## كريم مروة

# اعترافات نهاية القرن

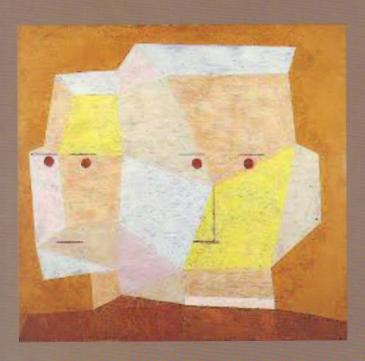

الكتاب: اعترافات نهاية القرن المؤلف: كريم مروة عدد الصفحات: 336 صفحة

الترقيم الدولى: 5-37-886-9938

الطبعة الأولى: 2014

جميع الحقوق محفوظة ©

الناشر:

المرابعة والنشر والتوزيع

لبنان:

بيروت - الجناح - مقابل السلطان ابراهيم

سنتر حيدر التجاري - الطابق الثاني - هاتف وفاكس: 009611843340 بريد إلكتروني: beirut@dar-altanweer.com

مصر: القاهرة - وسط البلد - 8 شارع قصر النيل - الدور الأول - شقة 10

هاتف: 00201007332225 - 0020227738931

فاكس:: 0020227738932

بريد إلكتروني: cairo@dar-altanweer.com

24، نهج سعيد أبو بكر - 1001 تونس

هاتف وقاكس: 0021670315690

بريد إلكتروني: tunis@dar-altanweer.com

موقع إلكتروني: www.dar-altanweer.com

رقم الناشر: 46-14/454

## كريم مروّة

# اعترافات نهاية القرن



### مدخل للتعريف بالاعترافات

ولد هذا الكتاب من دون قرار مسبق مني بإصداره. ولد بالصدفة من رحم أرشيفي. وأنا أبحث في الأرشيف عن وثيقة ذات صلة بسيرتي، اكتشفت هذه اليوميات التي كنت قد دوّنتها في عام 1999، وعلى الرغم من الأحداث الكثيرة التي عشتها لم أدوّن يوميات سوى في ذلك العام باعتباره خاتمة قرن. وكنت بدأت ذلك فجأة ومن دون سابق إعداد ومن دون قرار مسبق مني بتدوينها. أنا إذًا أمام صدفتين هيّأتا الشروط لصدور هذا الكتاب.

تركت كل مشاغلي وجلست أقرأ هذه اليوميات بشغف وحنين. وكان قد مضى على كتابتها خمسة عشر عاماً. شعرت بعد أن فرغت من القراءة أنني أمام اعترافات تستحق أن أضعها أمام القراء. فانكببت على العمل لإعدادها للنشر. وحين أنجزت العمل عرضتها على عدد من أصدقائي لأخذ آرائهم في ما إذا كنت مصيباً في نشرها في كتاب. فكان تشجيعهم مصدر فرح بالنسبة إليّ. وهكذا ولدت فكرة الكتاب، وولد معها العنوان: "اعترافات نهاية القرن". وهي في الحقيقة اعترافات بكل معنى الكلمة. فاليوميات، إلى جانب ما تضمنته من أحداث وانطباعات ومواقف، شملت في الآن ذاته ذكرياتي عن أحداث سابقة ومواقفي منها، وانطباعاتي وتأملاتي حولها والاعترافات التي استوحيتها منها وقادتني إلى تدوينها. منها، وانطباعاتي وتأملاتي حولها والاعترافات التي استوحيتها منها وقادتني إلى تدوينها. خطأ مني. فهو كان العام ما قبل الأخير. لكنه خطأ غير ذي أهمية. المهم، بالنسبة إليّ، في خطأ مني. ذهو كان العام ما قبل الأخير. لكنه خطأ غير ذي أهمية. المهم، بالنسبة إليّ، في الحتياري ذلك التاريخ كان بهدف الوقوف على أطلال قرن وأطلال ألفية. فهو، أي ذلك العام، يشير إلى لحظة تاريخية كانت تنهيأ فيها البشرية، ومنها بلداننا، للانتقال من قرن له أحداثه وسماته إلى قرن جديد مختلف ستكون له أحداثه وسماته إلى قرن وأول العام مي المناء المي قرن بهدف الوقوف على أطه أحداثه وسماته إلى قرن وربا العام ميتون له أحداثه وسماته إلى قرن بهدف الوقوف على أطه أحداثه وسماته إلى قرن وأوله الميتون له أحداثه وسماته إلى قرن وربا والميات الميتون له أحداثه وسماته إلى ألى قرن والميات الميتون المؤمن الها والميتون له أحداثه وسماته إلى الميتون له أحداثه وسماته إلى قرن والميات الميتون له أحداثه وسماته إلى ألى الميتون المؤمن الميتون الميتون المؤمن الميتون الميتون المؤمن الميتون المؤمن الميتون المؤمن المؤمن الميتون المؤمن المؤمن المؤمن المؤم

لم يكن، إذًا، تدوين هذه اليوميات واعترافاتي فيها أمراً مدروساً ومعداً له من قبل. حدث ذلك بشكل عفوي. لكنه كان، كما بدا لي في ما بعد، تلبية لحاجة كانت تتبلور شروطها في وعي الباطني. ذلك أن إحساسي بالخيبة من انهيار التجربة الاشتراكية كان لا يزال مقيماً في الوجدان رغم مرور الزمن. وكنت في الآن ذاته أعيش في حالة قلق جرّاء القرار الذي اتخذته بعدم ترشحي لأي منصب قيادي في المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الذي كان مقرراً عقده في مطلع ذلك العام بالذات (1999). مصدر ذلك القلق الذي كان يستولي علي آنذاك هو أنني كنت أغادر مسؤولياتي في الحزب في وقت كان الحزب يدخل في أزمة كانت مقدّماتها تخيفني و تقلقني على مستقبل هذا الحزب الذي أعطيته كل عمري. لكن تقدّمي في العمر والعدد الكبير من الأعوام التي مارست فيها مسؤولياتي في موقع القيادة، كانا كافيين لاتخاذ قراري المشار إليه. اختلطت الأمور في عقلي وفي وجداني إزاء ما كان يجري في الحزب وفي البلاد وفي المنطقة وفي العالم. وأفقت صبيحة اليوم الأول من ذلك العام مضطرب المزاج. وبدأت بتسجيل يومياتي من دون معرفة كيف ولماذا وإلى متي.

كنت أدون تلك اليوميات بعفوية، ومن دون أفكار مسبقة. وكنت أعبر، بصدق وبصراحة ومن دون مواربة، عن مشاعري وانطباعاتي وتأملاتي في الأحداث التي تكون قد مرّت في ذلك اليوم أو في الأيام السابقة. وتركت لتأملاتي حرية استحضار ما تراه ممكناً وضرورياً من ذكرياتي عن الأعوام السابقة. وفي تلك الذكريات بالذات تبرز بوضوح اعترافاتي التي من ذكرياتي عن الأعوام السابقة. وفي تلك الذكريات بالذات تبرز بوضوح اعترافاتي التي أردت أن أكون فيها صريحاً، قدر الإمكان، أي متحرراً، قدر الامكان أيضًا، من رقابتي المباشرة عليها، أو من رقابة ذاتية كامنة في داخلي. وهي الرقابة ذاتها، أو ما يشبهها، التي كانت تفرضها عليَّ مسؤولياتي السابقة كشرط من شروط الممارسة السياسية باسم الموقع الذي كنت وما زلت ملتزماً بها. وهي الأفكار والمشاريع التي كنت وما زلت ملتزماً بها. وهي بلدائنا الأفكار والمشاريع التي كنت وما زلت ملتزماً بها. وهي بلدائنا في الاتجاه الأفضل والأرقى والأكثر تقدماً وحرية وعدالة اجتماعية باسم اشتراكية جديدة، في الاتجاه الأفضل والأرقى والأكثر تقدماً وحرية وعدالة اجتماعية باسم اشتراكية بديدة، أو ما يشبهها، مختلفة بالكامل عن التجربة التي انهارت، محتفظة في الآن ذاته بجوهر القيم التي عبر عنها مشروع ماركس لتغيير العالم. وهو التغيير الذي يفترض أن تحترم فيه، من حيث المبدأ، شروط العصر الجديد وتحو لاته الكبرى.

وأحب أن أعترف أمام القارئ بأنني، عندما قررت تدوين هذه اليوميات، لم أكن أعرف بالضبط ماذا سأكتب، وكيف سأكتب، ولمن سأكتب. ولم يكن في خطّتي قط، لا في بداية الكتابة ولا بعد الانتهاء منها، أن أنشرها في كتاب. كانت الكتابة مجرد تمرين ذهني على قول ما أريد قول»، من دون أن يكون لقولي هدف محدد سوى إرضاء النفس والتعبير عن

المكبوت فيها. وها قد انقضى على كتابة اليوميات خمسة عشر عاماً وهي ترقد في إحدى زوايا مكتبي فوق ركام من الأشياء من شتى الأنواع التي يضمها أرشيفي.

أما لمآذا قررت أن أفرج عن هذه اليوميات اليوم بالذات؟ فالجواب هو أنني اكتشفت، وأنا أعبّر عن قلقي القديم والحديث، أن أفقاً جديداً من الأمل مثقلًا بالصعوبات بدأ يأخذ طريقه إلى التحقق. واكتشفت، في الآن ذاته، أن الأمل الذي نحن محكومون به، والذي بدأت تمبّر عنه الثورات المعاصرة في أكثر من بلد عربي، لا يعني أننا ذاهبون بالضرورة إليه بين ليلة وضحاها، كما كنا نحلم نحن الشيوعيين على وجه الخصوص، في القرن الماضي باسم مشروعنا الاشتراكي لتغيير العالم. ورأيت، في ضوء ما توصلت إليه من قراءة واقعية لما يجري في عالم اليوم من تحولات كبرى في الاتجاهات المتناقضة، أن من واجبي أن أقول لأجيالنا الجديدة الثائرة دفاعاً عن حقها في الحرية وفي الحياة الكريمة، بوضوح لا التباس فيه، إن التاريخ لا يأتينا بما نحب ونرغب بمجرد أن نعلن ثورتنا ضد القديم الذي كنا فيه هدفاً دائماً للقهر وللقمع وللتخلف. ورأيت في الآن ذاته أن الذهاب إلى المستقبل الذي نسعى إليه يتطلّب منا أن نقدم قراءتنا النقدية للماضي ولمشاريعنا فيه كشرط ضروري لا غنى عنه، والبحث بوعي وبواقعية وبنضال دؤوب وشجاع في شروط العصر الجديد عن المشروعة لأجيالنا في الحرية والتقدم والعيش الكريم.

هكذا، وفي ضوء ما توصلت إليه من خلال قراءتي للعصر الجديد وللتحولات الجارية فيه في مطالع الألفية الثالثة، قررت أن أفرج عن هذه اليوميات، وأفرج بالتحديد عن اعترافاتي فيها وعن تأملاتي العفوية المتصلة بالمستقبل الآتي، مستنداً إلى التشجيع الذي لقيته من أصدقائي الذين قرأوا اليوميات.

لن أتناول ما تضمنته هذه اليوميات والاعترافات. سأترك للقارئ أن يدخل فيها ويكتشف من تلقاء ذاته ما جاء فيها من أفكار ومن تأملات ومن اعترافات، ويقرر بعد قراءتها ما إذا كانت تستحق أن تقرأ، وما إذا كانت ستقدم له فكرة ما حول ما ينبغي القيام به في الألفية الجديدة لتحقيق ما نصبو إليه في بلداننا وفي العالم من تغيير جوهري في شروط حياتنا.

لكنني أود أن أعتذر من القارئ عن عدم تمكني من تقسيم اليوميات إلى فصول وأقسام، فاليوميات مداى بالأحداث العامة والخاصة، الحديثة منها والقديمة. فاكتفيت بوضع عناوين لبعض اليوميات مستوحاة من الأحداث ومن الذكريات. إلا أنني أود أن ألفت نظر القارئ إلى أن العناوين المشار إليها تختلف من عنوان إلى آخر بحسب موقعه في اليوميات. وبعضها لا يشمل إلا اليومية بعينها التي استوحيت منها العنوان، وأن اليوميات التي تلي تلك

اليومية ستبقى كما هي تحت العنوان ذاته، حتى ولو لم تكن لها صلة بالضرورة. في حين أن عناوين أخرى هي أكثر شمولاً. وسيكتشف القارئ هذه الاختلافات في المواضيع التي تشير إليها العناوين عندما يباشر بالقراءة، إذا ما استهواه الموضوع وإذا ما أفنعته إشاراتي إليه في هذا المدخل للكتاب. فلعله سيقبل اعتذاري ويتفهم الصعوبة التي أشرت إليها. وفي ظني أن بعض اليوميات التي يشيرها بعض الكتّاب عن سير حياتهم، وربما تكون يومياتي واحدة منها، تتخذ بمعنى ما صفة أو شبه صفة الرواية، لكن بخصوصيات تختلف عن الرواية كجنس أدبي له سماته وله خصوصياته. أقول ذلك عَرضاً. والقارئ وحده هو صاحب القرار وصاحب الرأي في هذا الأمر. وبالنسبة ليومياتي فإن لكل يوم منها أحداثه وتأملاتي وذكرياتي فيه واعترافاتي التي قادتني إليها تلك الأحداث والتأملات والذكريات. ولكل يوم من تلك الأيام مشاعري فيه كإنسان، مشاعري في علاقتي داخل أسرتي وفي علاقاتي مع الآخرين، سيجدني القارئ من دون جهد، كما أتصور ذلك، إنساناً طبيعياً من لحم ودم ومشاعر وانفعالات وأهواء وسوى ذلك مما يتصل بحياة الناس الطبيعين.

كريم مروة

يومياتي في عام 1999 تأملات وذكريات واعترافات

#### في وداع قرن الثورات الكبرى

الجمعة ٦ كانون الثاني - يناير

استيقظت اليوم من نوم عميق قرابة الظهر بعد سهرة طويلة امتدت حتى الصباح، ودّعت فيها مع زوجتي نجوى وعدد من الأصدقاء عاماً مضى واستقبلنا عاماً جديداً. وهو وداع واستقبال تمّا بشكل مختلف عما كان عليه الحال في السابق من أعوام عمري. لم يكن الوداع والاستقبال روتينيين. كانا حافلين بالأفكار وبالهموم، وبالاهتمامات وبالمشاعر المضطربة. فالوداع هو في الحقيقة وداع بالتدريج لقرن ولألفية كانا حافلين بالعظيم من الأحداث والأفكار، وبالعظيم من المشاريع التي كان بعضها يعد بتغيير العالم باسم الاشتراكية في اتجاه الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية. ثم انهارت تلك المشاريع، برغم الانجازات التي تحققت باسمها. وولدت تلك المشاريع بانهيارها خيبة كبرى لدى الملايين في أرجاء المعمورة. أما الاستقبال فهو استقبال بالتدريج لقرن جديد ولألفية جديدة حافلين بالوعود وبالأحلام وحافلين بالقلق المرافق لتلك الوعود ولتلك الأحلام المتصلة بها، القلق الذي يشير إليه اضطراب العالم في ظل الهيمنة المطلقة للرأسمال باسم العولمة. من أين نحن خارجون وإلى أين نحن ذاهبون؟ وأي مصير ينتظرنا فيما نحن ذاهبون في اتجاهه؟ هل انتهت أحلامنا بالثورة والعدالة والاشتراكية؟ أسئلة تستحق الوقوف عندها والتفكير في صيغة الاجابة عنها من دون استعجال. لذلك فمن الطبيعي أن أكون في هذه اللحظات مضطرباً وقلقاً ومتناقضاً في أفكارى وفي مشاعرى.

استيقظت مهموماً عَكِر المزاج. تذكرت العام الذي ودّعته وودعت معه قرناً بكامله بدأ مفعماً بالأحلام وانتهى مثقلاً بالخيبات. تذكرت أحداثاً كثيرة، كبيرة وصغيرة وتافهة، ما يتصل منها بالشأن العام في بلدي وفي العالم، وما يتصل منها بي شخصياً.

لم أتناول فطوري الذي اعتدت عليه منذ أيام طفولتي: كأس من الشاي وصحن من اللبنة المغمسة بالزيت، وقوق اللبنة قليل من الزعتر وقليل من حبات الزيتون التي تزوّدنا بها شقيقاتي من كروم بلدة الزرارية، المعقل الرئيسي لعائلة مروّة ذات الجذور العميقة في تاريخ جبل عامل.

اكتفيت من الفطور بكأس من الشاي وضعتها أمامي على الطاولة واستسلمت لمتعة الاستماع إلى سوناتا "ضياء القمر" لبيتهوفن. رحت أشرب الشاي بهدوء على غير عادتي، جرعة إثر جرعة، وأنا أستمع بشغف إلى الموسيقى وأسرح في متاهات الأفكار. وللتفكير، خلال الاستماع إلى الموسيقى، نكهة خاصة. إذ تختلط المشاعر بالأفكار وبالأحلام، لا سيما في مثل هذه اللحظة التي تستعد فيها البشرية للانتقال بهدوء أو بصخب إلى حقبة جديدة، الانتقال من حقبة قديمة حافلة بالعظيم من الأفكار والاكتشافات العلمية وبالكثير من الانجازات المتصلة بها، والحافلة بالخيبات التي تحطمت فوقها الآمال والأحلام. كنت أستمع إلى سوناتا بيتهوفن وتأخذني الأفكار حتى وصلت إلى قرار مفاجئ هبط عليً في ما يشبه الأمر، أن إخرج أيها "الشاب" السبعيني من هواجسك وهمومك ومن الارتباك الذي أنت فيه ومن القلق الذي يستولي على مشاعرك، وابدأ حياتك من جديد، وامسك بالقلم ودون يومياتك وقي فيها ما يريح وجدانك.

هكذا رحت أسجّل هذه اليومية الأولى تاركاً أمر اختيار صيغة اليوميات التالية إلى الأيام التالية. فما زلت حتى هذه اللحظة لا أعرف ماذا سأختار من الأحداث التي ستواجهني في أيامي القادمة، الأحداث السخصية والأحداث العامة وانطباعاتي عنها، ومواقفي منها ومشاعري وبعض ذكريات قديمة وذكريات حديشة، واعترافات يجب أن أسوقها بحرية كاملة أمارسها للمرة الأولى من دون رقيب ومن دون رقابة ذاتية. لقد قررت بوعي كامل أن أتحرّر من قيود التنظيم الحزبي ومن شروطه ومن الحسابات والحساسيات التي تتحكم بمواقف المسؤولين في قيادة الحزب، ما هو خاص من هذه المواقف وما هو عام.

سأترك ليومياتي حريتها وتلقائيتها من دون تدخل قسري مني لفرض أمور بعينها تتصل بغرض محدد عندي قديم أو حديث. لكنني، برغم ارتباكي في مواجهة هذه اليوميات، لم أستطع إلا أن أبدأ هذه اليومية الأولى بحديث عن موضوع طريف يتصل ببعض اهتمامات جديدة غير مسبوقة في حياتي. من يصدق أنني شريك في إعداد فيلم عن الحرب الأهلية آمل أنه من نوع مختلف عما أنتج من أفلام عن تلك الحرب؟ إنه فيلم نصف روائي ونصف وثاتقي. شركائي في إعداده هم المخرج السينمائي برهان علوية والشاعر محمد العبد الله

والمنتج صاحب المبادرة مصطفى شباني. ولهذا الغرض كان لنا، برهان وأنا، لقاء مع صديقنا المشترك أحمد بيضون الباحث المتميّز العميق المعرفة بتاريخ لبنان وبحاضره. كان اللقاء مفيداً، قدّم لنا فيه أحمد ملاحظات قيّمة.

بداية لعام جديد مختلفة عن البدايات في الأعوام السابقة. ما علاقتي بإعداد فيلم سينمائي؟ وما علاقتي بإعداد الفيلم بأفكاري وبأحلامي للقرن الجديد وللألفية الجديدة؟ هل سنتمكن من إنتاجه؟ هل سنفلح في جعله، إذا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح، فيلماً من نوع جديد مختلف عن الأفلام التي عالجت الحرب الأهلية في الصيغة وفي الاخراج وفي الغاية المبتغاة منه؟ فلنتظر لنرى إلى أين ستقودنا هذه المغامرة الطريفة.

السبت 2 كانون الثاني – يناير

كان يوم السبت هذا ثقيلاً. أصبت فيه بحالة قرف منذ الصباح الباكر من جراء حالة تسمم سببتها سهرة رأس السنة. ثم تبعتها رحلة استغرقت نصف نهار بين بيروت ودبي، وما أدراك ما دبي، وهذه الرحلة إليها في هذا الوقت بالذات! ولي في دبي وأبو ظبي صداقات عديدة من أهل البلد ومن اللبنانيين والعرب المتعددي النشاط في المياديين الاقتصادية والثقافية والاعلامية. ولي في دبي نسيبة عزيزة هي فدوى بزي وزوجها أحمد رجل الأعمال الايراني اللذان يشكل منزلهما في دبي نقطة الالتقاء في زياراتي المتكررة إلى دولة الامارات العربية المتحدة. وفدوى هي شقيقة زوجتي نجوى ورفيقة حياتها في مراحلها المختلفة.

الأحد 3 كانون الثاني - يناير

يوم مشمس. لكنني لم أستمتع به. قضيته مع أصدقاء نحاول إيجاد حل لخلاف بين أحد المقرَّبين وشركائه في عمل تجاري. كان لزاماً عليّ أن أبذل أقصى جهدي لإيجاد حل ينهي هذا الخلاف. وكان هذا الحل صعباً. لا مجال اليوم للتفكير في أمر غير ما أنا منشغل فيه.

الاثنين 4 كانون الثاني – يناير

هذا اليوم كان أكثر هدوءاً وأكثر تفاؤلاً. انتصرنا في الوصول إلى حل للمشكلة التي سافرت إلى وللمشكلة التي سافرت إلى دبي من أجلها.

هل سيكون هذا اليوم البداية الحقيقية للعام الجديد، العام الذي ستنتطلق فيه مشاريعي المتعددة مواضيعها التي تتكدس في رأسي منذ زمن من دون أنتظام؟ لننتظر. لكن هذا الانتظار سيكون إنتظاراً نشيطاً، انتظاراً غير رتيب، انتظاراً مصحوباً بالعمل وبالتفاؤل، رغم أنف الصعوبات التي ستواجهني. وهي كثيرة ومصادرها متعددة.

لقد علّمتني أعوام عمري أن دروب الحياة مليثة بالتعرجات والالتواءات، وأن حركة

التاريخ لا تسير في خط مستقيم. فثمة تقدم يليه تراجع وتراجع يليه تقدم، وهلمجرا. والمحصلة العامة لحركة التاريخ هذه، التي يعطيها ماركس صفة الحركة اللولبية، هي التقدم بمستويات لا يمكن تحديدها مسبقاً بدقة، ولا يمكن الجزم بثباتها كما تشير إلى ذلك الوقائع والأحداث التاريخية قديمها وحديثها.

تقودني هذه الحقائق النسبية إلى الوقوف عنـد حقيقة مطلقة مفادها أن تاريخ البشرية، حتى إشعار آخر، لا نهاية حاسمة وحتمية له في أي من الاتجاهات.

ماذا يريد الآخرون مني؟ ماذا يريد مني بعض رفاقي القدامى وبعض أصدقائي؟ أنا الآن يا جماعة اشتراكي مستقل، اشتراكي مختلف عما كنت عليه سابقاً، ومختلف عما هو سائلد حالياً في الأحزاب الشيوعية وفي الأحزاب الاشتراكية بتياراتها المختلفة. خياري هذا هو حق من حقوقي تعطيني إياه حريتي التي صارت المكون الأساسي لحياتي. سأكون مستقلاً عن كل مسؤولية حزبية. لماذا الاستعجال؟ أيام معدودات ويتحقق حلمي القديم هذا في الانتقال إلى الحرية، التي سأمارس فيها، بشكل مستقل عن التنظيم الحزبي وعن الانتظام فيه، التزامي بأفكاري وأحلامي ومشاعري وطرائق عملي وتفاصيل حياتي.

#### بين بيروت ودبي أسئلة مربكة عن المستقبل

الثلاثاء 5 كانون الثاني – يناير

غادرت دبي عائداً إلى لبنان. إجتازت بنا الطائرة خلال ساعتين ونصف الساعة الصحراء العربية وحضارتها الجديدة التي استبدلت بها تاريخها القديم في اتجاه العصر الحديث وحضارته. هل لهذا القفز السريع من تاريخ قديم إلى تاريخ جديد من مخاطر؟ لا أدري. لا أتحدث هنا عن صراع حضارات. فنحن شرقيون أبناء حضارة تاريخية واحدة. أما صراع الحضارات فاتركه للمفكر الأميركي صموثيل هنتنغتون صاحب مقولة "صدام الحضارات" وعلى اختلافي معه جذرياً. والتساؤل الذي طرحته حول القفز السريع من حضارة قديمة إلى حضارة جديدة لا يقلل من اندهاشي بمدينتي دبي وأبو ظبي. لكني أرى في جمالهما ما يشبه الاصطناع الذي حوّلهما بعمرانهما الفخم إلى ظاهرتين بمستوى المعجزة. معجزة كان بطلها الأول الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة. و آمل أن يكون لدى قادة هذا البلد من الحكمة ما يجعلهم يتجنّبون الوقوع في الأخطاء التي قد تقود إليها المبالغة في الانتقال القسري والسريع من التاريخ القديم إلى العصر الحديث بتناقضاته ما هو واضح وراهن من هذه التناقضات وما هو مرتقب منها في الغد الآتي القادم بتناقضاته ما هو واضح وراهن من هذه التناقضات وما هو مرتقب منها في الغد الآتي القادم

سريعاً. ولتساؤلي وتمنياتي بخصوص هاتين المدينتين مشروعيتهما. وانطلاقاً منهما أطرح سؤالاً يتعلق بعاصمة بلدي لبنان بيروت: هل يريد الرأسمال اللبناني لبيروتنا الجميلة أن تكون مثل دبي وأبو ظبي، أي أن تتخلى عن الجمال الطبيعي والتاريخي فيها في اتجاه ما يزعم رأسماليو هذا الزمان أنه شرط ضروري للدخول في العصر الجديد؟!

بين بيروت ودبي اختلاف جوهري في طبيعة كل منهما. هل يأخذ الرأسمال اللبناني-العربي الفالت من عقاله هذه الحقيقة في الاعتبار وهو ينشر هذا العمران العشوائي في عاصمتنا الجميلة الرائعة المنتصبة قامتها على ضفة البحر الأبيض المتوسط، تحميها من الشرق وتزيدها جمالاً جبالنا الخضر البديعة التي تناطح السماء؟!

ما زلنا في أول الطريق. ما أطول هذا الطريق وما أصعبه، ليس بين دبي وبيروت، ولا بين الصحراء وصفاء مياه البحر الأبيض المتوسط، بل بين الأمس الذي نودّع والغد الذي نستعد لاستقباله!

#### الأربعاء 6 كانون الثاني – يناير

يتملكني شعور مفاجئ بأن ثمة آفاقاً واعدة تنتظرني في العام القادم في ميادين عدة، ثقافية ومعيشية. هكذا تشير لقاءات هذا اليوم منذ الصباح. لا أستطيع إلا أن أكون متفاتلاً. لكن بعسض تفاؤلي هذا يبدو لي ساذجاً وطفولياً. هل يعقل، بعد كل هذه التجارب التي رافقتني في عمري الطويل إلى حدود السبعين، أنها لم تعلّمني أن أكون أكثر واقعية في تفاؤلي وأقل سذاجة وطفولية؟ أعترف بأن شيئاً من الطفولة يعود ليبرز عند الانسان وهو يتقدم في العمر. هل في اعترافي هذا تفسير أو تبرير لما أنا فيه؟!

ابني الحبيب غسان يتهيأ لمرحلة جديدة في دراسته بعد أن أنهى بنجاح المرحلة الثانوية. طموحه منذ الطفولة العمل في إدارة الفنادق. يطمح أن يصبح بعد تخرجه من الجامعة مديراً لفندق كبير من فنادق الخمسة نجوم. وقد سافر إلى مدينة تولوز الفرنسية بناء لرغبته لكي يتخصّص في إدارة الفنادق. وهو سعيد بذلك. وأنا ونجوى سعيدان، ربما أكثر منه. غسان يكبر بسرعة وتكبر معه طفولته الجميلة. هو مرح وطيب القلب وطموح وشجاع. هيا يا عزيزي غسان إلى الغد الذي تحلم به. ونحن نحلم معك أينما كنت وكيفما اتجهت، نحلم معك بذلك الغد الجميل القادم الذي سلكت الطريق في اتجاهه.

#### الخميس 7 كانون الثاني - يناير

أمران أفرحاني وأمر القلقني. الأمر الأول الذي أفرحني يتصل بقرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية في اتجاه الاصلاح تمثل بإقالة 13 مديراً عاماً من الذين ثبت فسادهم. الأمر الثاني هـ و سـهرة طرب جميلة مع سـلاطين الطرب. لسـت هاويـاً للطرب، لكن بعـض المطربين يدخلون الفرحة والمتعة في قلبي. كانت السـهرة رائعة وجميلة. وكان الحضور متجاوباً مع سلاطين الطرب في شكل عفوي رائع.

أما الأمر الذي أقلقني فيتصل بوضع الحزب الذي أعطيته كل عمري. لدي قلق وخوف على المستقبل، مستقبلي أنا كاشتراكي ملتزم بفكر وبقضية، ومستقبل الحزب بعد أن بدأ يفقد البوصلة التي تدلّه على الطريق الذي عليه أن يسلكه من اللحظة الراهنة من تاريخه إلى الغد الموعود، الغد الذي بشرت به ودعت إليه أفكار الاشتراكية الجديدة المتحررة من الدوغما ومن الانتهازية. لكن أي اشتراكية هي تلك الاشتراكية المفترضة للزمن الجديد المتمايزة عن نموذجها الذي انهار؟

لقد أنساني الطرب العربي الأصيل للحظات ما يؤرق الوجدان. ليت مثل هذه اللحظات تطول. لكن المشكلة هي أن مثل هذه اللحظات مهما طالت لا بدأن تنتهي ويعود القلق ليحتل مكانه في العقل وفي الوجدان.

### في وداع "متنبّي" العصر محمد مهدي الجواهري

السبت 9 كانون الثاني - يناير

أرجو ألا تكون عناصر الضعف في النظر، التي أشكو منها اليوم، أكثر من مجرد عارض، وإلا فإن المشكلة ستكون كبيرة. لا أريد الاستعجال في القلق. لكنني مع ذلك أحسب ألف حساب لمثل هذا الاحتمال. هذه القضية تستأثر بما أحب أن أسجله اليوم في هذه اليوميات. أحسب حساباً لاحتمال فقدان القدرة على القراءة والكتابة. وهي حالة ستكون صعبة علي إذا هي أصبحت قدراً. تذكرني هذه الحالة المحتملة التي أخشاها بآخر لقاء لي مع الشاعر العربي الكبير محمد مهدي الجواهري. كان ذلك في عام 1994. وكان اللقاء مساءً في منزل الجواهري في دمشق. استمر اللقاء حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بطلب منه، خلافاً لما كنت قد بدأت أعتاد عليه منذ مطلع هذا العقد في الذهاب إلى النوم قبل منتصف خلافاً لما كنت قد بدأت أعتاد عليه منذ مطلع هذا العقد في الذهاب إلى النوم قبل منتصف الليل. كان الوضع في الأعوام السابقة التي كنت فيها مسؤو لا في قيادة الحزب الشيوعي يتطلب مني العمل في الليل وفي النهار من دون حساب للراحة. كنا نخشي أن يفوتنا قطار الثورة، إذا نحن لم نحسن استخدام الوقت. أما وقد انهار مشروعنا الاشتراكي وابتعدت الثورة التي كنا نحلم بها وبما وعدتنا به ووعدنا شعوبنا، فقد قررت أن أستغل الوقت في الشورة التي كنا نحلم عندما تتوافر الشروط لذلك. قال لي الجواهري وهو يقدم لي الجزء الثاني الشب الراحة عندما تتوافر الشروط لذلك. قال لي الجواهري وهو يقدم لي الجزء الثاني

من مذكراته: "هل تتصوريا كريسم أن الجواهري لم يعد قادراً على القراءة؟". كان حزيناً. ثم بدأنا نتذكر. تذكّرنا بفرح علاقة صداقة قديمة امتدت بيننا إلى ما يقرب من نصف قرن، كثرت فيها الأحداث بحلوها ومرّها. قرأ الجواهري لنا، جمال الجواهري وأنا رفيقاه في السهرة، الكثير من أشعاره والكثير مما جادت به ذاكر ته المتوقدة من الشعر العربي القديم في عصوره المختلفة. وكان للبحتري المقام الأول بين الشعراء الذين قرأ الجواهري بعض قصائدهم. وأذكر أنه سألني عمّن أحب الشعراء العرب القدامي إليّ، فأجبته من دون تردد البحتري. فقال بفرح: "أنايا عزيزي كريم فرح من كونك تشاطر الجواهري تقديره لشعر البحتري؟". وكان ذلك مصدر فرح بالنسبة إليّ. والمعروف أن الجواهري، رغم تقديره لجمالية شعر البحتري، ظل يعتبر المتنبي شاعر كل العصور، وصار يصف نفسه بمتنبي العصر الحديث. كانت تلك السهرة الجميلة أشبه بسهرة وداع لمتنبي العصر الحديث. وقبل مغادرتي طلب الجواهري من جمال أن يساعده في الامساك بالقلم لكي يكتب لي إهداءً على كتاب مذكراته. وكانت الكتابة غير واضحة. لكن الكتاب مع الاهداء كانا بالنسبة إلىً هدية ثمينة من الجواهري.

توفّي الجواهري في عام 1997 عن مثة عام، بعد ثلاثة أعوام من تلك السهرة التاريخية. وقـد أقمنا له فـي مركز عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيـروت احتفالاً تكريمياً كبيراً شارك فيه عدد من كبار الأدباء والشعراء العرب هم الشاعر سعيد عقل والقاضي الجعفري الأديب السيد محمد حسن الأمين والشاعر عبد الوهاب البياتي والمفكر محمود أمين العالم والروائي حنا مينه والروائي عبد الرحمن منيف والشاعر جوزيف حرب. وافتتح الاحتفال الأديب محمد دكروب واختتمه الأمين العام للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي حبيب صادق. وأذكر أنني اقترحت على محمود درويش عندما التقيته في دمشق المشاركة في الاحتفال فاعتذر بخجل لأسباب لم تكن مقنعة. لكنني خلال الحديث معه أدركت أنه كان يفضل العودة إلى بيروت من الأبواب الواسعة وليس من الأبواب الخلفية. كان يريد أن تتخذ عودته إلى بيروت طابع مهرجان يقدّم فيها لبيروت حبّه الذي عبّر عنه في قصيدة له بعد الخروج منها بعنوان "بيروت خيمتنا". ولم يكن بالامكان دعوة سميح القاسم للمشاركة في الاحتفال لأنه كان ممنوعاً، بمنطق الوصاية السورية، عليه وعلى أمثاله من رموز المقاومة الفلسطينية في إسراتيل، من الدخول إلى لبنان، رغم أنه كان وآخرون غيره قد زاروا دمشتى مرات عديدة. وهكذا غابت فلسطين وغاب شعراؤها عن الاحتفال التكريمي لشاعر العرب الكبيـر الجواهري. والجدير بالذكر أن ذلك الاحتفال تمّ بمبادرة مشـتركة من حبيب صادق وفخري كريم ومني. سيكون الوضع صعباً عليَّ إذا ما ضعف بصري وضعفت قدرتي على القراءة. لكنني تذكرت أنني مررت ذات عام في مثل هذه الحالة. وجرّبت إملاء أفكاري ونجحت. وجربت الاستماع إلى من يقرأ لي ونجحت. غير أنها كانت لحظة وانتهت. أما الآن فإنني أخشى أن أكون أمام احتمال المعاناة إلى آخر العمر. لماذا هذا الاحساس بالجبن؟ لم أكن في حياتي جباناً. تشجع يا رجل وانتظر ما سيقوله الأطباء!

مع ذلك أنا سعيد لأنني أكملت اليوم الفصل الثالث من كتابي الجديد "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف"، وأننى أقترب من إتمام هذا الكتاب.

#### مرور عابر في عالم ماركس عالم كتاباته ومراسلاته وعالم أفكاره

الأحد 10 كانون الثاني - يناير

تابعت اليوم قراءاتي حول الفصل الرابع من كتابي الجديد. قرأت نصاً لماركس حول المساواة من كراس "نقد برنامج غوتا". يتحدث ماركس في هذا النص عن المساواة من دون إطلاق، أي من دون شعبوية، آخذاً في الاعتبار أن الأصل في المساواة هو المساواة في الفرص التي يختلف فيها الناس باختلاف كفاءاتهم وباختلاف قدراتهم على العطاء. ما أجمل هذا النص الذي سيكون، إلى جانب نصوص لماركس ولماركسيين كبار آخرين، جزءاً من كتابي الآنف الذكر، مرفقاً بنص لي أقدم فيه لهذه النصوص. وسيكون لي في هذا الفصل من الكتاب نقاش حول الماركسية التي سادت طويلاً في بلداننا وفي العالم بتوجيه معمم من الكتاب نقاش حول الماركسية التي سادت طويلاً في مدا الفصل الأفكار الجديدة التي بدأت تنضج عندي حول الاشتراكية في العصر الجديد. وهي ماركسية عصر ما بعد التجربة بلاشتراكية التي انهارت بسبب الخلل البنيوي الفادح الذي رافقها منذ البدايات.

يذكّرني هذا النص لماركس بنصوص أخرى له في بعض كتبه، وفي مراسلاته مع إنجلز ومع رفاقه الآخرين في عصبة الشيوعيين وفي الأممية الأولى. لم يكن ماركس في ما قرأته لم حاداً في نقاشاته، ولم يكن قاطعاً وجازماً في أفكاره خلال النقاش إلا ما كان يعتبره في ضوء قراءته لحركة التاريخ أمراً أقرب إلى "الحقيقة" التي لا تقبل الجدل. لكنه كان جدلياً في استشرافه للمستقبل. وكان يحترم الذين يختلف معهم. ومع ذلك فقد كان في كثير من الأحيان يتخذ في نقاشاته مع رفاقه صفة "المعلم"، عن قصد منه أو عن غير قصد. لا أدري. وكان الجميع يحترمونه حتى وهم يختلفون معه. ما أمتع قراءة تلك المراسلات التي غالباً ما أعود إليها كمتعة فكرية وإنسانية. وما أمتع قراءة مخطوطات ماركس لأعوام 1944

و1946 و1948. وأنا مدمن على قراءة أفكار كبار الماركسيين وكبار آخرين من المفكرين الآخرين من المفكرين الآخرين الذين تركوا بصماتهم على العصور السابقة. أقرأ وأتعلم وأتجاوز وأجتهد قدر الامكان في تجديد أفكاري. وتلك هي الوظيفة الأساسية للقراءة الدائمة في تاريخ الأفكار. ومكتبتي حافلة بالكتب لهؤلاء الكبار في عالم الفكر. لكن عليًّ أن أعترف، في ما يتعلق بفكر ماركس، بأنني لم أقرأ من كتاب "رأس المال" إلا بعض فصوله. والفصول التي لم أقرأ ما كتبه الأخرى فقد قرأت معظمها واستمتعت بها وأغنيت ثقافتي ومعارفي.

ذهبت في المساء لزيارة الناقدة الأدبية الصديقة يمنى العيد وزوجها صديقي القديم نزيه الخطيب وليلى ابنتهما، وكان محمد دكروب صديق العمر شريكنا في السهرة. تذكرت مع نزيه بعمض أيامنا الجميلة في الجامعة اللبنانية في العام الثاني لتأسيسها (1952-1953). كان ذلك في معرض الحديث عن أوضاع الجامعة وعن المأساة التي تواجهها في حاضرها وفي مستقبلها. جامعتنا الوطنية التي ناضلت أجيال لقيامها تواجه اليوم عملية تدمير منظمة. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ ومن المسؤول؟ كثيرون هم الذين من مواقعهم المختلفة يتحملون المسؤولية عن خراب الجامعة، سياسيون في مواقع السلطة في الدولة، وسياسيون أخرون ممن كانوا في السلطة، وممن ينتظرون دورهم للدخول إلى تلك المواقع. لكن عن أية دولة يجري الحديث في ظل الوصاية السورية وملحقاتها؟! غير أن للأساتذة الجامعيين مسؤوليتهم. هل هم مدركون لأهمية دورهم في الحفاظ على جامعتهم، جامعتنا الوطنية؟!

ما أجمل ذكريات الأيام التي كنت فيها طالباً في الجامعة، نائباً لرئيس الرابطة. خضنا معركة طويلة في إضراب استمر أربعين يوماً وحصلنا بفضله على بعض ما أضربنا من أجله. ما أجمل أيام ذلك الزمان، وما أتعس هذه الأيام. لكنني يا للأسف لم أبق في الجامعة سوى عام واحد. هكذا كانت مشيئة قيادة الحزب. أرسلوني في مهمة أممية وقالوا لي إن جامعة الحياة والنضال في صفوف الحزب أهم من جامعتي. رفعت صوتي بالاحتجاج، فواجهوني بالقول: ألست مناضلاً شيوعياً منضبطاً؟ فاستسلمت. كان الرفاق على خطأ وكنت على صواب. لكنني، مع ذلك، أعترف بأن جامعة الحياة وتجاربي فيها والنضال الذي خضته على مختلف الجهات كانا بالنسبة إليًّ جامعة حقيقية، قدمت لي الكثير مما ساهم في تكوين شخصيتي.

#### قلق كبير على مستقبل الحزب الشيوعي يستولى على عقلي ووجداني

الاثنين 11 كانون الثاني – يناير

يشغلني مستقبل الحزب الشيوعي رغم أنفي. هذا المستقبل هو اليوم على كف عفريت. وحين أسأل نفسي لماذا أرى أن مستقبل الحزب في خطر، فإنني لا أجد الجواب في الحاضر وحسب، بل أراه في بعض الماضي وأراه في المستقبل على وجه التحديد. فهؤلاء الرفاق الذين يمسكون بأمور الحزب اليوم هم في وضع صعب، والحمل ثقيل عليهم في زمن الصعوبات والأزمات. إنهم ورثة حقبة طويلة عمرها قرن أو أقل قليلاً، هي الحقبة التي كانت فيها التجربة الاشتراكية على المحك، فأنجزت الكثير، لكنها انهارت بسبب الخلل الكبير الذي ساد فيها.

المشكلة في الصعوبات التي أشير إليها تكمن في هؤ لاء الرفاق الذين ستعود إليهم المسؤولية، نظراً لقلة تجربتهم ولأن الوضع الجديد الذي سيمارسون فيه مسؤوليتهم متصل بالآثار التي ولدها ذلك الانهيار العظيم. والمشكلة أيضاً تكمن فينا، نحن الذين سبقناهم في مواقع المسؤولية وأورثناهم الحزب بمشكلاته التي خلفتها له الحرب الأهلية. والمشكلة أيضاً وأيضاً تكمن في من سبقنا وفي من سبق الذين سبقونا وحملوا معهم، طوعاً أو كرهاً، وهم يناضلون بصدق وبشجاعة، أمراض التجربة الاشتراكية التي فتكت بإنجازاتها العظيمة. لا بدإذاص لهؤلاء الرفاق الجدد في مواقع القرار أن يقرأوا بعمق تاريخ تجربتنا في لبنان وفي العالم العربي، وتاريخ التجربة في سائر البلدان، ما سُمّي منها بلداناً اشتراكية وما سمي بلداناً رأسمالية متقدمة. وسرط هذه القراءة أن يدخل المسؤولون الجدد في التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وأن يستخلصوا منها الدروس للحاضر وللمستقبل. إنها المراجعة النقدية التي عينا أن نقوم بها، نحن الجيل القديم، تسهيلاً للمهمة الصعبة التي ستواجه الجيل الجديد في البحث عن مستقبل ومستقبل بلده.

وإني لأتساءل هنا بصدق عما إذا كان هذا الذي أنخرط فيه، بقدر إمكاناتي في البحث والتفكير، سيسهم في تقديم الجواب الدقيق عن السؤال الخاص بمستقبل الحزب. مهما يكن من أمر فإن مساهمتي المتواضعة هنا هي تعبير عن حرص حقيقي عندي على الحزب وعلى مستقبله، حتى وأنا خارج أطره التنظيمية، وخارج أي موقع فيه وخارج أي دور مباشر في صوغ سياساته. لكن الحقيقة الصعبة التي تستولي على عقلي وعلى وجداني هي أنني مهموم بقضية هذا الحزب، حزبي، مهموم إلى حد الأرق والتوتر النفسي والعصبي.

وفي سياق الحديث عن وضع الحزب الراهن وعن مسؤوليتنا نحن الجيل الثاني في قيادة المحزب، أتذكّر أننا في المؤتمر الثاني للحزب (1968) وضعنا أسساً جديدة للديمقراطية في حياة الحزب وفي علاقاته مع القوى السياسية الأخرى ومع الجماهير. كان ذلك، في ذلك التاريخ، أول الطريق إلى ما كنا نطمح إليه في التحرر، بقدر معين، من الانقياد المطلق لما كان يفرض علينا، باسم انتماثنا إلى الأممية، من قرارات ومواقف كانت تأتينا من الحزب الشيوعي السوفياتي. والتحرر، في الآن ذاته، من النمط اللاديمقراطي الذي كان سائداً في المحركة الشيوعية، أنظمة حكم وأحزاباً، في السلطة وفي خارجها. لكننا للأسف لم نستكمل طريقنا إلى تلك الديمقراطية التي كنا ننشدها، والتي جاء المؤتمر الثالث للحزب (1972) ليحاول تكريسها بعد أن كان الحزب قد استعاد شرعيته بقرار من وزير الداخلية آنذاك كمال جنبلاط.

فاجأتنا الحرب الأهلية، أمولم تفاجئنا (!)، فأعادتنا إلى نقطة الصفر أو إلى ما يشبه ذلك. خرجنا، طوعاً بإرادتنا أو قسراً بمنطق الحرب، مما كنا قد وضعناه من أسس جديدة للحزب فكرياً وسياسياً وتنظيمياً، ودخلنا في الحرب الأهلية. وأخضعنا حياة الحزب لمنطق الحرب. تعسكم الحزب وتعسكرت حياته. وصارت للانتماء إلى الحزب أسس وقواعد جديدة غير التي كنا قيد وضعناها في المؤتمريين الثاني والثالث. همّشنا العمل الثقافي وهمّشنا دور المثقفين. ودخلت قوى جديدة إلى الحزب وخرجت منه قوى قديمة. وكان لكل من الدخول والخروج منطق يتصل بمنطق الحرب. ما أفظع تلك الجريمة التي اسمها الحرب الأهلية، الجريمة بحقنا نحن الشيوعيين وبحق مشروعنا الاشتراكي للتغيير الديمقراطي وبحق بلدنا وشعبنا. كان الثمن باهظاً لذلك الخطأ الفادح الذي وقعنا فيه، نحن في الحزب الشيوعي وفي الحركة الوطنية وفي أحزاب الجبهة اللبنانية. وما زلنا ندفع جميعنا ثمن ذلك الخطأ الفادح في بلدنا لبنان. ورغم محاولتنا في المؤتمر السادس لحزبنا (1992)، بعد انتهاء الحرب وانهيار التجربة الاشتراكية، العودة للسير في الطريق إلى الديمقراطية التي أسمينا لها في المؤترين الثاني والثالث، فقد فشلنا في مهمتنا قادة وكوادر ومناضلين. وقعنا في تناقض حاد بين ما كنا اتفقنا عليه بالاجماع في المؤتمر، وهو الوثيقة السياسية والفكرية والتنظيمية التي تضمنت جديداً تجاوز ما كنا قد حققناه في المؤتمرين الثاني والثالث، وبين ممارستنا السياسية والتنظيمية. وُضعت الوثيقة التي أقرت بإجماع أعضاء المؤتمر السادس في الأدراج. وسادت في الحزب خلافات واختلافات بين الرفاق من شتى الأنواع وحول مختلف القضايا ذات الطابع الفكري والسياسي والتنظيمي. ودخلت في الصراع حول الحاضر والمستقبل، قضايا شخصية، وما أدراك ما القضايا الشخصية في مثل هذه الحالات! وسرعان ما تعاظمت تلك الخلافات، وطغت على ما عداها من قضايا أساسية تتصل بإخراج الحزب من أجواء الحرب الأهلية ومن نتائجها وتحصينه ضد خطرين داهمين. يتمثل الخطر الأول بالآثار السلبية التي كان سيولدها انهيار التجربة الاشتراكية على الشيوعيين. ويتمثل الخطر الثاني بالوضع الذي وجد الحزب نفسه فيه بعد انتهاء الحرب الأهلية وحيداً يواجه محاولات تحجيمه بكل الوسائل من قبل سلطة الوصاية السورية وحلفائها، ومن ضمنهم بعض حلفاء الحزب السابقين.

وأعترف للمرة الأولى أننا بعد المؤتمر الثالث للحزب سلكنا نهجاً في تقديم الكادر مبالغاً في بسلم الديمقراطية التي لم تكن قد نضجت كل شروطها، وصولاً إلى بعض التعسف الذي ساد خلال الحرب الأهلية، واستمر بعد انتهائها، في ممارسة تلك الديمقراطية في الحزب. وربما يكون ذلك من الأسباب التي أدخلت الحزب، عشية المؤتمر السادس وبعده على وجه الخصوص، في الصراع الذي أشرت إليه في جوانبه الفكرية والسياسية والتنظيمية والشخصية، وقادته إلى أزمته الراهنة المفتوحة على كل الاحتمالات.

الثلاثاء 12 كانون الثاني – يناير

المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي اللبناني يتهيأ للانعقاد. من سيكون من الرفاق القدامى والجدد في مواقع القرار؟ المرحلة صعبة وغامضة. تبرز فيها، إلى جانب بعض المؤشرات الايجابية، ملامح سلبية تبدو الطاغية فيها. هل سيستطيع المؤتمر أن يُحدث تغييراً في الاتجاه الذي يساهم في تحرير الحزب من أزمته، في جانبيها الموضوعي والذاتي؟ أتساءل بقلق، في ضوء ما نشهده في الحياة السياسية من تشويه لمعنى السياسة ولدورها، أتساءل بقلق، في ضوء ما نشهده في الحياة السياسية من تشويه لمعنى السياسة ولدورها، في الأحزاب التي يعطي لنفسها صفة الأحزاب المناضلة من أجل التغيير الديمقراطي باسم في الأحزاب التي تعطي لنفسها صفة الأحزاب المناضلة من أجل التغيير الديمقراطي باسم الاشتراكية وبأسماء أخرى مختلفة. مع ذلك فإنني أتساءل في المقابل: لماذا أنا إلى هذا الحدمهموم، مؤرق، متوتر، منشغل بقضايا المستقبل وبالدور المفترض لحزبنا الشيوعي فيه؟ أتساءل وأسارع إلى الجواب: أليس عباً عليً أن أتساءل عن أسباب انشغالي بمستقبل بلدى وبمستقبل حزب أعطيته كل عمرى؟

خوفي هذا على مستقبل الحزب يلاحقني ويرافقني في يقظتي وفي نومي، وفي حلّي وفي ترحلي وفي تومي، وفي حلّي وفي ترحالي، وأنا في حالتي هذه أعبّر عن صدق انتماتي إلى الفكرة والهدف والمشروع، التي قادتني جميعها للانتماء إلى هذا الحزب منذ مطلع شبابي. وإذ أشدد على ضرورة نقد التجربة الاشتراكية برمّتها، ونقد تجربتنا اللبنانية والعربية فيها، فلأنني حريص على الذهاب إلى المستقبل برؤية أكثر تعبيراً عما نحن بحاجة إليه للخلاص من المأساة التي وضعتنا فيها

أنظمة الاستبداد في بلداننا بصيّغها المختلفة، ووضعتنا فيها العولمة الرأسمالية، ووضعتنا فيها أخطاء التجربة الاشتراكية ذاتها وأخطاؤنا، ووضعنا فيها انهيار التجربة الذي ولدته وهيأت شروطه تلك الأخطاء، ووضعتنا فيها جريمة الحرب الأهلية التي دخلنا فيها من دون حساب لمخاطرها على حاضر بلدنا وعلى مستقبله وعلى حاضر حزبنا وعلى مستقبله. لكنني أظلم نفسي وأظلم حزبي وأظلم التجربة الاشتراكية إذا أنا برّأت سائر القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية بتياراتها المختلفة من مسؤولياتها عما نعانيه في بلداننا الوطنية والديمقراطية والليبرالية بتياراتها المختلفة من مسؤولياتها عما نعانيه في بلداننا من خراب سياسي واقتصادي واجتماعي وإنساني. لقد حان الوقت لكي يعود كل حزب عن الطرق التي على كل حزب وحركة وتيار أن يسلكها ليسهم في تصويب مسارها نحو عن الطرق التي على كل حزب وحركة وتيار أن يسلكها ليسهم في تصويب مسارها نحو من الشعارات الزائفة التي سادت باسم القومية نفاقاً، وباسم الدين تعسفاً ضد قيمه الانسانية. من الشعارات الزائفة التي سادت باسم القومية نفاقاً، وباسم الدين تعسفاً ضد قيمه الانسانية. وحقوق الانسان والمواطنة والعدالة الاجتماعية، الأقانيم التي تتحد في ما بينها و تلتقي حول الدفاع عنها والنضال من أجل تحقيقها القوى الاجتماعية والسياسية المؤمنة بها في الفكر وفي الممارسة.

#### بين الجنرال الأب النائب والوزير السابق جميل لحود والجنرال الابن رئيس الجمهورية إميل لحود

الأربعاء 13 كانون الثاني – يناير

يدور نقاش متعدد الجوانب والهواجس حول عهد الرئيس إميل لحود، وحول حقيقة مشروعه الاصلاحي الذي عبّر عنه في خطاب القسم. إنه نقاش حقيقي. لكن المساهمين في النقاش لا يتمتعون جميعهم بصفة الباحثين بجدية وبمسؤولية وتجرّد عن الحقيقة. هذا هو الحال في أيامنا، في بلادنا وفي بلدان العالم، بما في ذلك داخل صفوف البسار، وفي صفوف حزبنا أيضاً. أقول ذلك بمرارة من دون مواربة ومن دون مراعاة لأي اعتبار. وأتساءل باختصار في هذا السياق: همل حقاً سيكون الرئيس إميل لحود أميناً لخطاب القسم الذي لأكرتنا مواقفه فيه من القضايا العامة بوالده الجنرال جميل لحود الذي كان وطنياً لبنانياً عربياً، وديمقراطياً بالمعنى الدقيق للكلمة، إلى الحد الذي جعل البعض يصفونه بالجنرال الأحمر، استناداً إلى مواقفه المعلنة ولكونه كان صديقاً للشيوعيين. كان النائب جميل لحود عضواً في جبهة الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تأسست في عام 1965. وأصبح وزيراً للعمل

والشؤون الاجتماعية باسم تلك الجبهة في حكومة عبد الله اليافي التي خلفت حكومة رشيد كرامي بعد أزمة بنك إنترا. وقد كنا جورج حاوي وأنا اللذين اقترحنا الجنرال لحود في اجتماع الجبهة برئاسة كمال جنبلاط ليمثل الجبهة في الحكومة الجديدة بناء لطلب تقدم به الرئيس شارل الحلو إلى كمال جنبلاط. ذهبنا يومذاك، جورج وأنا، إلى منزل الجنرال واقترحنا عليه المهمة، فوافق شاكراً. وصحبناه إلى منزل كمال جنبلاط حيث تم تعيينه رسمياً باسم الجبهة وزيراً في الحكومة العتيدة. وقد حقق لأول مرة في وزارته، التي لم يبق فيها سوى بضعة أشهر، إنجازات للعمال لم يسبقه إليها أحد. وكان أفضل من تسلّموا حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تاريخ البلاد.

لا أستطيع أن أجرم اليوم، إيجاباً أو سلباً، بإمكانية الرئيس إميل لحود أن يظل ملتزماً بخطاب القسم، لأنني لا أعرفه إلا معرفة سطحية، من خلال شقيقه نصري عندما عين إميل بخطاب القسم، لأنني لا أعرفه إلا معرفة سطحية، من خلال شقيقه نصري عندما عين إميل مواجهة المطالب التي ستوضع أمامه كأوامر من قبل سلطة الوصاية السورية. ما زلنا في أول الطريق. والأيام القادمة والأشهر ولا أقول الأعوام ستقدم لنا الجواب عن هذا السؤال الصعب. أما نصري فله مكان خاص عندي. إنه صديق قديم ووفيّ. تعود صداقتنا إلى مطلع الخمسينات. لم يتغير نصري في علاقته معي ومع أصدقائه وأصدقائي من الرفاق الشيوعيين، لا سيما مع جورج حاوي ونديم عبد الصمد وجوزيف بوعقل. لكنني كنت أول من أقام تلك الصداقة معه عندما كنت طالباً في الجامعة اللبنانية، وكان هو طالباً في الجامعة اليسوعية. وتوطدت تلك الصداقة مي العديد من المؤتمرات العالمية للشباب والطلاب التي شاركنا كلانا فيها. والصداقة مع نصري لا تعني بالضرورة الاتفاق معه في الآراء وفي المواقف. فللصداقة استقلاليتها عن المواقف السياسية بالنسبة إلىً على الأقل.

#### أولادنا ... أكبادنا تمشي على الأرض

الجمعة 15 كانون الثاني - يناير

أفكّر في سرّ علاقة الأبوين بأولادهم، كسرّ عظيم. هل يكمن هذا السر في علاقة رحم وحسب، علاقة إنسان يخرج من صلب إنسان آخر فيصبح جزءاً منه، مادياً وروحياً وعواطف ومساعر وأحلاماً، وسوى ذلك مما لاحصر له من عناصر العلاقة التي تربط الأبوين بأولادهم؟ أو أن لهذا السرّ في حياة البشر ما يخفى على المعرفة الانسانية! مصدر هذا التساؤل يعود للتنوع في تلك العلاقة، في تناقضاتها التي لا تتحكم فيها الارادة لوحدها. بل

هي، في أغلب الأحيان، رهن مؤثرات شتى، بعضها مرثي وبعضها لا يُرى بالعين المجردة. وبعضها لا يُعرف مسبقاً، ولا يُدرك بوضوح، حتى في أفضل وأرقى حالات الوعي وحالات الحدس.

لماذا هذا الاسترسال في هذه التداعيات اليوم بالذات؟

إنني مهموم بمستقبل ابني غسان، المستقبل الواعد كما أراه أنا وكما يريده هو. إنه، مع شعيقته هانية التي سبقته في اختيار طريق حياتها، أجمل ما أملك بالمعنى الروحي، وأرقى ما أنتمي إليه في أحاسيسي ومشاعري وأفكاري. هل هي حالة خاصة في حياة البشر هذه الحالة التي أنا فيها مع ولديّ؟ كلا بالتأكيد. لكن الذي أنا فيه هو إحساس عميق يغمر حياتي وحياة زوجتي نجوى ويقتحم كل الحواجز ويحتل مكان الصدارة في حياتنا. ربما أنني، في هذا الاحساس تجاه ولديّ، أمزج بين شعورين طبيعيين: شعور الأب الحريص على حياة ومستقبل ولديه، وشعور المواطن الحريص على وطنه، وطن ولديه، وعلى مستقبل هذا الوطن. مهما يكن من أمر فإنني أتبنى باطمئنان وبفرح شعار: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض.

#### الإنسان هو القيمة المطلقة في الوجود والموقف منه هو المقياس في الفكر وفي السياسة

السبت 16 كانون الثاني – يناير

أحاول أن أوفّق بين أفكاري ومشاريعي ذات الصلة بمستقبل بلادي، وبين اهتمامي بمستقبل ولدي، أحاول، بكل ما لدي من قدرة، التوفيق في هذا الأمر بين العقل والوجدان. وأشعر دائماً، في غمرة هذه المحاولة الانسانية الطابع، كم كان بائساً ذلك التعميم المشوّه للماركسية، الذي جرّد الاشتراكية في الممارسة من إنسانيتها. كيف يمكن أن تكون الاشتراكية غير إنسانية؟ لا تهمني في هذه المسألة النصوص، على أهميتها، بقدر ما يهمني السلوك باسمها، أعني الممارسة. فما أكثر ما شهدت، وعاينت، وعاينت، من هذا التناقض السلوك باسمها نقيضاً لها في الحياة المعلية. أتحدث هنا عن حركتنا الاشتراكية. لكن المأساة الكبرى والفضيحة الأكبر هي في ذلك التناقض الفظ بين القيم الروحية في الأديان وبين الممارسة التي جعلت الكثير من المؤسسات والحركات والأحزاب والمرجعيات الدينية تسخر الدين لمصالحها ولمصالح أنظمة الاستبداد في بلداننا بصيغها وبأسمائها المختلفة.

الموقف من الانسان، حياته وسعادته وحريّته وكرامته، هو في نظري المقياس في كل

عمل وفي كل نشاط وفي كل مشروع سياسي. الموقف من الانسان والتعامل معه ومع حياته هو المقياس. والجماعة ليست جسماً واحداً تضيع فيه وتغيّب مصالح ومطامح الوحدات البشرية. إنها مجموعة متكاملة تتشكّل من أفراد أحرار أصحاب حقوق طبيعية. وكل تذويب للأفراد في الجماعة هو عمل لا إنساني، عمل يناقض طبيعة الحياة. إنه عمل لا علاقة له بالاشتراكية ولا علاقة له بفكر ماركس على وجه التحديد، ولا علاقة له بقيم الأديان جميعها. هذا ما فهمته من قراءتي لأفكار ماركس وللكثير مما ورد في الكتب المقدسة وعلى لسان كبار المجتهدين في الدين من أصحاب الأفكار التنويرية. وهذا ما أنا مقتنع به، بعد تلك الاعوام الطويلة من تجربتي في الحزب الشيوعي اللبناني باسم الاشتراكية. وبهذا المعنى، فأنا اليوم الستراكي مختلف عما كنت عليه في أعوام عمري السابقة. إنني اشتراكي جديد، اشتراكي يعتبر الانسان القيمة الأعظم في الحياة، اشتراكي يتعامل مع أفكار ماركس ويلغة تتصل بالعصر وبشروطه التاريخية الجديدة. وبذلك أعتبر نفسي أكثر وفاء لماركس ولأفكاره من كثيرين ممن يدّعون الانتماء إلى الماركسية، نسبة إلى ماركس وإلى أفكاره. إنه ادعاء لا أتبراً منه.

#### الأحد 17 كانون الثاني - يناير

غريب هذا الشعور الذي تملكني عندما كلفني رفيقي وصديقي فاروق دحروج الأمين العام للحزب الشيوعي بإعداد خطابه الذي سيفتتح به مؤتمر الحزب. أحسست في بادئ الأمر كأنني أكتب من غير اقتناع، ومن غير حماسة. ولا يعود ذلك لشعوري بأنني سأغادر موقعي السابق في قيادة الحزب بعد المؤتمر، ولا لأنني غير مطّلع على وثائق المؤتمر وغير مشارك في صياغتها وغير مقتنع بالكثير مما سمعت من الأفكار الواردة فيها. كلا، ليس هذا هو السبب. مصدر هذا القلق هو إحساسي بأنني أصبحت في مكان آخر، أكتب أفكاري الخاصة بي، لا أفكار الجماعة. لقد تحوّلت في كتاباتي إلى كاتب حرّ، مستقل بأفكاري، رغم استمرار انتماثي إلى الحزب، إلى تاريخه على وجه التحديد، وإلى الاشتراكية في شكل عام، الاشتراكية كقيم وكفكر جديد معاصر، والاشتراكية كممارسة سياسية صادقة في علاقتها بالأفكار وبالقيم التي تدعى الانتماء إليها والعمل باسمها.

ما قدّمته آنفاً من مشاعر وأفكار لا يلغي التزامي بكتابة خطاب الأمين العام الذي سأنجزه خلال أيام.

ثمة في الحياة أمور لم نكن نعرفها ولم نكن نفكر بها، نحن الشيوعيين من أمثالي، الذين نقدّم أنفسنا كما لو أننا نعرف كل شيء. هذه الأمور تبدو لي الآن غاية في الوضوح وطبيعية بالمطلق. عليَّ أن أتعوّد على اكتشاف مشل هذه الحقائق. آه ما أثقل ما كنا نتعلمه ونعلمه

لرفاقنا وللآخرين عن الاشــتراكية وعن الماركسية كما يبدو لي اليوم، في ظل المراجعة التي أنا منخرط فيها، بعيداً عن روح الاشتراكية وعن أفكار ماركس.

الاثنين 18 كانون الثاني – يناير

اليوم يوم عيد. لكنني موزّع بين همّين: هم مباشر هو إنهاء خطاب الأمين العام الذي عذّبني إعداده كثيراً، وهمّ يتعلق بمستقبل ابني غسان. لقد انتقل غسان من مرحلة في دراسته إلى مرحلة أعلى. إنه الآن طالب جامعي. ابني غسان هو، بالنسبة إليَّ في هذه اللحظات، أهم من كل أمر آخر. ولا خوف عندي على هانية. فقد خطت في اتجاه مستقبلها خطوات واثقة. أعلى ذلك بكل عقلي ووجداني. ولست أظلم بذلك لا أفكاري التي أؤمن بها وأناضل من أجلها، ولا أظلم أحداً.

أفرحني لقائي مع عائلتي، الأشقاء والشقيقات والأولاد والأحفاد، نحتفل بعيد الفطر.

#### من والدي الشيخ أحمد إستقيت قيمي الانسانية

الثلاثاء 19 كانون الثاني – يناير

كنت اليوم منشغلاً باستقبال أركان السفارة الفرنسية إلى مائدة الغداء في منزلي. كانت الجلسة حميمة وغنية بالأفكار حول مستقبل العلاقة بين بلدينا. ولهذه العلاقة بالسفارة الفرنسية تاريخ يعود إلى السبعينات. ثم تعزّزت وترسّخت في الثمانينات عندما كنت في باريس في مهمة حزبية ووطنية كلّفت بها، وأقمت خلالها علاقة وثيقة مع الأمين العام لوزارة الخارجية في ذلك التاريخ غوتمان ومع أركان الوزارة. وقد حرصت دائماً على أن أقدّم لأركان الوزارة كلما كنت أزور باريس، وللسفير في لبنان ولأركان السفارة، آرائي ومواقفي أملا في أن تكون إسهاماً متواضعاً من قبلي في تعزيز العلاقة بين البلدين وفي التأسيس لسياسة فرنسية متوازنة إزاء لبنان.

لا جديـ في السياسـة اليوم يسـتحق الذكر. صديقي محمد دكـروب احتفل بعيد ميلاده السبعين الذي لا يعرف تاريخه الدقيق.

مكالمة هاتفية من أحد أفراد عائلة والدي الشيخ أحمد جعلتني أستعيد بعض ذكرياتي عن طبيعة العلاقات العائلية في الزمن الماضي. يبدو لي أن هذه العلاقات، برغم حميميتها في عائلتنا، لم تعد تشبه ما كانت عليه في الماضي. وهذا أمر طبيعي يحصل في جميع العائلات مع تغيّر الأزمنة وتغيّر الشروط وتغيّر العلاقات العامة فيها حتى بين الآباء وأولادهم. لقد صارت لكل فرد من أفراد كل عائلة، ومن ضمنها عائلتنا، حياته الخاصة وهمومه واهتماماته. هل هو شعور جديد هذا الذي أشعر به الآن؟ ربما. برغم ذلك وجدتني أشعر بنسمة جميلة وحميمة من عاطفة تشدني إلى أفراد عائلتي لا تقدر الأيام على إزالتها. نعم إن للعائلة، وأتحدث هنا عن عائلة والدي، نكهة خاصة لا تجوز المبالغة لا في تضخيمها ولا في التقليل منها. وأحب أن أؤكد في هذا السياق أن عائلة والدى الشيخ أحمد تشكل في عَلاقة أفرادها بعضهم ببعض نموذُجاً راقياً. لقد كبرت العائلة ويكاد يصل أفرادها، أولاداً وأحفاداً وأحفاد الأولاد، إلى ما يقرب من المائة. إنها عائلة جميلة. مصدر جمالها يعود إلى الوالدين الشيخ أحمد والحاجة خديجة. لقد كانا في حياتهما أبوين رائعين بكل المعاني. توزعا الأدوار بينهما في تربيتنا على القيم الانسانية والأخلاق والسلوك الحَسَن والاعتماد على النفس والمحافظة على الذات الإنسانية المستقلة لكل منا. كان الوالد رجل دين ودنيا. كان حريصاً على أن يكون مستقلاً في طريقة حياته مع عائلته وحريصاً على كسب رزقه بعرق جبينه. وهو، إذ كان مرتبطاً بعمق بمذهبه الشيعي الجعفري الاثني عشري، فإنني لم أسمعه مرة واحدة يتحدث عن ولاية الفقيه. كان يحدثنا عن كبار المجتهدين في عصره وفي العصور السبابقة الذين كانوا ولا يزالون ينشرون بين المؤمنين اجتهاداتهم وفتاواهم في شؤون الدين والدنيا في صيغة رسالات. ويتوزع المؤمنون في اختيار المجتهد الذي يقلَدونه ويأخذون من رسالاتهم طريقة تعاملهم في قضاياهم الدينية خصوصاً وحتى الدنيوية. وكان هـؤلاء المجتهدون مختلفين حتى التناقض في اجتهاداتهم وفي فتاواهم. وهي صيغة في الفقه الجعفري تشير إلى ديمقراطيته. وكان والدي يقلد واحداً من هؤلاء لم أعد أذكر اسمه. وكان باسم شيعيته يقيم علاقات واسعة مع أنماط متعددة من الناس من رجال دين ودنيا. وقد حرص على امتداد حياته ألا يقحم نفسه في العمل السياسي في أي من المواقع والاتجاهات التي كانت سائدة في زمانه. وكان منزلنا يمتلئ على الدوام بالزوار من أهل الدين والأدب. وقد تعرّفت في تلك اللقاءات على عدد كبير من تلك الوجوه. وكنت أرافق الوالد في شبابي الأول في العديد من زياراته لأصدقائه في مختلف القرى الجنوبية. كما كنت أحضر حفلات الشاي التي كان يقيمها في بلدتنا حاريص ثم في مدينة صور وأخيراً في العاصمة بيروت عندما انتقلت العائلة إليها. وهي حفلات كان يشارك فيها العديد من أصدقائه. وكانت تحفل بالأحاديث والنقاشات في شتى الشؤون الدينية والأدبية والأهلية. كما كانت تتخللها قراءات شعرية منغَّمة كان يقدمها بعض الضيوف أحياناً. لكن الحصة الأكبر في تلك القراءة الشعرية كانت لشقيقي محمد حسين الذي صار يعرف في ما بعد بـ"أبو هادي". وإني لأشهد أمام نفسي في هذه اليومية بأن القيم الانسانية التي ألتزم بها

منذ شبابي الباكر وحتى هذه اللحظة من حياتي هي ذاتها القيم التي استقيتها من قيم والدي الجليل الشيخ أحمد.

الأربعاء 20 كانون الثاني – يناير

بعد عشرة أيام، على وجه التحديد، ستبدأ مرحلة جديدة في حياتي. سأغادر موقعي في قيادة الحزب وأعود إلى ما كنت عليه في أواخر الأربعينات ومطالع الخمسينات، شيوعياً حراً، منتمياً إلى الاشتراكية، مؤيداً للحزب الشيوعي، معتبراً إياه حزبي من دون أن أكون عضواً في إحدى خلاياه، عاملاً من أجل أن يكون هذا الحزب في الفكر وفي الممارسة وفي البرنامج وفي مواقفه السياسية حزب اليسار الأول في لبنان، وأحد أعمدة حركة اليسار في الوطن العربي.

سأمارس نشاطي، كسياسي اشتراكي، بحرّية في العمل والنشاط وفي الكتابة الفكرية، باحثاً، على قاعدة تجربتي ووفق ما سأحاول امتلاكه من معارف جديدة قدر إمكاناتي، في تطوير مفهومي للاشتراكية ومفهومي لحركة التقدم على أساسها، في المكان وفي الزمان المحددين لا في التجريد. وسأحاول، من هذا المنطلق، تحديد مفهومي للحزب كأداة لا كهدف، وتحديد مفهومي للديمقراطية داخل الحزب كأساس لا بديل منه للعلاقة بين أعضائه ولعلاقة القيادة بالأعضاء، وتحديد مفهومي للديمقراطية على صعيدي الدولة والمجتمع. إنها تجربة جديدة ولا شك. وأنا سعيد بخوضها حتى النهاية. أنتظر هذه الأيام العشرة بفارغ الصبر وبأمل كبير وبثقة بالمستقبل.

#### للعوامل الروحية دور في حركة التاريخ هذا ما قاله وشدّد عليه كارل ماركس

الخميس 21 كانون الثاني - يناير

الانسان كائن صعب. هل اكتشفت البارود إذ أقول ذلك؟ الكن الكثيرين ممن يعرفون هذه الحقيقة يتجاهلونها في الممارسة. كلما تقدمت بي التجارب واغتنت معارفي من خلال الأحداث وعلاقتي بها ومعاينتي لردود فعل الناس إزاءها وإزاء ذواتهم، ازددت اقتناعاً بأن جميع الفلسفات والعقائد والمذاهب الاجتماعية والعلمانية والدينية، ومن ضمنها الماركسية، لا تزال مقصرة ومتخلفة عن إدراك الجوهر الصعب الشديد التعقيد لهذا الكائن الذي هو الانسان؟

عندما تحدثت، منذ أكثر من عشر سنوات، في موضوع العوامل الروحية وفي الدور الذي

تمارسه هذه العوامل في الوعي البشري وفي مسار حركة التاريخ، واجهتني حملة غريبة من بعض قياديي حزبنا الشيوعي اعتراضاً على مجرد التفكير بالعوامل الروحية. وهي، كما حاولت تعديد بعض جوانبها، تشمل الوعي الشعبي في تقلباته والوعي الديني والثقافة الدينية والتقاليد والعادات والطقوس. كما تشمل مشاعر الناس وأمزجتهم والأنماط التي يختارونها لحياتهم، وتأثّرهم الروحي والوجداني بما يحدث حولهم. اعترض الرفاق علي في هذا الموضوع قائلين إن هذه العوامل لا يمكن أن تكون ذات وزن في حركة التاريخ. وبخلاف ما واجهني من رفاقي الشيوعيين في هذا الموضوع من استغراب واعتراض فقد لقيت الفكرة الترحيب في أوساط أخرى مختلفة. لم أكن قاطعاً وصارماً في تحديد صبغة ومستوى هذا الدور للعوامل الروحية في وعي البشر وفي مسار حركة التاريخ. كنت أريد أن تأخذ هذه العوامل المكان الذي يعود لها من دون زيادة أو نقصان. وقد ازددت اقتناعاً بأهمية دور هذه العوامل عندما قرأت رأى ماركس في الموضوع.

ما يدعوني إلى التفكير اليوم في هذا الموضوع هو بعض ما آسمعه وما أشهده وما ألاقيه من تحولات وردود فعل وممارسات ومواقف عند بعض الناس ممن أعرفهم، كباراً في العمر وشباناً ومثقفين ومتوسطي الثقافة، ومن كل الأوساط، بما في ذلك عند الشيوعيين، بل لا سيّما الشيوعيين. ولكي أكون دقيقاً أقول بأن ماركس، برغم تشديده على دور العوامل الروحية، كان يعطي للعوامل المادية، الاقتصادية تحديداً، الدور الأكبر في حركة التاريخ، لكنه شدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار العوامل الروحية في قراءة حركة التاريخ، تطورها. غير أنني، بحكم التجارب في بلداننا وفي العالم، بدأت أعطي لهذه العوامل دوراً أكبر، لا للتقليل من العوامل المادية، بل للربط بدقة أكثر بين هذه العوامل جميعها في تحليلنا أكبر، لا للتقليل من العوامل المادية، بل للربط بدقة أكثر بين هذه العوامل جميعها في تحليلنا نضالنا المتعددة والمتواصلة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي في بلداننا. لكن لهذا التغيير نضالنا المتعددة والمتواصلة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي في بلداننا. لكن لهذا التغيير لكي يكون قابلاً للتحقيق. وسرط توافر هذه القوى، الشرط الضروري، هو أن تكون قادرة على الجمع بين كل العوامل التي في وحدتها الموضوعية تتوافر، من حيث المبدأ، الشروط الضرورية لتحقيق ذلك التغيير الذي يرمي إلى تحرير الإنسان من كل أشكال العبوديات التي تقهره وتحرمه من حقوقه.

أقول ذلك وأعرف، في ضوء الوقائع والأحداث التاريخية، أن التغيير، حتى عندما تتوافر أفضل الشروط لتحقيقه، لا يأتي دائماً كما ترسم خطوطه من قبل المناضلين الساعين إلى تحقيقه. بل هو يأتي في أحيان كثيرة مغايراً لتلك الخطط. إنها معضلة. وعلينا أن نتعامل معها كمعضلة تحتاج منا أن نقرأها كما هي من أجل أكبر قدر من المعرفة بأسبابها والتعامل معها بواقعية وعقلانية في الغد الآتي.

الجمعة 22 كانون الثاني - يناير

نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا. رحم الله امرأ القيس. بالنسبة إليَّ لا تتعلق المسألة لا بملك ولا بما يشبهه، ولا بموت. أما الذين يتصارعون على قيادة الحزب فهم أقرب إلى امرئ القيس في السعي إلى المواقع. أنا مفجوع ومهموم، والمرارة عندي تبلغ ذروتها. كلا، ليس في هذا الذي أشاهده في حزبنا الشيوعي ما يمت بصلة لما انتميت إليه منذ خمسين عاماً ونيف في الفكر وفي السياسة وأسلوب العيش.

سأخرج، بحزم، من أي موقع قيادي في الحزب. لن أكون جزءاً من أي قيادة قادمة. لكنني معنى بأن يبقى هذا الحزب أميناً لتاريخه ولأفكاره ولإنجازاته ولتضحياته ولشهدائه الذين قدَّموا حياتهم على جبهات النضال السياسية والاجتماعية والفكرية ودفاعاً عن الوطن. وأمينًا للمستقبل الذي وعد ويعد به. وفي اعتقادي إن المهمة ممكنة التحقيق ولو بصعوبة، إذا ما سَلُمت النيات وجرى إعمال العقل بدلاً من استنفار الغرائز. أما أنا فماذا سأعمل وماذا سيكون موقعي وكيف سيتعامل معيي الآخرون بعد خروجي من القيادة، كلها أمور لا تقلقني ولا تأخذ الآن حيزاً من اهتمامي. عندي برنامج طموح قد يكون مجرد حلم. لا بأس. فقد كنت دائماً من الحالمين. والحلم عندي مرتبط باليوتوبيا، لاأخفى ذلك ولا أراه عيباً. لا بدلكل مناضل من أجل التغيير أن يحلم بغد أفضل ويناضل للوصول إلى تحقيق ذلك الحلم. الحلم هو حافز لاستمرار النضال. لكن الشرط الضروري للارتباط باليوتوبيا هو ألّا يدخل المناضلون باسمها في وهم أن التغيير الذي يسعون إلى تحقيقه قابل للتحقّل في زمن قصير. فللنضال شروط. وشرطه الأساسي هو أن يرتبط بمهمات قابلة للتحقيق. فدزينة برامج ليست ذات قيمة، كما يقول ماركس. البرنامج الوحيد الصحيح هو البرنامج الممكن تحقيقه. كان ماركس ضدالشعبوية وضدالفوضوية. كذلك كان لينين. وأنا بهذاً المعنى وفي هذه المسألة بالذات ماركسي ولينيني. لكنني أعترف، برغم كل ما جزمت به في الكلمات السابقة، بأنني لا أعرف بالتحديد كيف سأمارس حريتي وكيف سأعبّر عن استقلاليتي، في صيغة التزامي بأفكاري خارج الإطار الحزبي. لننتظر ونرَ. ولا أظن أنني بحاجة إلى معجزة. الحرية شيء عظيم وجميل. وأنا مشدود إليها بكل عقلي ووجداني.

#### نماذج رائعة من رفاقي الشيوعيين تقتحم ذاكرتي في الزمن الصعب

السبت 23 كانون الثاني - يناير

يخطر في بالي اليوم عدد من رفاقي الشيوعيين القدامي. جاؤوا إلى الذاكرة من اتجاهات وجهات لا يربط بينها تاريخ محدِّد ولا مهمة محددة. غريبة هذه الذاكرة الانسانية في منطق استحضارها للأحداث وللأفراد.

تذكرت الشهيد أحمد المير الأيوبي، الذي اغتبال في عام 1979 عشية انعقاد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي. اغتالته يد آئمة بتوجيه من سلطة الوصاية السورية على رصيف أحد شوارع طرابلس في فترة صراع من ذلك النوع الذي صار جزءاً غريباً وطبيعياً في آن من تاريخ هذه المدينة اللبنانية العريقة والمعذّبة والمهملة من قبل كل السلطات في كل العهود. أتذكر رفيقي أحمد المير بطلاً شعبياً في تاريخ حزبنا الشيوعي وفي تاريخ مدينة طرابلس. جاء إلى موقع القيادة في الحزب عضواً في المكتب السياسي بكفاءة القائد الشعبي الشجاع. لم يدخل أحمد مدرسة ولا جامعة. مدرسته وجامعته كاننا مزيجاً من علاقاته بأهل منطقته "الميناء"، الجزء البحري الجميل من عاصمة الشمال، ومن مسؤولياته المتعددة في الحزب العياق قادته إليها بالتدريج وبسرعة الصاروخ شخصيته وعلاقاته الشعبية المشار إليها. تعود علاقتي معه إلى مطالع المخمسينات. وأذكر أنني جمعته في عام 1955 في مدينة وارصو خلال قيادته لوفد الشبيبة الديمقراطية اللبنانية إلى المهرجان العالمي للشباب والطلاب برئيس تحرير المجلة النظرية لحزب العمال البولوني، وقمت بدور المترجم. كان النقاش بين الرجلين مدهشاً بالنسبة إلي. سألني الرفيق البولوني بعد انتهاء اللقاء عن الصفة بين الرفيق أحمد. فقلت له إنه لم يدخل مدرسة ولا جامعة. فدهش وشد على يده وعلى يدي وأرسل معي ومع أحمد تحية إعجاب إلى حزبنا الشيوعي.

وتذكرت الرفيق يوسف خطار الحلو. هو من جيل الحرس القديم في الحزب. يتميّز بساطته وبتواضعه وبتفانيه في العمل الحزبي تنفيذاً للمهمات المتعددة التي كلّف بها في ماحل حياته النضالية، وصولاً إلى المرحلة التي صارت نقابة الصحافة ودوره فيها جزءاً مكوناً من حياته اليومية. صعد أبو وضاح إلى مواقع قيادية أساسية في الحزب، ثم انتقل إلى مواقع أقل في المسؤولية، من دون أن يرى في ذلك ما يسيئ إلى انتمائه الحزبي ومن دون أن يخفف من حماسته. لكن من أبرز سمات أبو وضاح المناضل التاريخي ظرفه الذي تمتزج يغطبعة وأخلاقية الفلاح بأخلاقية وسمات المناضل والانسان. هكذا عرفته منذ مطالع فيه طبيعة وأخلاقية الفلاح بأخلاقية وسمات المناضل والانسان. هكذا عرفته منذ مطالع

الخمسينات وناضلت تحت قيادته لفترة من الزمن، ثم شاركته في مواقع قيادية. عندما يذكر اسم أبو وضاح يذكر معه تاريخ طويل من حياة الحزب الشيوعي منذ ثلاثينات القرن.

وتذكرت إبراهيم نعيم بنري. الرفيق "أبو نعيم" وهو من جيل الثلاثينات في الحزب. التسبب إلى الحزب خلال لقائه مع القائد الشيوعي فرج الله الحلو في إحدى جو لاته الجنوبية التي شارك فيها بتأسيس عدة منظمات حزبية من ضمنها منظمات بنت جبيل وعيترون ومرجعيون وإبل السقي وسواها من القرى والبلدات الجنوبية. ربطت أبو نعيم في تلك الفترة علاقة حميمة مع القائد الشيوعي الأخر آرتين مادايان الذي أقام في فترة من حياته الحزبية في مدينة بنت جبيل. الميزة الأساسية التي يعرف بها "أبو نعيم" تتمثّل في كونه ظل أميناً لانتمائه الفكري خلال الانتداب الفرنسي وفي ظل الاحتلال الاسرائيلي، وفي ظل أميناً لانتمائه الفكري تلات تحرير أرض الجنوب من الاحتلال. لم يركع أمام أي جار من أي نوع. صمعه أخرى تلت تحرير أرض الجنوب خصوصاً، وفي كل مكان، نموذجاً رائعاً للشيوعي ونموذجاً رائعاً للانسان الحقيقي. تضاف إلى ميزته المشار إليها ميزة الاهتمام بالفكر والأدب قراءة وحفظاً لبعض الآثار الأدبية والفكرية. كانت لقاءاتي المتواصلة معه بالفكر والأدب قراءة وحفظاً لبعض الآثار الأدبية والفكرية. كانت لقاءاتي المتواصلة معه منذ الخمسينات تجمع بين الهم الحزبي والهم السياسي والحديث في شؤون الأدب قديمه وحديشه. وقادني ذات يوم إلى مكتبته التي أدهشني فيها ذلك العدد الكبير من الكتب في شتى ميادين المعرفة. وصرت كلما صدر لي كتاب أخصة بنسخة منه مع إهداء أعبّر له فيه ضحي واحترامي وتقديري الكبير له ولتاريخه المجيد.

وتذكرت الرفيقة ثريا عدرة، تلك المرأة الرائعة التي قادت لسنوات عديدة لجنة حقوق المرأة. تميزت الرفيقة ثريا بشخصيتها الجذابة، وبكفاحيتها، وبشبجاعتها، وبالعلاقات الواسعة التي أقامتها باسم لجنة حقوق المرأة في لبنان وعلى الصعيدين العربي والعالمي دفاعاً عن حق المرأة اللبنانية والعربية في الحرية وفي المساواة مع الرجل. لم تكن ثريا عضواً عاملاً في صفوف الحزب. لكنها كانت تعتبر الحزب الشيوعي حزبها. وهو ما جعلني أتعامل معها ومع زوجها رجل الأعمال الكبير عبد الله عدره كعضوين أصيلين في الحزب.

وتذكرت الرفيق جورج أبو نادر. كان جورج يعمل في مكتب أحد المحامين الكبار في بيروت منذ شبابه الباكر. لم يدرس المحاماة في الجامعة إسوة بالذين مارسوا المهنة. لكنه، مع الزمن، وبالتجربة، أصبح مرجعاً قانونياً في أمور المهنة اعتمده الحزب في كثير من القضايا الحساسة. وكان جورج شريكي في العمل في الميدان الاقتصادي بتلك المهنة التي مارس فيها عصاميته. أهمية جورج أنه جمع بين أخلاقه ومناقبيته وطريقة عمله في الميدان القانوني وبين نشاطه الحزبي في العاصمة بيروت وفي الجبل وفي مهمات متعددة. وقد تعلّمت من سعة أفقه ومن تجاربه في الحياة الكثير. إنه نموذج راق للشيوعي الحقيقي.

وتذكرت الرفيق محمد الخطاب ابن بيروت وتاريخها. كان محمد محامياً في الاستئناف. وكان يمارس مهنته منذ بدايات تخرجه. انتسب إلى الحزب الشيوعي وصار أحد قادة المنظمة الحزبية في العاصمة قبل أن أصبح أنا عضواً فيها. تعرفت إليه خلال وجودي في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي. إذ كان يشارك باسم شبيبة الحزب في فعاليات الاتحاد. لكنني تعرفت إليه جيداً في عام 1957 في المهرجان العالمي للشباب والطلاب الذي نُظم في موسكو، ثم في المؤتمر الرابع لاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في كييف. وتوطدت علاقتي معه في عام 1958 عندما كنت مكلفاً تحت قيادته ببعض المهمات في مركز المقاومة في أحداث ذلك العام. كان محمد في المهمات التي كُلف بها باسم الحزب نعوذجاً راقياً للرفيق وللصديق وللمسؤول الحزبي، متواضعاً، خلوقاً، يتعامل مع الرفاق باحترام نادر المثال بحيث لا تكاد ترى فرقاً عنده بين القائد والرفيق. توفي محمد الخطاب في عام 1959 وهو في ربعان شبابه، بعد أن عاد من مدرسة الحزب في موسكو متأثراً بمرض سرطان الدم الذي عجّل في رحيله.

وتذكرت الرفيق كريكور همامجيان. علاقتي بكريكور تعود إلى مطالع الخمسينات. إنه إنسان فذ بكل المعاني في المهمات التي كُلّف بها. وكانت أهم تلك المهمات تأسيس مطبعة كان اسمها في البداية مطبعة "النجاح". وظلت تتطور في شكل سريع ومذهل بقيادته إلى أن أصبحت تحمل إسم "تكنو برس". وصارت من أوائل مطابع لبنان وواحدة من أهم مطابع المنطقة. وكان من المهمات التي أوكلت إلى كريكور إنشاء دار للنشر هي الدار التي تعرف اليوم بــــ"دار الفارابي". لكنه سلمها لرفاق آخرين، وتابع اهتمامه الأساسي بتطوير المطبعة. يتميز كريكور، إلى جانب كفاءاته المهنية، بأخلاق رفيعة وبالتزام استثنائي بحزبه الشيوعي وانضباط نادر المثال. وكان من أخطائنا في قيادة الحزب، وأنا أحد المسؤولين عن تلك الأخطاء، أننا كلفنا رفاقاً من الشباب ليساعدوه في العمل، وليرثوا المهمة التاريخية عنه قبل الأوان، فقبل من دون اعتراض استناداً إلى مناقبته وإلى ارتباطه العميق بالحزب. نجح الرفاق الجدد في بعض المهمات التي أوكلت إليهم وأخطأوا وأخفقوا في متابعة المهمة في الشروط الصعبة التي كانت الحرب الأهلية والنتائج التي ترتبت عليها تخلقها أمامهم وأمام الحزب. أما هو فقد حاول مساعدتهم انطلاقاً من تجربته الناجحة. لكن وضع المطبعة أخذ الحزب. أما هو فقد حاول مساعدتهم انطلاقاً من تجربته الناجحة. لكن وضع المطبعة أخذ يراجع وبدأت تفقد بريقها ودورها التاريخي في عالم المطابع. وتراكمت عليها الديون.

كريكور الذي تقدَّم به العمر الآن سيبقى بالنسبة إلى معرفتي بتاريخ، وبتجربته وبمناقبيته الحزبية نموذجاً فذاً نادر المثال للشيوعي.

وتذكرت الرفيق سامي أبو شقرا. كان الرفيق سامي حزبياً ممتازاً. عمل أستاذاً ثم مديراً لسنوات طويلة في أكثر من مدرسة في مناطق لبنانية مختلفة. مارس عمله التربوي على أفضل وجه مستندا في ذلك إلى قيمه الشيوعية التي كانت راسخة في عقله وفي وعيه وفي وجدانه. وكان يهوى نظم الشعر على طريقته. لكنه، عندما خرج إلى التقاعد، استهوته قراءة التاريخ، تاريخ لبنان وتاريخ العالم، فانكبّ على الكتابة التاريخية على امتداد السنوات الأخيرة من عمره. وأذكر أنني قدمت له كتابين عن تاريخ أفريقيا. تميَّز الرفيق سامي بخلق رفيع وبمناقبية حزبية عالية. كان متواضعاً وأليفاً. وبهاتين الصفتين قام بواجبه الحزبي على أفضل وجه، وقدم صورة ناصعة عن الانسان الشيوعي. وبصفاته وبمهماته التي أشرت إليها عرفته وأحببته.

وتذكرت الرفيق كرنيك عطاريان. كان كرنيك شاعر الحزب والقضية وشاعر الشعب الأرمني في لبنان وفي أرمينيا السوفياتية وفي الدياسبورا الأرمنية. لم يكن الشعر بالنسبة إليه وظيفة حزبية. كان شاعراً بطبعه. وكان الشعر أداته في التعبير عن ذاته وعن أحاسيسه وعن مواقفه السياسية من دون ابتذال. لم يفرّق في حياته النضالية بين انتماءًيه اللبناني والأرمني. كان أرمنياً ولبنانياً في آن. كنت شريكاً له في مهمات عديدة، كانت واحدة منها في قيادة منظمة الحزب الشيوعي في العاصمة بيروت. كرنيك يتميّز بساطته وطيبته وتواضعه.

وتذكرت الرفيق عادل الصباح. عندما يذكر اسم عادل الصباح يُذكر معه تاريخ طويل من الكفاح في جبهات متعددة باسم الحزب وباسم الأفكار الشيوعية. انتسب عادل إلى المحزب في أربعينات القرن. وتعرّفت إليه في مطالع الخمسينات. يذكره الشيوعيون في مدينة النبطية خصوصاً، وفي منطقة الجنوب بشكل عام، قائداً شيوعياً لا يهادن ولا يتراجع عن أفكاره مهما كانت الصعوبات التي تواجهه. امتحنته المعارك الصعبة في كل العهود وخرج منها مرفوع الرأس والهامة باسم حزبه وباسم انتمائه إليه وإلى الأفكار الشيوعية. عادل من الرفاق الذين لم تتعبهم أحداث الحياة وساحات النضال من أجل غذ أفضل عادل من البناني وللوطن اللبناني. إنه نموذج رائع للشيوعي على امتداد حياته. علاقتي معه تمتد منذ الستينات في مهمات حزبية عديدة في منطقة الجنوب على وجه الخصوص. وتذكرت الرفيق المحامي إدمون عون. تعرّفت إليه في أوائل الخمسينات حين كان يدافع عني في المحكمة في قضية مشاركتي في تنظيم وقيادة التظاهرة الطلابية الكبيرة التي يدافع عني في ملعلع عام 1953 وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية فوستر دالاس

استنكاراً واحتجاجاً ورفضاً للزيارة. ومنذ ذلك التاريخ صرنا صديقيين ورفيقين دائمين في صفوف الحزب الشيوعي، ثم في قيادة منظمة الحزب في العاصمة بيروت. اختلف إدمون مع الحزب، هو ومجموعة من الرفاق في عام 1964، وقياده وقادهم ذلك الخلاف إلى الخروج من الحزب. كنت في ذلك الحين خارج البلاد. وعندما عدت إلى الوطن ذهبت إليه وجددت علاقتي معه ولم أجد صعوبة في إقناعه في العودة إلى الحزب بخلاف الآخريين من زملائه. واشتركنا في مهمات حزبية منذ ذلك التاريخ. يتمتم إدمون بصفات وسمات نادراً ما تجتمع في إنسان. إنه إنسان نبيل وصادق وأمين لأفكاره ومبادئه، متواضع في علاقته مع الآخرين، أنيس ولطيف ومحب. أزوره دائماً في منزله نتحدث في شؤون الحاضر والمستقبل ونستذكر الماضي في كثير من الحنين إلى محطات جميلة فيه.

وتذكرت الرفيق سهيل طويلة. تعرفت إلى سهيل عندما كان طالباً في الجامعة، ثم في المدرسة الحزبية في موسكو (1966-1967). وهناك في موسكو برزت أمامي سمات الشيوعي والانسان عند سهيل. إنسان كله أخلاق وحب للآخرين، وبساطة ووداعة، وتفان نادر المشال في تنفيذ المهمات الحزبية التي كان يكلف بها، ورغبة دائمة في البحث عن المعرفة. ظل سهيل يتطور في المواقع الحزبية بكفاءاته إلى أن أصبح عضواً في المكتب السياسي ورئيساً لتحرير جريدة الحزب اليومية "النداء" إلى أن خطفته يد مجرمة في عام 1986 خلال إحدى الصراعات المسلحة بين الحزب الشيوعي وحزب الله، وألقيت جثته مشوهة على شاطئ البحر بالقرب من فندق سان جورج. وكانت افتتاحياته في جريدة "النداء" بسه الحزب.

وتذكرت الرفيق خليل نعوس، ابن بيروت وابن تاريخها الحديث. برز خليل منذ شبابه، قبل أن ينتسب إلى الحزب الشيوعي، في العمل داخل النادي الثقافي العربي. وظل يتطور بعد انتسابه للحزب الشيوعي إلى أن صار مسؤولاً عن منظمة الحزب في بيروت، وعضواً في قيادة الحزب. تحول خليل بسرعة إلى واحد من الوجوه المضيئة للعاصمة بيروت بسماته الشخصية وبخلقه الرفيع وباسم موقعه في الحزب الشيوعي. وكنت مرافقاً له في مختلف مراحل نشاطه لا سيما في المرحلة التي أصبح فيها عضواً في قيادة الحزب. وذات يوم من عام 1986، وبعد أيام قليلة من استشهاد الرفيق سهيل طويلة اغتيل خليل على يد مجرمين قتلة وهو يهم باللخول إلى الشارع الموصل إلى مكاتب الحزب. وكانت بيروت كلها في وداعه إلى مثواه الأخير.

وتذكرت الرفيق إسبر البيطار. ومن لا يعرف هذا الضابط الشيوعي الذي تميز خلال وجوده داخل صفوف الجيش، وحين خرج من الجيش باسم شيوعيته في أحداث 1958 وتحول إلى رمز؟ أول معرفتي بإسبر كانت في مركز المقاومة الذي كان يشارك محمد الخطاب المسؤولية عن العمل العسكري فيه. كان إسبر خلال مسيرته الطويلة رمزاً للشجاعة وللعمل المسؤول ورمزاً للمحبة في العلاقة التي نشأت بينه وبين الكثير من القيادات السياسية خلال تلك الأحداث وما بعدها. وتوطدت علاقتي به على امتداد الأعوام التي تلت تلك المرحلة. وازددت معرفة بسمات الشيوعي الشجاع فيه المحب لرفاقه والوفي لحزبه والأمين لأفكاره.

وتذكرت الرفيق رفلة أبو جمرة الذي يصطلح أهل مدينة صور بالاجماع على تسميته بالمعلم رفلة. تعرفت إليه في مطلع الأربعينات وأنا طالب في المرحلة المتوسطة. وكان قلد انتسب إلى الحزب الشيوعي قبل بضع سنوات من ذلك التاريخ. وكنت أصنف نفسي آنذاك قومياً عربياً. لكن العلاقة التي كانت قد بدأت تربطني به منذ ذلك التاريخ تحولت عندما أصبحت شيوعياً إلى صداقة حميمة. ميزة رفلة في أخلاقه وفي سيرته وفي ارتباطه بالحزب من دون عداء لأحد من أهل المدينة، لاسيما من القوى الحزبية الأخرى، جعلت منه في نظر أهل المدينة جميعهم من دون استثناء في مستوى الأسطورة. رفلة الخياط هذا هو واحد من النامذج الشيوعية الفذة النادرة المثال الذي لا يغيب اسمه عن الذاكرة.

وتذكرت الرفيق بهيج قطريب. كان بهيج شيوعياً منذ شبابه الباكر. لم يترك منطقة الكورة التي كان أحد المسؤولين في المنظمات الحزبية فيها. لكنه في السنوات التي سبقت وفاته كان مسؤولاً عسكرياً. وصارت تلك المسؤولية المهمة التي رافقته حتى آخر أيامه. ميزة بهيج أنه كان في شيوعيته إنساناً راقياً، إنساناً طيباً، إنساناً متواضعاً. لم أره مرة خلال معرفتي الطويلة به عابساً. كان دائم الابتسامة، دائم التفاؤل، عميق الارتباط بالحزب، راقياً في علاقاته مع الرفاق في كل المهمات التي كُلف بها، بما فيها المهمات الصعبة المتصلة بالعمل العسكري، توفي وهو في إحدى المهمات العسكرية خارج البلاد.

وتذكرت الرفيق عبده مرتضى الحسيني ابن مدينة بعلبك التاريخية. انتسب عبدو مبكراً إلى الحزب الشيوعي. تعرفت إليه في مطالع الخمسينات. لكنه اختلف مع الحزب في أواسط الستينات وانصرف إلى العمل لاستكمال مكتبته التي تعتبر اليوم من أكبر المكتبات الخاصة في لبنان. عبدو مرتضى الحسيني هذا الشيوعي على طريقته تحول مع مكتبته إلى ظاهرة. ورغم الخلاف الذي وضعه خارج صفوف الحزب ظل شيوعياً، وظلت علاقتي به وطيدة وراسخة على الدوام. وأذكر أنني عندما زرت في صيف عام 1957 مدينة دوشنبه عاصة جمهورية طاد جكستان الاشتراكية سألني شاعرها القومي الذي لم أعد أذكر اسمه عن شخص لبناني يدعى عبدو مرتضى الحسيني، إذ كان عبدو قد اتصل به ليشتري منه بعض شخص لبناني يدعى عبدو مرتضى الحسيني، إذ كان عبدو قد اتصل به ليشتري منه بعض

الكتب ذات الصلة بتاريخ الاسلام وبتاريخ آسيا الوسطى. فرحت بالسؤال وأخبرت الشاعر بمعرفتي به. وحين عدت إلى لبنان أخبرت عبده بما حصل، فكان سعيداً بذلك. عبده، نموذج رائع لإنسان شيوعي مهووس بالثقافة وبالكتاب وبالمكتبة.

وتذكرت الرفيق عبد الجليل خزعل. وأشهد أنني وجدت فيه منذ أن عرفته وهو في مطالع شبابه إنساناً من النوع الذي يستعصي حضوره في الوجدان على النسيان. عبد الجليل مناضل شيوعي من بعلبك، أمين لمدينته مثلما هو أمين لحزبه. لم يترك مناسبة حزبية إلاكان فيها حاضراً بكل شجاعته وبكل وفائه وبكل طيبته. وكان في مظاهرة الثالث والعشرين من نيسان في عام 1969 تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في مقدمة الصفوف، وتصدى بصدره لرصاص قوى الأمن التي كلفت بقمع المظاهرة، وكان أحد الجرحى. ويستمر عبد الجليل في ارتباطه بالحزب نموذجاً رائعاً وراقياً للشيوعي وللانسان.

وتذكرت الرفيق وليد صعب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي. وليد هو الابن الراثع لرفيقين تاريخيين في الحزب هما لويس وماري صعب. كان وليد نموذجاً للشباب الطموح الذي يربط طموحه الشخصي بالمهمة الحزبية التي كان مكلفاً بها. كان متميزاً في نشاطه في العمل الحزبي قبل أن يصبح رئيساً لا تحاد الشباب. وقد قادته نشاطاته وكفاءاته وشجاعته والكثير من سماته الطببة ومن حب الرفاق الذين عمل معهم إلى أن يصل إلى ذلك الموقع الذي كان واعداً في نقل اتحاد الشباب الديمقراطي إلى مرحلة متقدمة في نشاطه وفي دوره في الحركة الشبابية. عرفته باكراً من خلال والديه، ثم من خلال عمله في الحزب وفي الاتحاد. ورأيت في ممارسته لمهماته الحزبية بشائر قائد ذاهب بسرعة إلى مركزه في المسؤولية، ليس في اتحاد الشباب وحسب بل في الحزب ذاته. لكن حادثاً مؤلماً أدّى إلى فقدانه وهو في أوج عطائه وفي أوج نشاطه الواعد.

وتذكرت الرفيقة ثريا خوري. وهي من أكثر النماذج الشيوعية ارتباطاً أخلاقياً ووجدانياً بالحزب وبأفكاره وبقيمه، ومن أكثرهم وفاء وعطاء وتفانياً ومن أكثرهم استعداداً للتضحية من أجل الحزب ومن أجل أفكارها فيه. وقد قدّمت ثريا كل حياتها للحزب من دون تردد. وعاشت في الظل على امتداد عقود في كل من سوريا ولبنان. وهي تنتمي إلى عائلة جميع أعضائها شيوعيون، آباء وأبناء وأحفاد. وقد أتيح لي أن أتعرَّف إليها وأعمل معها في مهمات حزبية عديدة على امتداد ما يقرب من ثلاثة عقود. وإذ أتذكرها اليوم مع هذه الكوكبة من النماذج الشيوعية الرائعة، فلأنني أعرف عن قرب كل الخصال التي ميّزت شخصيتها.

وتذكرت الرفيق همدان السيد. ومن لا يعرف ابن بلدة عيترون وابن مدينة بيروت، الشيوعي الثابت بهدوء ورسوخ ومن دون تأفف في كل المهمات التي كلف بها الحزب، من أبسطها إلى أكثرها دقة وصعوبة. وهو يستمر في المكان ذاته داخل مكاتب الحزب يقدم للحزب وللرفاق في القيادة ما يحتاجونه من خدمات طباعية، وأمور أخرى حتى خارج هذه المهمة. عرفت همدان منذ وقت مبكر. وظللت عميق الصلة به وعميق الثقة بوفائه للحزب وبأمانته بكل ما يتصل بالحزب. همدان واحد من روائع النماذج الحزبية في سلوكه كإنسان وفي نشاطه كشيوعي.

هذه النماذج الرائعة من الشيوعيين الذين أستحضرهم هنا في هذه اليوميات ليسوا سوى نماذج، ولهم في حياة الحزب الشيوعي وفي تاريخه القديم والحديث قرناء مثلهم أو حتى أكثر منهم أو من بعضهم في السمات التي حرصت أن أستذكرها لكل واحد من هذه النماذج الشيوعية والانسانية الرائعة والراقية.

# الأحد 24 كانون الثاني – يناير

يوم الأحد هو يوم راحة واسترخاء بالنسبة إليّ. أقرأ وأنام وأفكر بهدوء، هذا إذا كان لا بد من التفكير في فترة الراحة. الأفضل هو أن أستريح من التفكير. لكن هذا أمرٌ صعب. وأذكر في هذا السياق أنني كلما كنت أدعى لقضاء عطلتي في إحدى الدول الاشتراكية، ومدتها شهر كامل، كنت أقضي في أماكن الراحة أسبوعاً أو أسبوعين وأعود إلى بلدي وعملي متعباً من الراحة!

هذا الأحد كان من الاستثناءات. فمنذ الصباح ذهبت إلى المكتب لمتابعة بعض قضايا المؤتمر الثامن للحزب التي كلَّفت نفسي الاهتمام بها، أعني استقبال الوفود الأجنبية ومرافقتها ووضع برامج لها خارج المؤتمر. وكنت صاحب الاقتراح بدعوة تلك الوفود، وجمعت من بعض الأصدقاء المبلغ الضروري لاستضافتهم.

لماذا اخترت هذه المهمة؟ اخترتها لأنني لم أشأ، وأنا في طريق الخروج من موقع القيادة، أن أرهق نفسي بأمور لا أرى فيها ما يتفق مع ما صرت مقتنعاً به، سواء بالنسبة لطبيعة الحرب الجديد كما أتصوره، أم بالنسبة للأفكار والمواقف السياسية التي يفترض بهذا الحرب أن يتبناها في مؤتمره. وأزعم أنني كنت سأتجاوز الجميع في البحث في شؤون المستقبل، لو أن النقاش في قضايا المستقبل كان موضوعاً على هذه السكة بالشكل الملاثم داخل المؤتمر. كان النقاش في المؤتمر يدور حول أمور أخرى خارج الاهتمامات الحقيقية التي يفترض بحزب يعطي لنفسه صفة حزب المستقبل باسم الاشتراكية أن تكون محور النقاشات فيه. وللمفارقة فإن بعض الرفاق ممن كانت تشغلهم في المؤتمر صراعاتهم حول مواقعهم داخل قيادة الحزب كانوا يقدمون أنفسهم لأمثالي من الشيوعيين القدامي على أنهم الورشة الأصيلون لتاريخ الحزب والمؤتمنون على أفكار ماركس ولينين، والأوصياء على

الماركسية وعلى نقائها، والأوصياء على الحزب وعلى مستقبله. وحزبنا ليس وحده في هذه الحالة العجيبة. إن له ما يشبهه في معظم الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية وفي بلدان عديدة أخرى في العالم.

ألم أقل إنني قررت أن أكون حراً مستقلاً في أفكاري وفي طرائق تعبيري عنها وطرائق التزامي بها؟ فلماذا هذا الهم الذي أشخل نفسي فيه؟ كلا، سأظل مهموماً بأمور الحزب. لكنني لن أسمح لنفسي بأن أتدخل في شؤونه، أو أن أكون في موقع الخصومة معه. ستكون له سياساته ومواقفه. وستكون لي سياساتي ومواقفي. وسأبقى، في الآن ذاته، أميناً ووفياً لعلاقة عزيزة على مع العديد من رفاق اليوم والأمس والغد.

### الاثنين 25 كانون الثاني - يناير

مات الشاعر أحمد أبو سعد. أنا حزين. أحمد مثقف عصامي بكل معنى الكلمة. انتقل من مشروع رجل دين أزهري إلى باحث بجهد مضن عن المعرفة. بدأ حياته شاعراً متمرداً. ديوانه الأول: "حمم" وديوانه الثاني "قصائد دافئة" صدرا في الخمسينات. فيهما عبّر أحمد عن ثورته شعراً ونشاطاً واقتحاماً لميادين المعرفة. وسرعان ما أصبح عالماً لغوياً وناقداً أدبياً وباحثاً في التراث وكاتباً في مواضيع شتى. صداقتنا قديمة. وتعاوننا في المجالات الثقافية لم ينقطع. كان أحمد أحد مؤسسي "أسرة الجبل الملهم"، وكان رئيساً لـ"جمعية أصدقاء الكتاب". وكان أميناً عاماً لاتحاد الكتاب أكثر من مرة. قاوم المرض بشجاعة وبثقة بالمستقبل إلى أن صرعه في لحظة كانت تبدو لنا وشيكة، وكانت بالنسبة إليه مستبعدة، لشدة ما كان متعلقاً ومتشبئاً بالحياة. أنا حزين لغيابك أيها الصديق الجميل.

# الثلاثاء 26 كانون الثاني – يناير

ما أجمل هذا الشعور الذي ينتابني اليوم، ويسيطر على كل وجداني وعقلي. إنه الشعور بالفرح، الذي هو امتداد للشعور الذي عبر عنه ولدي غسان عندما حقق حلماً من أحلامه الأولى. وهو حلم بسيط، حلم أن يبدأ تدريبه على العمل الفندقي في فندق "هيلتون" في مدينة "كان" على الشاطئ الفرنسي اللازوردي.

شعور الأب هو الذي يغمرني ويمتلك كل مشاعري وكل نبض في عروقي وكل عنصر من عناصر الحياة فيّ.

سأقول يوماً، عندما أعود إلى هذه اليوميات، كم كنت طفلاً عندما كتبت هذه الكلمات. وأنا سميد في أن أكون هذا الطفل. ليقل الآخرون ما يشاؤون. إن شعور الآباء هو الشعور الصادق الذي يعبّر عن الانتماء الحقيقي للحياة الانسانية. سر العلاقة بين الشيخوخة والطفولة لا يكتشفه المرء من تلقاء ذاته. لكن بعض كبار السن يتحسسون عفوياً تلك العلاقة عندما يدركون أن بعض تصرفاتهم تقترب من تصرفات الأطفال. فيما يتعلق بي أظن أنني لم أصل بعد إلى تلك اللحظة التي تتكرر فيها طفولتي في عمر الشيخوخة، ربما لأن شيخوختي ما زالت في بدايتها رغم تقدم العمر. أقول ذلك مطمئناً رغم أن بعض اللحظات تقودني عفوياً إلى سلوك ما يشبه طفولة الشيخوخة.

عندما بلغ الأديب والمفكر حسين مروة الثمانين من العمر قال للشاعر عباس بيضون في حديث صريح معه بأنه ولد شيخاً ويموت طفلاً. قد لا يكون حسين مروة هو المثل الذي يشير إلى تلك القاعدة الغريبة. في تجربة هذا الشيخ الجليل ما يشير إلى ذلك السر. أما في ما يتعلق بي فإنني مارست طفولتي كاملة مع أبناء جيلي. وهي كانت طفولة جميلة تنوعت فيها وتعددت أشكال ممارستنا لطفولتنا. وما زالت تحتل تلك الفترة من طفولتي مكاناً جميلاً في ذاكرتي. كنا نمارس كل أنواع ألعاب الأطفال. كما كنا، فتياناً وفتيات، نقلًد الكبار في بعض تلك الألعاب، خارج رقابة الأهل. وكان الأهل يكلفوننا القيام ببعض مهمات الكبار كتربية الحملان والنعاج وإعدادها للذبح في عيدي الفطر والأضحى، من دون أن نعرف أن تلك المهمة كانت ستقود نعاجنا وحملاننا إلى تلك النهاية. لذلك كنا نحزن كثيراً عندما كنا نرى تلك النعاج والحملان تقاد إلى الذبح من دون رحمة.

# بدأ المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي أعماله فإلى أي مستقبل سيقوده قادته الجدد؟!

الأربعاء 27 كانون الثاني - يناير

هذا هو اليوم الذي يبدأ فيه المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي أعماله. وقد أحسنت في حصر مهمتي فيه باستقبال الضيوف الأجانب. كان أول الواصلين وفد الحزب الشيوعي الصيني. كان استقبالهم لي أهم من استقبالي لهم. عبروا لي عن شعور عميق بالوفاء لصديق قديم للصين، الوفاء لمن اعتبروه مؤسساً لعودة العلاقات بين الحزبين بعد انقطاع دام ربع قرن ونيف بفعل الصراع الصيني –السوفياتي الذي انحاز فيه حزبنا إلى السوفيات. وللتاريخ فإنني، شخصياً، وأصدقاء لي في قيادة الحزب الصيني، كنا المبادرين إلى عودة العلاقات هذه على أسس جديدة. كان ذلك عندما دعيت شخصياً إلى زيارة الصين مع عائلتي في صيف عام 1987. وكان الذين دعوني أصدقاء قدامي ممن كنت معهم في قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في بودابست (1953–1957). لبيت الدعوة مع عائلتي ومع اثنين من قيادة الحزب هما عضو المكتب السياسي خليل الدبس وعضو اللجنة المركزية محمود أبو

شقرا. وأذكر أننا لدى وصولنا إلى بكين كانت في استقبالنا رئيسة قسم العلاقات الخارجية في الحزب ونائبها صديقي القديم تسو ليان. بادرنا الرفيقان بعد التحية بالاعتذار باسم قيادة الحزب عن المحاولات التي قيام بها الحزب الصيني لتقسيم حزبنا في ظل ذلك الصراع العبثي بين الجبارين الشيوعين حول قيادة الحركة الشيوعية العالمية. وقد تكرَّست عودة العلاقات بين الحزبين في اللقاء الذي نُظم لوفدنا مع نائب الأمين العام للحزب هوتشي لي على قاعدة الاحترام المتبادل لخيارات كل من الحزبين.

الخميس 28 كانون الثاني - يناير

بدأ المؤتمر أعماله وبدأ الصراع حوله سياسياً وتنظيمياً وشخصياً منذ اللحظة الأولى. أما أنا فقد قررت أن أبتعد حتى لا أكون في هذه اللحظات جزءاً مما لا يتفق مع ما أحببت أن يكون سمة حياتي.

أنا شيوعي بالطبع، رغم أنه لم يعد، في رأيي، معنى للإصرار على هـذه الكلمة. وأنا، في الحقيقة، اشتراكي بالنسبة إلى مشروع ماركس لتغيير العالم. أنا بهذا المعنى معني بهذا الحزب الذي يحمل اسم الحزب الشيوعي، معني بانتمائي لتاريخه الذي هو جزء أساسي من تاريخي، ومعني في الآن ذاته في أن أراه في وضع أفضل، حتى وأنا خارج أطره التنظيمية. معني به كحزب للمستقبل، لا حزباً ماضوياً يغرق في الماضي، ويغرق الآخرين فيه وفي متاهاته، ويخرج من الحياة العامة في بلدنا ومن قضاياه ويخرج من العصر، ويصبح على هامش التاريخ!

الجمعة 29 كانون الثاني - يناير

اقتربت الساعة التي سأدخل فيها عالم حريتي، عالم بيتي الجميل، زوجتي نجوى وابنتي هانية التي اختارت طريقها بشجاعة وبثقة بالنفس، وابني غسان الباحث في أول الطريق وبوسائطه الخاصة به عن المستقبل الذي يريده لحياته.

عائلتي الصغيرة الجميلة هذه هي التي ستكون مدخلي إلى الحياة الجديدة، أي إلى هذه الحرية التي طال انتظاري لها. ومن بيتنا العائلي هذا بالذات وعلى قاعدة هذه الحرية، سأعمل ما بقي لي من عمر أعتقد أنه سيمتد لسنوات طويلة أخرى، سأعمل قدر استطاعتي، من خارج التنظيم والانتظام في الحزب، لكي يكون الحزب هذا، حزبي، أفضل وأرقى وأكثر وعياً وحرية، ولكي يكون اليسار، الذي أريده أن يكون مستقبل بلادنا، أكثر قوة وتأثيراً في الحياة السياسية، ولكي تكون بلادنا أكثر حرية وأكثر تقدماً، ولكي يكون شعبنا أكثر سعادة. كيف سأعمل من أجل هذا كله؟ لا أستطيع أن أحدد الآن دوري المستقبلي هذا. أتحدث

عنه الآن بسهولة وبشغف، لكنني أعترف بأنني أشعر بالرهبة. هل من تناقض بين حريتي هذه وبين ما أعلنه من التزام أخلاقي تجاه حزبي؟ لا أستطيع الاجابة عن هذا السؤال الآن. عليّ أن أنتظر بعض الوقت لأرى كيف سيكون عليه الحزب بعد هذه المعارك داخل صفوفه حول الأفكار والسياسات والمواقع الشخصية!

السبت 30 كانون الثاني – يناير

هـل خسرت الرهان على الحرية التي أريدها لنفسي مثلما أريدها لسواي من رفاقي الشيوعيين ومن سائر البشر؟ فالحرية التي أنشدها لنفسي أنا صاحب القرار في اختيارها شكلاً ومضموناً. لكنها تبدو، بالنسبة لآخرين، أكثر تعقيداً وصعبة المنال. الحرية التي أنشدها هي، في محاولة تحديدي لها اليوم، مختلفة في معناها عما جرى في السابق وما يجري تداوله في هـذه الأيام. أنا حر بالطبع، حر في خياراتي، في أفكاري، في انتماثي الفكري، حرّ في طريقة حياتي. تلك أمور لا نقاش فيها. لكن من موجبات هذه الحرية التي أبحث عنها أن أوفق بدقة بين امتلاكي لها كحق طبيعي وبين استمرار التزامي الخلقي والقيمي بالقضايا العامة في بلادي باسم أفكاري الاشتراكية الجديدة. بكلام آخر، إن ما أنشده هو أن أكون حراً في اختيار شكل التزامي بأفكاري، وحراً في الآن ذاته في اختيار صيغة علاقتي بالحزب. أما بالنسبة للحزب ذاته فأملي الدائم هو أن يتحوّل عند قيادته وأعضائه من هدف بذاته إلى أداة صالحة للنضال من أجل التغيير، بخلاف ما كنا نتعامل معه في الماضي. كان الحزب في تجربتنا السابقة هدفاً بذاته. وكانت تلك واحدة من معضلاته. وكانت واحدة من أخطائنا الفادحة في ممارسة دورنا فيه وباسمه.

أحب أن أقول اليوم، من واجبي أن أقول بالفم الملآن، بأن حركتنا الشيوعية في السلطة وخارجها قد تقاطعت على امتداد عقود طويلة مع حالات غريبة من التخلف، وهي تنادي بالتقدم وبالحرية وبالعدالة الاجتماعية. ويؤلمني أن أقول بأن لدي أمثلة كثيرة على ذلك قبل انهيار التجربة الاشتراكية الذي جاء نتيجة خلل بنيوي كبير ساد فيها منذ البدايات. وبعض نماذج ذلك الخلل الذي أشير إليه هو الذي ساد في العلاقة بين الأفكار العظيمة التي عبرت عنها الاشتراكية في مشروع ماركس لتغيير العالم، وبين ممارسة الكثيرين من حاملي هذه الأفكار في الاتجاه النقيض لها. وهؤلاء هم الذين صاروا يعرفون بالستالينين في عهد ستالين وبأسماء أخرى في عهود ما بعد ستالين والستالينية القديمة. تأخرنا في الاعتراف بهذه الحقيقة المُرَّة. وعلينا أن نصحح هذين الخطأ والخلل في مرحلة ما بعد إنهيار التجربة الاشتراكية، قبل أن تحاكمنا شعوبنا ويحاكمنا أولئك الذين قدّموا حياتهم من أجل المستقبل الموعود باسم الاشتراكية.

الأحد 31 كانون الثاني - يناير

بعض العقول تستعصي على فهم جدل الحياة في حركتها وفي تطورها، وتصرّ على البقاء مسمّرة حيث هي. لا يرى أصحاب هذه العقول في الجديد جديدًا. فهم يحبون أن يروا الأشياء في تكرار متواصل ورتيب وممل للماضي، ويقفون عند لحظة من التاريخ ويتسمّرون فيها، كما لو أن تلك اللحظة هي نهاية التاريخ. فالتاريخ بعامة، وتاريخهم هم بخاصة، هو التاريخ ذاته مكرراً، وأفكارهم عن التاريخ هي ذاتها مكررة. فما العمل في ظل طغيان مثل هذه العقول في حركتنا الاشتراكية؟

لكن من قال إن الذهاب إلى المستقبل يتطلب نسيان الماضي؟ كلا. فلاستحضار الماضي دائماً نكهتمه عندما يكون هذا الاستحضار مربوطاً برؤية واضحة، أو حتى شبه واضحة، للمستقبل المختلف الذي يفترض بالنضال من أجل التغيير أن يقود إليه.

# أعترف صادقاً بقسطي من المسؤولية عن الأزمة الراهنة في حزبنا

الاثنين 1 شباط - فبراير

قررت بحزم أن أختار الحرية، الحرية بالمعنى الذي يعطي للانسان قيمته الانسانية ويحدد له شخصيته وحريته في تحديد خياراته. في مثل هذه الحرية سأكون أكثر قدرة على العطاء. قراري هذا نابع من إحساسي بأنني لو عدت إلى موقع قيادي في الحزب سأكون مثل الداخل إلى السجن بإرادته. هذا الأمر صار خارج البحث، صار مستحيلاً بالنسبة إليّ. لكن عليَّ أن أعترف هنا للمرة الأولى بأنني أتحمل شخصياً، من موقعي السابق في قيادة الحزب، ويتحمل معي بالقدر ذاته، وربما أكثر مني، جورج حاوي من موقعه كأمين عام للحزب، ويتحمل معنا آخرون في قيادة الحزب من جيل الستينات، خصوصاً جيل المؤتمر الثاني والجيل الذي تلاه، المسؤولية عن الأزمة التي دخل فيها الحزب. أكثرنا الحديث عن الديمقراطية ومارسنا الكثير مما يتناقض معها. ورغم الجديد الذي أدخلناه في المؤتمر السادس فإن الممارسة الخاطئة القديمة ظلت لصيقة بنا رغم إرادتنا. وبعض أخطاء المؤتمر السادس تجلّت أولاً باستقالة جورج حاوي من موقعه في المسؤولية بشكل سيئ بعد عقد المؤتمر. وقدم في رسالته الشهيرة مبررات لاستقالته، بعضها موضوعي وبعضها ذاتي، وأصر على الاستقالة، ولم نتمكن نحن رفاقه القدامي من إقناعه بتأجيل ذلك إلى زمن آخر تكون فيه نتائج استقالته أقل ضرراً له وللحزب. كان مصاباً بحالة من القرف مما كان قد بدأ يسود في حياة الحزب وفي قيادته تحديداً، ومما كان يوجّه إليه من إهانات شخصية في بدأ يسود في حياة الحزب وفي قيادته تحديداً، ومما كان يوجّه إليه من إهانات شخصية في بدأ يسود في حياة الحزب وفي قيادته تحديداً، ومما كان يوجّه إليه من إهانات شخصية في

الدرجة الأولى مطعَّمة بمواقف سياسية تتعارض مع ما أقرّه المؤتمر السادس. لكن تصوّر جورج للمستقبل في ذلك التاريخ كان مليئاً بالأوهام. استقال وبقيت أنا وبقي معي آخرون من جيلنا، بقينا في صيغة هي أقل مما كان ينبغي أن تكون فيها مسؤولياتنا. وكنا قد نجحنا في المؤتمر السادس للحزب بوضع وثيقة جديدة في محتواها لحزب من نوع مختلف. وقدَّمنا فيها مراجعة نقدية لسياساتنا السابقة ولدورنا ولموقفنا في الحرب الأهلية. وقد صيغت تلك الوثيقة في ضوء النقاش الواسع الذي انخرط فيه الشيوعيون كل منهم على طريقته ووفيق تصوراته لحاضر الحزب ولمستقبله ووفيق أهوائه الخاصة به. ورغم أن الوثيقة قد أقرّت بإجماع المؤتمر فقد وضعت في الخزائن المغلقة بعد انتهاء أعمال المؤتمر. يعود السبب في ذلك إلى الاضطراب الذي ساد صفوف الحزب بعد المؤتمر، قيادات وكوادر وأعضاء. كان ينبغي علينا، نحن جيل المؤتمرَيْن الثاني والثالث، أن نعمل بكل طاقاتنا لمنع الحزب من الانهيار، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبعد الوضع الذي وجد الحزب نفسه فيه، في أعقاب توقف الحرب الأهلية على قاعدة اتفاق الطائف، في ظل سلطة الوصاية السورية وحلفائها من رفاق الدرب ومن الخصوم السياسيين. لكننا لم نقم بما كان علينا أن نقوم به، وانكفأنا كل منا على طريقته. وانتهى الأمر بتهميش الحزب من خارجه. وشارك هو في تهميش نفسه. خرج جورج حاوي وبقيت أنا وبقي معي آخرون من جيلي في موقع المسؤولية داخل المكتب السياسي من دون الحماسة والنشاط اللذين كانا من سماتنا في الفترة السابقة. واخترت لنفسى مهمة الاشراف على إعادة إصدار مجلة "الطريق" بعد أن كانت قد تو قفت في العام الخمسين لصدورها.

أعترف بمسؤوليتي بعد فوات الأوان. لقد أصبح مستقبل الحزب بيد الذين هم في قيادته والذين ما زالوا يشكلون قاعدته التنظيمية والسياسية. كنت أظن أنه سيكون للشباب الدور الفصل في المرحلة الجديدة. لكنهم لم يكونوا في مستوى تلك المسؤولية الصعبة برغم ما كان بعضهم يعد به من جديد في الفكر وفي الممارسة. لعل بعضهم كان ينتظر مخلصاً ما تأتي به الأيام أو الأحداث القادمة رغم معرفتهم بأن المخلص في الفكر الاشتراكي هو خرافة. كانت "الخلطة" داخل القيادة لا تقبل الالتحام بين مكوناتها. وبدأ التناقض بين الاتجاهات داخل, القيادة يه زسريعاً وبقوة.

الزمان اليوم اختلف عن الزمان السابق أيها الرفاق. ولكل زمان دولة ورجال، كما يقول الشاعر صادقاً ومصيباً. بالنسبة إليَّ كل ما أستطيع فعله، وهو ما أنا منخرط فيه بكل عقلي ومشاعري وبكل ما أملك من قدرة ومن عزم على مراجعة أفكاري وتجاربي، كل ما أستطيع فعله هو تقديم بعض الخلاصات من تجربتنا، في الصواب وفي الخطأ، والمساهمة

من موقعي الخاص قدر الإمكان في مساعدة الحزب على الخروج من أزمته والدخول في العصر وفي شروطه الصعبة. وهو عصر مليء بالجديد، ما هو عظيم منه وما هو بالغ السوء. وكتبي ستكون أحد سُبُلي لهذا الاسهام. وقد أصدرت بعضها وأعمل على إصدار كتب جديدة عندما تنضج شروط إصدارها، وعندما أقتنع بأهميتها وبضرورتها من وجهة نظري. هكذا أحاول، من موقعي خارج المسؤولية، وباسم الحرية التي انتصرت بانتزاعها لحياتي، أن أعوض قدر الامكان عما اعتبرته مسؤوليتي الشخصية ومسؤولية رفاق جيلي عما وصل إليه الحزب. وأحب أن أؤكد هنا، ولو بعد سنوات، أنه كان علينا أن نبقى جميعنا في المسؤولية مع دخول عناصر شابة في القيادة والعمل معاً لتنفيذ ما نصّت عليه وثيقة المؤتمر السادس، في ما يتعلق منها بالمواجعة النقدية لدورنا في الحرب الأهلية، وما يتعلق بتجديد فكرنا والاتجاه بحزم نحو ترسيخ الديمقراطية في الحزب، وتغيير اسمه بالعودة إلى الشخصية عن الحالة الراهنة للحزب في ظل الأزمة، وعلى رفاق جيلي أن يحدُّد كل منهم بنفسه قسطه من تلك المسؤولية.

يبقى عليَّ أن اقول كلمة ترددت كثيراً في قولها بمناسبة الحديث عن المؤتمر السادس وعن الصراعات التي كانت تترافق مع التحضير له ومع عقده وبعد عقده. لم يكن جورج حاوي وحده هدفاً للنقد الفظ من قبل بعض قياديي الحزب وبعض كوادره. كنت قبله هدفاً لذلك النقد الذي التقي حوله، لأسباب مختلفة، نصف أعضاء المكتب السياسي وعدد من أعضاء اللجنة المركزية. وكان كتابي "حوارات" الذي صدر في مطلع عام 1990 أحد الأسباب في ذلك النقد. فقررت، وأنا في موقع نائب الأمين العام ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس، أن أستقيل من مسؤولياتي عملياً ومن دون إعلان، بانتظار إنعقاد المؤتمر. وطلبت من رفيقي وصديقي نائب رئيس اللجنة التحضيرية غسان الرفاعي أن يقوم بالنيابة عنى بكامل المسؤولية في مهمة الإشراف على التحضير للمؤتمر السادس. وقام بدوره على أفضل وجه. وهو ما تمثَّل بتلك الورشة الواسعة من النقاشات التي جرت حول مشروع الوثيقة التحضيرية في منظمات الحزب وفي وسائل الإعلام. وأعلنت في حديث لجريدة "النهار" أجراه معي إسماعيل فقيه (1991) بأنني لن أترشَّح في المؤتمر لأي موقع قيادي. لكن جورج أصرُّ عليّ، عندما بدأنا نقترب من موعد المؤتمر، أن أصوغ مشروع الوثيقة الرئيسية التي ستعرض أمام المؤتمر في ضوء النقاشات التي كانت تجري حول خطة الحزب للمرحلة اللاحقة. اعتذرت. وإذ أصرّ عليَّ جورج اتفقت مع جورج البطل على العمل معاً لصياغة الوثيقة. وذهبنا معاً إلى دمشق للقيام بتلك المهمة الصعبة والدقيقة. وقد حرصنا، جورج البطل وأنا، على أن تكون الوثيقة جديدة بكل المعاني وأن تحترم في الآن ذاته جوهر النقاشات التي شارك فيها إلى جانب الشيوعيين أصدقاء الحزب. أعدنا في مشروع الوثيقة النظم بكثير من أفكارنا السابقة وقدمنا مراجعة نقدية لدورنا في الحرب الأهلية، ووضعنا صيغة جديدة لتعاملنا مع الفكر بعامة والفكر الاشتراكي بخاصة، ودَعَوْنـا القادرين على التفكير إلى أن يتباروا في إغناء فكر الحزب. ووضعنا صيغة جديدة للتنظيم تحرر الحزب من الصيغ التنظيمية القديمة، صيغة تحترم حق العضو في الحزب في أن يناقش ويختلف. وفور إنجاز عملنا قدمنا الوثيقة لجورج حاوي وطلبنا منه أن يتبناها ويخفى دورنا، لا سيما دوري، في صياغتها حتى لا يثير ذلك موقفاً سلبياً منها قبل قراءتها. وهكذا كان. وأقرّت الوثيقة في المؤتمر من دون أن تُقرأ كما بدا لي، لا سيما ممن صاروا بقرار من المؤتمر الأعضاء المقررين في قيادة الحزب. لقد وضعت القيادة المنتخبة تلك الوثيقة التاريخية في خزائن الحزب المغلقة. وأذكر أنني قلت في أحد اجتماعات اللجنة المركزية خلال التحضير للمؤتمر تعليقاً على ما كان قد بدأ يسود من صراع عشوائي معلن وخفي حول الحزب وحول مستقبله، بأننا بدأنا نعيش في مرحلة عجيبة في حياة حزبنا أبرز سماتها أن الشيوعي الذي كاد في الماضي أن يكون نصف إله، بالنظر لما كان يرتبط بنضاله وبخصاله من قيم وأخلاقيات باسم الشيوعية، بدأ يصبح، يا للأسف، أقرب ما يكون إلى نصف إنسان، بالمعنى القيّمي والأخلاقي!

لقد بات يستولي عليَّ شعور قوي بأن الحزب ذاهب في اتجاه الخروج من الحياة السياسية بتهميش نفسه، بعد أن كانت قد بذلت سلطة الوصاية السورية كل جهدها لتهميشه. أحاول أن أدفع عني هذا الشعور لكي أحرً نفسي مما قد يقودني إليه. لكنه يكاد يخنقني ويبض على روحي. لا أستطيع أن أتصور، لا أريد أن أتصور، أن حزباً مثل حزبنا الشيوعي يمكن أن ينفصل عن تاريخه ويذهب، بسبب أزمته وصراعات الرفاق وخلافاتهم حول جنس الملائكة وحول مواقعهم فيه، في الاتجاه المغاير لما ارتبط باسمه وبالوعود التي حملها في نضالاته وتضحياته الجسيمة فيها؟ ولكي أخرج من هذا الشعور، ولكي أتغلب عليه وأتحرر منه، استعنت بالذاكرة لأستحضر تلك النضالات التي خاضها الشيوعيون على المتداد تاريخهم دفاعاً عن استقلال وطنهم ضد الأحلاف الأجنبية وضد أشكال التدخل الخارجية في شؤونه، ونضالاته في الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين والأجراء والمثقفين الخارجية في منافي ما يتصل بتطور لبنان وتقدمه في شتى ميادين الحياة. وأتذكر مع تلك وين الثقافة وعن كل ما يتصل بتطور لبنان وتقدمه في شتى ميادين الحياة. وأتذكر مع تلك النضالات على مختلف الجبهات ذلك العدد الكبير من الشهداء الذين يشكّلون باستشهادهم في المعارك الوطنية والاجتماعية وفي مقاومة العدوان الاسرائيلي نماذج رائعة في البطولة في المعارك الوطنية والاجتماعية وفي مقاومة العدوان الاسرائيلي نماذج رائعة في البطولة في المعارك الوطنية والاجتماعية وفي مقاومة العدوان الاسرائيلي نماذج رائعة في البطولة

والتضحية. أتذكر هذا التاريخ من النضالات ومن الإنجازات التي حققها الحزب فيها، وهي عليدة، كان أولها إقرار أول قانون للعمل في عام 1946 في أعقاب ذلك الاضراب التاريخي للعمال بقيادة القائد الشيوعي مصطفى العريس. وأتذكر مع مصطفى العريس قادة نقابيين كباراً يعتز بهم شعبنا ويعتز بهم وبنضالاتهم العمال والمزارعون والأجراء، في مقدمتهم سعد الدين مومنه، والقائمة كبيرة. كانوا في معظمهم شيوعيين ويساريين. وكان بينهم من لم ينتموا لا إلى اليسار ولا إلى اليمين بالمعنى الحرفي للكلمتين. وأتذكر مع هؤلاء القادة الكبار الشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل سعادة شعبهم. أتذكر هؤلاء جميعاً وأتذكر تاريخهم الناصع، فأزداد شعوراً بالأسمى وبالمرارة. أين هي الحركة النقابية الآن؟ أين هو الدور التاريخي الملقى على عانقها في مثل الظروف التي يعيشها لبنان ويعيشها فقراؤه من العمال والمزارعين والأجراء ومن الذين قادتهم الحياة الصعبة إلى موقع المهمشين؟!

أيــن نحن الآن؟ أين كان الحزب الشــيوعي واين هو فــي هذه الايام، وإلى اين هو داهب في أزمته؟

يبدو أن شعوري الذي أقاومه، والذي يقوى عليَّ ويرفض مقاومتي له، هو الحقيقة المُرَّة!

#### الثلاثاء 2 شباط - فبراير

اليوم، وبعد نضال طويل، حققت ما كنت أسعى إليه منذ عشر سنوات. استعدت حريتي كاملة وعدت إلى ما يشبه السنوات الأربع الأولى من انتماثي إلى الشيوعية، أي عندما كنت شيوعياً بالفكر، شيوعياً في القيم والسلوك من دون التزام ضيّق ومحدّد بأطر تنظيمية. قلت ما يشبه تلك السنوات، لأنني ما زلت عضواً في المجلس الوطني بقرار من الرفاق وغصباً عني. لكنني أعتبر وجودي في المجلس مجرد عنوان، أعتبره نوعاً من الوفاء لتاريخ أعتز به بصفتي جزءاً منه في التكوين وفي السيرة وفي مجمل ما يتصل بالفكر وبالسياسة وبتطورهما. وفي الواقع فقد انتُخبت عضواً في المجلس الوطني من دون أن أتقدّم بترشيحي، ومن دون أن أحضر الجلسة التي انتخب فيها أعضاء المجلس. شكراً لكم أيها الرفاق لهذه الثقة التي منحتموني إياها. لكنني مقرَّر بحزم وبمسؤولية ألا أكون عضواً فاعلاً في المجلس الوطني منحتموني إياها. لكنني مقرَّر بحزم وبمسؤولية ألا أكون عضواً فاعلاً في المجلس الوطني حنفاظاً على حريتي التي انتزعتها بعد صراع مرير مع الذات ومع الرفاق.

# الأربعاء 3 شباط - فبراير

اليوم هو أول أيام الحرية. لكنني لا أشعر بأنني حر مثلما كنت أتصور. فما هي الحرية التي أكثرت الحديث عنها في هذه اليوميات؟ إنها كما يبدو لي ملتبسة في ذهني. وهي تصبح اليوم أكثر التباساً. لماذا؟ لا أعرف! يبدو أنني ما دمت ملتزماً بقضية، وما دمت ملتزماً بقيم، فإذا أنا حر بحدود، حر بمعنى مختلف عما هو سائد في تحديد معنى الحرية. الحرية والالتزام معناهما في الممارسة التزام وحرية، التزام بقضية هي بالنسبة إلى قضية شعبي وقضية الانسانية التي تعبّر الاشتراكية بقيمها عنها، وحرية في اختيار شكل الالتزام بهذه القضية. هكذا يزول الالتباس أو يوشك أن يزول. وهكذا أصبح حراً ربما أكثر وأعمق مما هو سائد في شكل مسط لمعنى الحرية.

### الخميس 4 شباط - فبراير

الراحة غير ممكنة مبدئياً وواقعياً. الراحة مرادف للموت، الموت الحقيقي عندما تنتهي الحياة، والموت غرقاً في الركون خارج هموم الحياة. ما كنت أبتغيه من نزوعي نحو الحرية، أي نحو التحرر من مهماتي الحزبية اليومية في قيادة الحزب، هو أن أتفرغ بحرية لعمل آخر، هو اليوم أقرب إلى مزاجي وإلى إمكاناتي وإلى طموحي لعمل شيء مفيد في تصوري وفي مفهومي أنا لمعنى الإفادة. أول وأبسط وأمتع، وربما أكثر فائدة، في ما أنا منخرط فيه هو الكتابة التي أحمّلها أفكاري حول المستقبل، تجاوزاً للماضي ونقداً له من دون التنكر له. بعض هذه الكتابة يتخذ شكل مقالات في الصحف والمجلات. لكن الأهم في هذه الكتابة هو ما تتضمّنه كتبي، ما صدر منها وما هو قيد الاعداد. أما الجوانب الأخرى من اهتماماتي فتدخل في إطار بعض المشاريع الثقافية التي تتطلب تمويلاً، والتمويل غير متوفر الآن. لذلك سأنتظر من دون ملل، وبتفاؤل من دون أوهام.

# مات المثقف المصري اليساري لطفي الخولي فحزنت مرة عليه ومرة على بعض أوهامه

#### الجمعة 5 شباط - فبراير

مات المثقف اليساري المصري لطفي الخولي. لأول مرة أجهش بالبكاء عندما أتلقى خبر فقدان عزيز. حصل ذلك أمام ابنتي هانية خلال مكالمة مع الأديبة ليلى عسيران التي حملت إلي النبأ. حزنت كثيراً لموت لطفي. وأساس حزني هذا لغياب لطفي يعود لصداقة عمرها أكثر من أربعين عاماً. ولحزني سبب آخر. ذلك أن لطفي الذي أعرفه جيداً كان قد مات فيه تاريخه القديم الناصع كواحد من رموز اليسار المصري. لقد فعل لطفي بنفسه ما لم يفعله الموت به. ما الذي حصل للطفي؟ لقد كان للطفي حضور بهيّ في مصر في الثقافة وفي السياسة وفي المعلاقات الانسانية. وكانت رئاسته لتحرير مجلة "الطليعة" عنواناً لدور مميز في الثقافة وفي السياسة وفي الفكر في ميادينه المختلفة، في زمن كانت فيه للأفكار مكانة مرموقة. كان ذلك في أواخر الستينات وفي مطالع السبعينات. ما أجمل

تلك المجلة الراقية، وما أعظم ما تضمنته من كتابات في كل شوون الحياة، كتابات بأقلام رموز الفكر التقدمي في مصر وفي العالم العربي وفي العالم. وهي بمجموعتها الكاملة تحتل مكاناً مميزاً في مكتبتي تستحقه. وعليَّ أن أعترف، برغم مرور الزمن، أن للرئيس عبد الناصر شخصياً وللمفكرين الاشتراكيين بمدارسهم المختلفة، ومنهم لطفي، دورًا أساسيًا في صدور المجلة وفي الدور التنويري الذي مارسته. مشكلة لطفي أنه حاول، خارج الواقعية وخارج الشروط الموضوعية، البحث عن سلام مع إسرائيل لم يكن ممكناً، ولم تكن إسرائيل مهيأة له، ولم تكن القبادة الفلسطينية والحكام العرب مهيئين له.

لماذا يصنع الناس بأنفسهم أحياناً أكثر مما تصنعه الأحداث والهزات والأعاصير بهم وبشعوبهم. عالم الانسان عجيب. كذلك هو عالم الحياة. أنا مندهش بما أرى، وبما لم أكن قادراً على رؤيته من قبل. هل كنت فاقد البصيرة، أو فاقد البصر، أو كنت فاقداً لفضول المع فة؟!

مهما تعلّم الانسان يظل ينقصه الكثير من المعارف، لا سيما ما يتصل بحياة الانسان وبالتأثيرات التي تتركها الأحداث في حياته.

مات لطفي الخولي بعد أن كانت قبل ذلك بسنوات قد توقفت مجلة "الطليعة" التي كان يرأس تحريرها، وبعد أن كانت قد ماتت بفعل الوقائع الصعبة محاولته اليائسة لتحقيق ذلك السلام الوهمي بين العرب وإسرائيل.

اتصلت في المساء بالصديقة ليلى عسيران لأعتذر منها عن انفعالي عندما أخبرتني بوفاة لطفي الخولي. سألتها عن ظروف وفاته وعن أمور أخرى. وسألتها عن زوجها صديقي التاريخي أمين الحافظ، صداقة تعود إلى الخمسينات عندما كان يعمل في جريدة "الحياة"، شم عندما أصبح نائباً عن طرابلس في كتلة الرئيس رشيد كرامي. وأذكر أنني كلفت في عام 1966، باسم الحركة الوطنية برئاسة كمال جنبلاط بعد استقالة حكومة كرامي إثر أزمة إنترا، بالاتصال بالحافظ لكي يكون وزيراً باسم الحركة الوطنية في وزارة عبدالله اليافي، اعتذر الحافظ يومذاك لأنه لم يكن ممكناً بالنسبة إليه أن يكون وزيراً في حكومة اليافي، وهو نائب في كتلة رشيد كرامي. وأذكر في السياق ذاته أنني كلفت في عام 1973 باسم الحركة الوطنية أيضاً، بالاتصال به لمعرفة استعداده وقدرته على ترؤس حكومة جديدة بعد استقالة حكومة أيضاً، بالاتصال به لمعرفة التي نشأت من جراء اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة أبو صائب سلام في أعقاب الأزمة التي نشأت من جراء اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر. ذهبت إليه برفقة نديم عبد الصمد. وافق على يوسف النجار وشكرنا، ورافقناه إلى منزل كمال جنبلاط لكي يتم تكليفه برئاسة الحكومة بعد الصال جنبلاط بالرئيس فرنجية. لم تكن زوجته ليلى موافقة. لكنه لم يستمع إلى رأيها.

كُلُف بالمهمة. لكنه لم يستطع تشكيل الحكومة. فاستقال من المهمة بعد أسبوعين من المحاولات الصعبة. فكلَف بديلاً منه تقي الدين الصلح، الذي قرر أن يواجه الصعوبات بقرة وعناد. وكنت مع جورج حاوي إلى جانبه، ناصحين له أن يتعاون مع كمال جنبلاط ويختار أحد نواب جبهة النضال ليكون وزيراً في حكومته. نجح الصلح بتشكيل الحكومة، ونشأت بيني وبينه علاقة صداقة خلال حكومته. واستمرت تلك العلاقة حتى وفاته. وأشهد أن الجلسات مع تقي بك هي من أمتع الجلسات التي يضفي عليها من ذكرياته القديمة طابعاً غنياً بالمعلومات وبالطرائف.

#### السبت 6 شباط - فبراير

أحسست اليوم بتعب لا أدري إلى أين سيوصلني. إنه تعب نفسي مصدره إحساس غريب بأنني أكاد أكون غريباً في هذا العالم. بدأت أشعر أن ما أعتبره قيماً في العلاقات بين الناس، على قاعدة ما تعلمته من والذي ومن الفكرة الاشتراكية لم يعد له، في ما أرى، وجود حقيقي عند الناس. هل الأمر هو كما يبدو لي، أو أنني أبالغ في توصيف الوضع الذي نحن فيه؟! أرجو أن أكون مخطئاً في هذا التوصيف.

# هكذا توزّع أبناء الشيخ أحمد سياسياً وإجتماعياً وميادين عمل

# الأحد 7 شباط - فبراير

يوم أحد حافل باللقاءات. لقاء عاتلي جميل إلى مائدة غداء في منزلي بحضور شقيقتي الكبرى أم عدنان وشقيقي الأكبر أبو هادي والشقيقات نزيهة وسكنة ومريم وزينب. تلت الغداء حفلة شاي على الطريقة التي كان والدي يقيمها بعد ظهر كل يوم، أي بعد الغداء والقيلولة. هذا اللقاء أثار ذكرياتي. وارتسمت أمامي صورة عن كل فرد من أفراد عائلتنا التي تنتمي إلى الشيخ أحمد والحاجة خديجة. لكل منا، نحن أفراد العائلة، سماته الخاصة. لكن الجامع والموحد بيننا هو ما تركه فينا الوالدان من قيم لم يحد أي منا عنها. أقول ذلك حتى لا يبقى حديثي عن التزامي بقيم والديّ حكراً عليّ وحدي. السمات الخاصة لكل فرد من اهي التي تحدّد شخصيته. وقد حدّد كل منا، استناداً إليها، طريقته في الكفاح من أجل منا جي مواجهة صعوبات الحياة. أما في السياسة بالمعنى العام وبالمعنى المحدد فقد اختار في مواجهة صعوبات الحياة. أما في السياسة بالمعنى العام وبالمعنى المحدد فقد اختار كل منا موقعه بحرية من دون أن يؤدي اختلاف المواقع، حتى في تناقضها، إلى أي خلل

من أي نوع في علاقات الأخوة وفي التضامن والتعاون والتكاتف بيننا. غادرنا يا للأسف مبكراً الشقيق أبو حسان "مرتضى"، وغادرنا بعده بأعوام الشقيق الأكبر أبو جعفر "محمد علي". وبقي الآخرون يجاهدون كل في ميدانه في سبيل حياة أفضل. دخلت السياسة في وقت مبكر إلى عالمنا. وكنت السباق في ولوج الطريق إليها. إذ صرت شيوعياً في الثامنة عشرة من عمري. تبعني أولاً في الانتماء للحزب شقيقي الأكبر سناً مني مرتضى لكن في مهمات حزبية سرية لم أعرفها إلا في وقت لاحق عندما أسر بها لي وهو يتهيّا للهجرة إلى أفريقيا. ثم تبعنا رؤوف الأصغر سناً مني في الاتجاه ذاته. وإذ ذهبت أنا بإتجاه مواقع قيادية في الحزب الشيوعي بالتدريج، كان رؤوف يمارس دوره في قيادة المنظمة الحزبية في العاصمة بيروت. وخاض من موقعه في قيادة المنظمة معارك عديدة أدخلته السجن عدة مرات. ثم غادر العمل السياسي إلى العمل التجاري. كان منزله المكان الذي كانت تلتقي في العائلة وامتداداتها في شكل جميل وظريف. وكان رؤوف لولب تلك اللقاءات. لن أنسى تلك الأيام الجميلة في تاريخي وفي تاريخ العائلة. أما مصطفى الأصغر سناً بيننا فقد لحق بنا في الاتجاه ذاته بعد أن بلغ سن الرشد قبل أن يسافر إلى الاتحاد السوفياتي للدراسة الجامعية. ولم تدخل السياسة إلى عالم الشقيقين الكبيرين أبو جعفر وأبو هادي اللذين ظلا المجامعية. ولم تدخل السياسة إلى عالم الشقيقين الكبيرين أبو جعفر وأبو هادي اللذين ظلا في حياتهما أكثر ارتباطاً بالموقع الديني للوالد والوالدة.

في المساء كان لي لقاء عمل عائلي من نوع آخر مع شقيقي مصطفى وابن شقيقتي عدنان. ثم كان لي لقاء عمل حزبي مع الرئيس الحالي للمجلس الوطني جورج حاوي، والرئيس السابق للمجلس الوطني نديم عبد الصمد. ناقشنا في هذا اللقاء هموم اللحظة التي نحن فيها، اللحظة المتصلة بوضع الحزب بعد المؤتمر الثامن. وهي لحظة صعبة. تذكرنا، ونحن مهمومون بالحاضر وبتاريخنا القديم المشترك، إنجازاتنا السابقة في المؤتمرين الثاني ونحن مهمومون بالحاضر وبتاريخنا القديم المشترك وانجازاتنا السابقة في الموتمرين الثاني بأنني شعرت بحنين إلى بدايات تاريخنا المشترك في الخمسينات، ثم إلى مراحل تدرجي بأنني شعرت بحنين إلى بدايات تاريخنا المشترك في الخمسينات، ثم إلى مراحل تدرجي في المسؤوليات في الحزب البسطاء في المعبين الذين كانوا يقومون بمهماتهم من دون حساب لكل الاحتمالات، ومشاعرهم كلها الطيبين الذين كان يبشر ويعد به مشروعنا الاشتراكي محلياً وعالمياً. ما أطيب أولئك المناضلين وما أجمل ذكرياتي معهم.

بعد كل تلك اللقاءات جلست مع ابنتي هانية في لقاء حميم، قرأت لي فيه نصاً أعدته بالفرنسية حول إنتاج فيلم شبابي للقرن القادم. ما إن انتهت من قراءته حتى قفزت وضممتها إلى صدري وقبلتها قبلة حب واعتزاز، إلى أن كانت المفاجأة السارة، بعد منتصف الليل، التي أخفت هانية إخبارها عني وعن نجوى، وهي إطلالة الحبيب غسان آتياً من تولوز الفرنسية لقضاء فرصة الشتاء في بيروت. أهلاً بغسان. أهلاً بطلّته البهية الفرحة.

الاثنين 8 شباط - فبراير

عود على بدء.

أعود اليوم إلى متابعة أبحاثي السابقة. سأعيد طباعة كتاب "حوار الأيديولوجيات" بعد أن نفدت الطبعة الأولى. أهمية هذا الكتاب أنني أطرح فيه للمرة الثالثة، بعد كتابي الأول "كيف نواجه الأزمة في حركة التحرر الوطني العربية" (1974)، وكتابي الثاني "حوارات" (1990)، في إمكانية وضرورة العلاقة بين المؤمنين المنتمين إلى دياناتهم وإلى مؤسساتها، وبين المنتمين إلى الاشتراكية، من دون أن يتخلى أي منهم عن أفكاره، والعمل معاً من أجل تغيير شروط حياتهم نحو الأفضل. وسأتابع إعداد كتابي الجديد "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف". يجب أن يصدر هذا الكتاب في ربيع أو صيف هذا العام. وسأعمل في الوقت ذاته على إعداد كتاب آخر لكي يصدر في العام القادم، كتاب يضم مجموعة كتابات عن بعض على إعداد كتاب الكبار الذين تركوا بصماتهم على عصرنا العربي في القرن العشرين. بعض تلك الكتابات كنت قد أنجزته سابقاً، وسأعيد النظر فيه، وبعضها سيحتاج إلى الاعداد. هدفي من هذا الكتاب أن أقدم فيه للقراء العرب ما يشبه "ذاكرتنا الثقافية" المنسية. المهم هدفي من هذا الكتاب أن أقد مذات تمارس فعلها في أشكال ممارستي لها. أفلا تستحق هذا الحرية أن تنتزع بالصراع مع الذات ومع الرفاق؟

# ظاهرتان ثقافيتان لبنانية ومصرية أعتز بهما ظاهرة حبيب صادق وظاهرة لطيفة الزيات

الثلاثاء 9 شباط - فبراير

ظاهرة الأفراد الذين يتحولون إلى ظاهرة هي واحدة من القضايا التي تستحق الاهتمام، بالايجابي فيها أساساً، وبالسلبي فيها في بعض الحالات. ثمة شروط لتوليد هذا النوع من الظاهرات لم أستطع اكتشافها، ولا بذلت جهداً لمعرفتها. استولت عليَّ هذه القضية صباح هذا اليوم ارتباطاً بصديقي حبيب صادق في جانبين مهمين من شخصيته، شخصية السياسي الشعبي الذي أظهرت الانتخابات النيابية أكثر من مرة النسبة العالية غير المسبوقة من الأصوات التي حصل عليها، وشخصية المثقف الذي ما زال يقود بكفاءة المجلس الثقافي للبنان الجنوبي منذ أواسط الستينات. علاقتي بحبيب قديمة تعود إلى مطلع الخمسينات.

وهي علاقة حميمة وعميقة الجذور. وأنا شديد الاعتزاز بهذه العلاقة. لكنني لا أخفي قلقي من الاضطراب الذي يشوب وضع وموقع وموقف اليسار عموماً والحزب الشيوعي خصوصاً، وتأثير ذلك على هذه الظاهرة، وعلى مستقبل العمل الديمقراطي في الجنوب على وجه الخصوص من جراء ذلك الاضطراب.

تذكّرني ظاهرة حبيب صادق بظاهرة لطيفة الزيات، الأديبة والمناضلة المصرية الرائعة. تذكرني لطيفة بأدبها وبثقافتها الواسعة وبشخصيتها وبتاريخ نضالها منذ أواسط الأربعينات في قيادة لجنة الطلبة والعمال التي قادت تظاهرات تاريخية ضد المعاهدة المصرية البريطانية ومن أجل الديمقراطية. وكما جمع حبيب صادق حوله عدداً كبيراً من المثقفين، كذلك فعلت لطيفة الزيات. والجامع بين الظاهرتين هو الفعل الثقافي بارتباطه بالعمل السياسي. لقد كنت سعيداً بالصداقة التي ربطتني بلطيفة الزيات. وكنت سعيداً بمشاركتي لها في بعض ما قامت به من نشاط ثقافي في مصر إلى جانب العديد من المثقفين الشيوعيين والديمقراطين المصريين.

وثمة ظاهرات آخري من هذا النوع في العالم العربي وفي العالم أعرف بعض أصحابها. جميلة هذه الظاهرات في حياتنا الثقافية العربية.

# في "حلبة" الصراع بين اليأس والأمل

الأربعاء 10 شباط – فبراير

أنا في هذه الأيام في حالة اضطراب وصراع متواصلة بين اليأس والأمل. ويبدو لي أن هذه الحالة لن تدوم هذه الحالة لن تدوم هذه الحالة لن تدوم طويلًا. فأنا ممن لا تهلكه الأزمات، ولا تتحكم به طويلًا. فالعمر الذي مرّ منه الكثير كان على الدوام مثقلًا بالأزمات من كل نوع وحافلًا بالنضال في مواجهة تلك الأزمات.

أحاول في الكتابة، وفي نشاطي الثقافي وفي أعمال أخرى في ميادين متعددة، أن أتجاوز أزمة اللحظة التي أنا فيها، وأعمل على استيعاب الآثار السلبية لهذه الأزمة.

سأطل من شرفة هذا العمر المتقدم، الذي ما زال طافحاً بحيوية الشباب ودفء الشيخوخة وهدوئها، سأطل على عالم تمضي الأيام فيه، وأسدد نظري باتجاه عالم الغد. فأنا، برغم كل شيء، مصرّ على الانتماء إلى عالم الغد هذا. لذلك فإن للأزمات لحظاتها القائمة والبائدة. ومع ذلك عليَّ أن أعترف بأنني أمرّ في هذه المرحلة من حياتي في لحظات يصعب عليً وصفها بدقة. إنها أقرب إلى حالة القلق والاضطراب التي تشعرني ولو لفترة زمنية قصيرة بأنني غير سعيد. أقول ذلك من دون أن أكون متأكداً من دقة وصفي لحالتي. أنا أعرف أن

كل الناس يصرون في لحظات تقودهم إلى مثل هذه الحالة التي أنا فيها. والأمر لا يتعلق هنا فقط بما أنا فيه من انتقال من واقع إلى واقع آخر، من موقع كنت فيه قيادياً في الحزب الشيوعي إلى موقع مختلف بالكامل، أمارس فيه حريتي والتزامي بأفكاري. بل يتعلق الأمر ربما، إضافة إلى ذلك، بالوضع العام في الحزب وفي البلاد وفي وضعي المادي الصعب. هنا يكمن مصدر شعوري بالقلق. وهو القلق الذي أعطيته صفة اضطراب السعادة، حتى لا أقول فقدانها، السعادة بمعناها الواقعي والطبيعي التي يسعى كل إنسان إلى امتلاكها في حياته النفسية وفي علاقاته العامة. إلا أنني، برغم ذلك، أملك قدراً عالياً من الثقة بنفسي وبالمستقبل. لذلك لن أستسلم لهذه الحالة التي تأثيني بين وقت وآخر وستولي عليً للحظات قد تطول. أشعر بأنني أقوى من أن أكون أسير هذه الحالة، وأجهد لكي أظل على الدوام أقوى منها ومن مثيلاتها.

يقو دني هذا الحديث عن السعادة، استطراداً، إلى القول بأن ثمة لحظات عابرة من السعادة لتطل على جميع البشر حتى وهم في أقسى ظروف الحياة: النوم بعد النعاس، وتناول الطعام بعد الجوع، وتناول الشراب بعد العطش، ولقاء الأحباء بعد غياب. وثمة أمور أخرى تشعر الانسان بالسعادة للحظات، ما يذكر منها بالاسم وما لا يذكر. مثل هذه السعادة العابرة، التي يشترك في الاستمتاع بها جميع البشر من كل الفئات، تشكل أحد العناصر التي تعطي للحياة، حتى في أيأس وأبأس الحالات، المعنى الذي تستحقه. الحياة تستحق أن تعاش، وتستحق أن يناضل الناس، جميع الناس، من أجل أن تكون جميلة بكل المعاني.

#### الخميس 11 شباط - فبراير

الاحتفاء بذكرى نزار مروة بمناسبة صدور كتابه في النقد الموسيقي يبعث على التفاؤل. المهم هو أن بعض الناس لا يزالون يملكون قدراً من الوفاء. والمهم أيضاً، بل الأكثر أهمية، هو أن هذا التقدير لنزار يشير إلى أنه ناقد موسيقي عربي مميز، صاحب معرفة واسعة بالموسيقي. وهو إقرار بتقييمه أجمع عليه كبار الموسيقيين اللبنانيين، في مقدمتهم الرحابنة جميعهم. ولا أنسى توفيق الباشا ونجاة قصاب حسن ووليد غلمية ومارسيل خليفة وزياد الرحباني والقائمة كبيرة. الاهتمام بنزار صديق العمر أمر يدخل السعادة إلى قلبي.

# خطوات جادة ومتواصلة لإنتاج فيلم عن الحرب الأهلية

الجمعة 12 شباط - فبراير

اليوم عقدنا جلسة نقاش حول الفيلم الذي أساهم في إعداده عن الحرب الأهلية. النقاش جرى بيني وبين أحمد بيضون وبرهان علوية. وهو الاجتماع الثاني مع أحمد بيضون. أفكار كثيرة برزت خلال النقاش. إلا أن المهم هو أننا اتفقنا على متابعة البحث في إنتاج الفيلم. لكن كيف، أي نوع من الأفلام، روائي أو وثائقي، أو خليط من الاثنين؟ إنه أمر لا بد من الاجتهاد في تحديده، رغم أنني من جهتي جازم في أن يكون الفبلم روائياً ووثائقياً. لذلك جرى اقتراح توسيع دائرة المشاركين في النقاش حول الفيلم.

أنـا سُعيد جداً في أننـي أبدأ اليوم ممارسة حريتي في اختيار شكل إسـهامي في خدمة أفكاري. سيكون لهذا الفيلم، عندما ننتهي من إعداده وإنتاجه، مكان في السينما البديلة، أو هكذا نسعي لأن يكون. وسوف أكون سعيداً لدوري المتواضع في إعداده.

السبت 13 شباط - فبراير

ما الذي أصاب العينين في هذا اليوم؟ حالة طارئة، ربما لأنني لم أنم الساعات الثماني التي هي من مقدسات عاداتي. أقول ربما ولننتظر إلى الغد.

الموضوع لا يحتمل المزاح. فعدتي للأيام والأعوام القادمة وأداتي في عملي هما عيناي. كلا، لا مجال لأي تهاون في هذا الموضوع. ومع ذلك فلن يثنيني عن برنامجي أي طارئ من أي نوع حتى ضعف النظر. فأنا قادر على الكتابة إملاءً. وأنا قادر على الاستيعاب من خلال الاستعانة بقارئ يقرأ لي.

التقيت اليوم نموذجين من الشيوعيين، مثقفاً يبحث عن حزب جديد من خارج السياق، ومثقفين يبحثون عن موقع لهم في هذا الحزب باسم التجديد، لكن بعصبية لا تخدم هدفاً. مستقبل الحزب الشيوعيين من كل المواقع ومن كل الاتجاهات. ومن دون هذا الارتقاء بالوعي سيكون مستقبل الحزب عاصفاً وشديد التعقيد. مهمتي في الظروف الجديدة هي أن أسهم قدر إمكاناتي في خلق هذا الوعي من خارج الانتظام. أكثرية الناس هم خارج الانتظام في الأحزاب. أين هي المشكلة في ذلك؟ هل هي في الناس أو في الأحزاب؟! غالب الظن أن المشكلة هي في الأحزاب، بما في ذلك في حزبنا الشيوعي، وفي الأحزاب التي وبتياراته المختلفة.

الأحد 14 شباط - فبراير

كان يوماً هادئاً، وكان مع ذلك يوم عمل. أنهيت كتابة الورقة الخاصة بخلفيات الفيلم عمن الحرب الأهليمة، للنقاش مع أحمد بيضون وبرهان علوية ومحمد العبد الله ومصطفى شباني. وأنهيت قراءة وتدقيق حديث للينين إلى هيئات التثقيف السياسي في روسيا الذي ترجمه صديقي ورفيقي الياس شاكر بطلب مني ليكون جزءاً من كتابي القادم "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف". حديث مهم للينين يستحق أن يقرأه جهلة الحزب الشيوعي، وكافة "الجهلة" من أهل اليسار، لا سيما الشباب منهم.

يبدو أنني بدأت أخلط الأمور ببعضها، من دون حساب للواقع. لكن من قال بأن الناس، بمن فيهم الأكثر ادعاء بامتلاك المعرفة والوعي الراقي، هم دائماً وفي كل الظروف قادرون على محاكمة الأحداث بالعقل وبالوعى الكاملين؟

#### الاثنين 15 شباط - فبراير

يقلقني هذا الوضع في الحزب الشيوعي. أشعر بأسى إزاء ما يبدو لي أزمة عميقة بدأت تواجه الحزب في حياته الداخلية وفي السياسة، سواء ما يتصل منها بالحاضر، أو بالمستقبل على وجه الخصوص. لا أتحدث هنا عن الفكر، فهو مغيّب في هذه الأيام. إننا أمام حالة هي أشبه ما تكون بأزمة عام 1966. لكن ما أخشاه، إذا ما انفجرت الأزمة، أن يكون أبطال التغيير في هذه الأزمة أقل قدرة على خوض معركتهم من أبطال معركة 1966 وعلى الانتصار فيها، وأقل قدرة على امتلاك الوعي الضروري للحؤول دون انقسام الحزب. فانقسام الحزب هو كارثة بكل المعاني، كما دلّت على ذلك التجارب في الأحزاب الشيوعية والقومية، وفي كل الأحزاب.

التاريخ لا يتكرر. لكنه حين يتكرر يحمل معه مشاكل للحاضر وللمستقبل. لكل زمان خصوصياته وأحداثه وأبطاله. والمسرح الآن مختلف جداً، لا سيما في الأمور الأساسية. أما الأدوار المفترض القيام بها فهي اليوم أكثر وضوحاً من ذي قبل. لكن المشكلة هي أن الأبطال هم في الأزمة الراهنة أقل وضوحاً. عدم الوضوح هنا لا يتعلق بالموقف السياسي. فالموقف السياسي، كما يبدو لي، واضح بشكل عام عند هؤلاء الشباب. لكن ثمة بعض العموض والارتباك يسيطران عليهم في الأداء وفي تقديم صورة واضحة عن مشروعهم تساعدهم في إقناع الشيوعيين وغير الشيوعيين به. قلت إنني قلق مما يُجرى، لكن لا بد من خوض المعركة الآن أفضل من خوضها غداً. وإذا كان لا بد من "مساومة" ما تؤمّن الشروط لمتابعة التجديد بالتدريج فلا يجوز التخلف عن القيام بها. يجب أن يعيش هذا الصرب، لكن في شكل مختلف، وإلا تلاشي. وتلك ستكون كارثة حقيقية. "المساومة"

هي حاجة تفرضها محطات صعبة في النضال كسباً للوقت وإعداداً دقيقاً ومتأنياً لإنضاج السروط الملائمة للمراحل اللاحقة من النضال. و"المساومة"، بهذا المعنى، كانت سائدة في محطات مختلفة من نضال البلاشفة بقيادة لينين. وقد كرّس لينين أحد مقالاته السياسية لموضوع المساومة باعتبارها في بعض الظروف شرطًا لا بد من أخذه في الاعتبار في مراحل معينة من الثورة، في ما يشبه استراحة المحارب لتهيئة الشروط التي تؤمّن النجاح في النضال في مرحلة لاحقة.

#### الثلاثاء 16 شباط - فبراير

يبدولي مثل الحلم أن الأزمة في الحزب التي تشغلني قد بدأت تدخل في طريقها إلى الحل، بعد أن بلغت ذروتها، وأنني لم أعد بحاجة لأن أشغل نفسي بتفاصيلها. لعل العقل يعود تدريجياً إلى الذين استعاضوا عنه بالغرائز. يحصل الأمران في تناقضهما في أحسن العائلات! وعائلتنا، عائلة الشيوعيين، هي من أكثر العائلات التي يحصل فيها مثل هذا الأمر. أرجو أن يكون ما أقوله عن حل الأزمة صحيحاً. لكن يبدو أن ما أقوله وأشعر به هو تمنياتي!

سأظل أحلم بشيء جديد مختلف عن التقاليد الشيوعية القديمة. إنني مسكون بالحلم لما أريده أن يتحقق في الحزب. وفي الحلم شيء من الإدمان. لكنني، في إدماني، لا أستعيض عن العقل بأي أمر آخر. غير أنني سأضيف إلى العقل شيئاً من الغريزة، غريزة حب الحياة. وهي أجمل غرائز البشر إذا هي ظهرت بشكل طبيعي مترافقة مع العقل.

البارحة ، قبل الذهاب إلى النوم ، كانت لي مع نجوى وهانية نقاشات غنية حول الورقة التي أعددتها كأساس لإنتاج الفيلم عن الحرب الأهلية . كان النقاش جميلاً . وأجمل ما فيه تلك الأفكار التي حملتها إليَّ هانية عن عالم الشباب وعن أحلامهم في الغد الآتي . لكن بعض تلك الأفكار بدت لي أشبه بأفكار ومشاعر ومفاهيم شديدة البعد عن واقعنا المعاش . أمر طبيعي أن يختلط الواقع بالحلم . لكن الحلم عند الشباب مختلف عن حلمنا نحن المتقدمين في العمر . ما أجمل جيل الغد . أملي ورجائي أن يتمكن هذا الجيل من اجتياز وتجاوز غدرات الزمان وخيباته ، وأن يكونوا قادرين على ابتداع الوسائل التي تقودهم بوعي وبواقعية إلى تحقيق أحلامهم في الغد الآتي .

#### الأربعاء 17 شباط - فبراير

دخلنا في اللقاء الذي عُقد اليوم في مرحلة متقدمة من إعداد الفيلم. المهم هو أن ينجز هذا الفيلم. لكن الأهم منه هو أن نعرف كيف ننجزه، ولماذا، وفي أي اتجاه، ولأية غاية.

هذا ما أحببت أن أقوله في الورقة التي أعددتها كأساس للنقاش حول الفيلم.

قضية القائد الكردي التركي عبد الله أوجلان تهزّ الضمير الانساني والأخلاقي والسياسي. هل هي واحدة من علامات العصر الذي ننتقل إليه، عصر العولمة بمعناها السلبي لا بالمعنى الذي تعبّر عنه حركة التاريخ، العولمة التي تهيمن فيها، على قاعدة اللاقانون، أي على قاعدة القرصنة، سياسة القوى الكبرى التي تسعى لتفرض قوانينها ضد كل قوانين البشر الطبيعية ؟ قضية أوجلان يمكن أن تحصل كل يوم وضد كل فرد وضد كل شعب وضد كل من يحمل قضية عادلة.

لقد تعرفت إلى أوجلان في فترة لم أعد أذكر تاريخها بالضبط عندما كان يقيم في لبنان. لم أكن أعرف يومذاك وزنه السياسي ودوره كقائد كردي. لكنه بدالي على بساطته شديد الاقتناع بعدالة قضيته. المشكلة الآن هي أن السلطات السورية هي التي أخرجته من سوريا بطلب من القيادة التركية، وظل يتنقل من مكان إلى آخر إلى أن قُبض عليه وتحوّل إلى قضية.

#### الخميس 18 شباط - فبراير

كان يوماً من أيام البدايات المرتبكة في العمل، من موقع آخر، خارج الأطر القديمة، يوماً حاولت فيه أن أتابع عملي الفكري بانتظام أكثر وبجدية أكثر. هكذا عدت إلى العمل على الكتاب الذي يجب أن يصدر في أواسط هذا العام "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف". وعلى قاعدة هذا الكتاب، وبالانطلاق من بعض أفكاره، سأعمل على إصدار كتاب باللغتين الفرنسية والانكليزية، ألخص فيه أفكاري الأساسية حول نظرتي إلى اشتراكية متحررة من الدوغما. هل ذلك ممكن؟

لاخيار سوى العمل. والطريق مفتوح أمامي للعمل. سأحاول أن أسلكه بقوة وبحزم.

# المرجع الشيعي محسن الأمين قامة كبيرة في الاستنارة الدينية

الجمعة 19 شباط - فبراير

تابعت لقاءاتي مع المنقفين حول الفيلم. الأمور تسير حتى الآن في الاتجاه الصحيح. حضرت مساء محاضرة لصديقي المورخ حسن الأمين حول كتاب والده المرجع الشيعي الكبير السيد محسن الأمين بعنوان "خطط جبل عامل"، الذي يتضمّن بعض الأخبار عن عروبة هذه المنطقة، نسبة إلى العرب الذين هاجروا إليها منذ القرن الرابع قبل الميلاد من اليمن بعد انهيار سد مأرب.

ثمة طرائف تثير الدهشة في الأخبار التاريخية التي وردت في كتاب السيد الأمين. وهي أخبار أضفي عليها السيد حسن في المحاضرة مزيداً من المتعة. جبل عامل نقطة مضيئة في تاريخ لبنان القديم والحديث، والسيد محسن الأمين صاحب الكتاب المشار إليه هو واحد من كبار المرجعيات الشبعية المستنيرة. دلت على استنارته المبكرة مواقفه التي التقي فيها مع المرجع الديني الايراني الميرزا النائيني صاحب "المشروطة" في "الثورة الدستورية" في مطالع هذا القرن. وكان من بين تلك المواقف للسيد الأمين القرار الجرىء بإنشاء "المدرسة المحسنية" في دمشق في مطالع العشرينات التي كانت الأولى بين مدارس تلك الحقبة التي جمعت في صفوفها الابتدائية فتياناً وفتيات. كما دلت على استنارته مواقفه المعارضة للطريقة التي كان ولا يزال يحتفل فيها الشيعة بعاشوراء. فقد أعلن في رسالة "التنزيه" اعتراضه الصريح والقاطع على أشكال العنف التي ترافق هذه الاحتفالات. تضاف إلى ذلك مواقفه التي دعا فيها إلى جعل جامعة النجف الفقهية جامعة حديثة تدرّس فيها، إلى جانب الفقه، المواد العلمية المختلفة، لكي يتخرج منها الفقيه ملماً بشؤون الحياة، بدل أن يخرج منها ناقص المعرفة بهذه الشؤون، التي تعتبر الأساس الأول في المعرفة الانسانية. لكن من أهم مواقف السيد الأمين التاريخية موقفه المعارض لسلطات الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان، ومشاركته في الدعوة إلى الاضراب الخمسيني الذي نُظَّم في دمشق في أوسياط الثلاثينات ضد الانتداب الفرنسي. ويذكر المؤرخون، ومن ضمنهم ابنه السيد حسن، أن أركان سلطة الاستقلال برئاسة شكرى القوتلي قد قامت فور الحصول على الاستقلال بزيارة إلى السيد الأمين لتهنئته بالاستقلال والاعتراف بدوره في المعركة الوطنية من أجل الاستقلال.

يذكُرني حسن الأمين بلقاء جرى في منزلي في منتصف الثمانينات. لم أعد أذكر التاريخ بالتحديد. حضر اللقاء أربعة رموز من المثقفين الكبار من أبناء جبل عامل، هم، إلى جانب حسن الأمين، حسين مروة الذي لا يحتاج إلى التعريف، والأديب والمؤرخ زميل حسين مروة في الدراسة في النجف الشيخ علي الزين والشاعر موسى الزين شرارة. غاب الشاعر عبد الحسين عبد الله بسبب المرض. كانت السهرة ممتعة حافلة بروايات وأحاديث وقصص من تاريخ قديم جميل تبارى الحضور في استحضار ذكرياتهم فيها ما تقاطع منها بينهم وما اتصل بآخرين. وكان الشعر، إلى جانب تلك الروايات والأحاديث، الحاضر الأكبر. قرأ كل منهم بعضاً من قصائده بما في ذلك ما يتصل منها بالأحداث الغنية بدلالاتها. وكان معنا في السهرة صديقاي ورفيقاي جورج البطل وفؤاد كحيل. وقد ندمت كثيراً لأنني لم أسجل ذلك اللقاء على شريط كاسيت.

السبت 20 شباط - فبراير

ما أغرب ما أصاب مهنة الصحافة. وما أغرب الطريقة التي يتعامل بها بعض المنتمين إلى سلكها. يأتونك بأسئلة ما أنزل الله بها من سلطان. كثير منها غير دقيق، وتختلط فيه الأصور. وعليك أنت أن تقرأ الأسئلة وتفك رموزها، وتعيد ترتيبها، لكي تتمكن من كتابة الأجوبة عنها. مهنة المتاعب ستموها. وكتب عنها خالي أديب مروة كتاباً بكامله تحت هذا العنوان بالذات. لم تعد هذه المهنة متعبة بالنسبة للكثيرين من جيل الصحافيين الجدد. هي سهلة إلى الحدود التي لم تعد معها مهنة ممتعة ومتعبة. فالتعب هو الآلية الموصلة إلى المتعة في كل عمل إبداعي أياً كان نوعه. كتبت الأجوبة عن الأسئلة المرتبكة بعد أن أعدت صوغها. اقتضى منى هذا العمل أربع ساعات متواصلة. هل يعقل هذا؟

في المساء قضيت سهرة سمر مع بعض أصدقائي في منزل الرفيق الصديق الياس شاكر، بحضمور الصديقين الفنان عدنان شرارة وزوجته، وصديقي الفنان جليل بيضون وصديق العمر محمد دكروب. وكانت معي نجوى، أو كنت معها. كانت السهرة ممتعة مليئة بالمرح.

# صلة وصل خفية بين سلطة الوصاية السورية وبين الموضوعة البائسة "لبنان كيان مصطنع"،

الأحد 21 شباط - فبراير

سألني أحد الأصدقاء عن شعوري بعد مضي ثلاثة أسابيع على خروجي من موقع القيادة في الحزب الشيوعي الذي استمر خمسة وثلاثين عاماً، فقلت له بأنها هي البداية وأنا سعيد بذلك. لكنني ما زلت أفكر في نوع العلاقة التي سأقيمها مع الحزب في المستقبل. أما مواقف الآخرين مني بعد خروجي من موقع القيادة ومن أفكاري الخاصة بي فهو أمر لا يهمني كثيراً، وإن كان سيقدم لي دروساً وعبراً.

أشعر بالحرية لأنني سأكون قادراً على أن أحدد شكل ونوع حضوري حيث ينبغي علي أو حيث ينبغي علي أو حيث ينبغي علي أو حيث ينبغي على أو حيث يعلي النسبة إلي، ومفيد قدر الامكان للقضية العامة. حريتي هذه لا تتعارض مع التزامي. فأنا سأظل أميناً لالتزامي الفكري على طريقتي وعلى مسؤوليتي. وأزعم أن حريتي هذه ستكون من النوع الذي يجدد الحياة، ويغنى قدرة الانسان على إبداع جديد ما. هنا التحدي.

تابعت لقاءاتي مع بعض المثقفين من أجل إنتاج الفيلم عن الحرب الأهلية. المهمة صعبة أكثر مما كنت أتصور. لكنها تستحق أن نتابع العمل لإنجازها. الأخلاق والسياسة. والثقافة والسياسة. علاقات لا غنى عنها، وإلا فقدت الأشياء معانمها.

أشعر بالقلق من هذا الذي يحصل أمامنا في البلاد. لماذا تتعثر مسيرة الاصلاح، ومن المسؤول؟

لقد أصبحت السياسة في بلادنا في ممارسة معظم السياسيين لها ترفأ عند البعض، وانتهازية ونفاقاً عند بعض آخر، وشعبوية عند بعض ثالث، وهلمجرًّا. لا بد من الانتظار قليلًا. لكن لا بد من النضال كثيراً لكي يكتمل الوعبي عند من هم أصحاب مصلحة في التغيير لصالح الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية. ذلك أن أخطر ما في حركة التاريخ هو سيادة العفوية فيها.

لقد خرجنا من الحرب الأهلية اللعينة بعد أن دمّرنا البشر والحجر، ودمّرنا معهما الوعي. لكن هذه الحرب اللعينة لا تزال تقيم فينا. وتعمل سلطة الوصاية السورية جاهدة في تعميق الانقسامات القديمة لكي تثبت أمام العالم أن اللبنانيين غير مؤهلين لحكم أنفسهم، وأنهم بحاجة إلى وصيّ عليهم، وهذا الوصي هو بالتحديد الشقيق السوري الذي يحلم حكامه على مرّ الزمان في أن يجعلوا لبنان جزءاً ملحقاً بهم في السياسة وفي المصالح وفي مختلف شؤون الحاة.

أتذكر في مسألة الموقف الرسمي السوري من لبنان الوطن والدولة ما قاله لي كبيران من أهل السياسة ومن أصحاب المعرفة بتاريخ لبنان الحديث، الوزير السابق فؤاد بطرس، والاعلامي والوزير السابق فؤاد بطرس، والاعلامي والوزير السابق فضان تويني. قال لي كل منهما على طريقته وفق المعلومات المتوفرة لديه بأن الوفد السوري إلى الاجتماع الأول الذي عقد في شهر أيار – مايو من عام 1944 في الاسكندرية لتأسيس الجامعة العربية اعترض على توقيع الوفد اللبناني على بروتوكول تأسيس الجامعة. وتبرير اعتراض الوفد السوري يقوم على الادعاء بأن لبنان، الذي كان قد نال استقلاله قبل سوريا ببضعة أشهر، لا يشكل برأي أعضاء الوفد كياناً وطنياً مكتملة وسوريا ولبنان. وإذ رفض جميع الحضور اعتراض الوفد السوري فقد اكتفى الوفد بتسجيل وسوريا ولبنان. وإذ رفض جميع الحضور اعتراض الوفد السوري فقد اكتفى الوفد بتسجيل السورية في مختلفة من قبل السلطات تحفظه. وفي الواقع فقد استمر ذلك الموقف من لبنان في صبغ مختلفة من قبل السلطات القومية العربية من قبل بعض اللبنانين الذين كانوا يعلنون بصبغ مختلفة أن لبنان هو "كيان القومية العربية عندما تتوافر شروط تأسيسها، وأن يكون، بانتظار ذلك التاريخ، مرتبطاً بسوريا ومتكاملاً معها في الشؤون السياسية تأسيسها، وأن يكون، بانتظار ذلك التاريخ، مرتبطاً بسوريا ومتكاملاً معها في الشؤون السياسية والاقتصادية وفي سوى ذلك من شؤون.

مضى ستة وخمسون عاماً على استقلال لبنان. ولا يزال موقف السلطات السورية من الوطن اللبناني هو ذاته، لا سيما في هذه الأيام تحت سلطة الوصاية السورية. لقد حان الوقت لتصحيح ذلك المسار. سلطة الوصاية السورية على لبنان في صيغتها الراهنة لا تقود إلا إلى دمار العلاقة بين البلدين. والموقف البديل والصحيح والسوي والموضوعي في الآن ذاته من ذلك الموقف التعسفي هو التأسيس لعلاقة أخوة بين البلدين تُحتَرَم فيها خصوصيات كل بلد من طركف البلد الأخر، علاقة تشمل جميع جوانب الحياة في تكامل ضروري يؤدي إلى تحقيق ما تطمح إليه شعوبنا العربية من حرية وتقدم ووحدة قومية قائمة على الديقراطية والتعددية.

تذكّر الماضي، والنظر إلى الحاضر، هما اللذان يثيران عندي القلق على مستقبل بلدنا لبنان. غير أن القلق لا ينتج تغييراً. لا بد من العمل مع الشباب لتأسيس حركة جديدة للتغيير تضع على عاتقها إعادة صوغ المشروع الوطني اللبناني ووضع خطة واقعية وعقلانية طويلة المدى لتحقيق هذا المشروع.

# زرت أم نزار في أيامها الأخيرة فتذكرت "ظروف" استشهاد أبي نزار

الاثنين 22 شباط - فبراير

زرت البارحة أمّ نـزار مـروة وهي في سـريرها الذي بـات يعدّها للانتقال إلـى نهاية رحلة العمر. سـألتها هل تعرفينني؟ فقالت بوضوح وبلهجة صارمة: "كريم". ثم تابعت: "وينو أبو نزار؟". لم أستطع أن أقول لها شيئاً. لكن ابنتها فريدة أجابتها: "إنه في رحلة طويلة".

تثير هذه الزيارة عندي ذكريات عزيزة، مصحوبة بمرارة. لقد تذكرت، على الفور، اللحظة التي فيها اغتيل أبو نزار بكاتم الصوت أمام ناظري أم نزار في شهر شباط من عام 1987. تذكرت الحكاية كلها وبالتفاصيل. من قام بالاغتيال ولماذا في تلك الفترة بالذات. وتذكرت المعركة التي أُجبر حزبنا على خوضها ضد من كانوا يسيطرون على العاصمة ويستبيحون كل شي فيها، وحاولوا اقتحام مراكز حزبنا بقوة السلاح، بما في ذلك مكاتب جريدة الحزب "النداء". وتذكرت دوري في قيادة تلك المعركة، الدور الذي فرضته علي الظروف يومذاك خارج إرادتي وخارج أية تجربة لي في العمل العسكري. فُرضت علينا تلك المعركة يومها، الحزب الشيوعي والحزب التقدمي الاشتراكي، ووضعنا أمامنا فيها مهمتين: تحرير بيروت من الحزب الشيوعي والحزب التعدمي الاشتراكي، ووضعنا أمامنا فيها مهمتين: تحرير بيروت من المتدى التي كانت تسيطر عليها وتتحكم بأهلها، وقطع الطريق على كل من السلفي سعيد شعبان والمنظمات الفلسطينية، ومنعهم من الاستيلاء على العاصمة أسوة بما كان قد حصل لعاصمة

الشيمال طرابلس في عام 1983. انتصرنا في المعركة وسيلمنا العاصمة للقوات السورية، لأن ذلك كان الحل الوحيد الصعب في تلك الحقبة المأساوية من تاريخ بلدنا المعذَّب لبنان، رغم أننا كنا نعرف سلفاً مخاطر ذلك الأمر، والنتائج لم تتأخر لتبرز في ما بعد في صيغة الوصاية السورية بعد انتهاء الحرب الأهلية. كان الوضع صعباً عليّ في تلك المعركة وفي نتائجها لعدة أسباب. يعود السبب الأول لكوننا اضطررنا للدخول في صراع مسلح مع فريق لبناني، لم نكن نرغب في مقاتلته رغم اختلافنا معه. ويعود السبب الثاني للصدمة التي لم تكن في الحسبان والتي تمثلت باستشهاد حسين مروة بكاتم الصوت على يد ظلاميي ذلك الزمن، شم باستشهاد مهدي عامل بالطريقة ذاتها. فكرت كثيراً في ما نحن ذاهبون باتجاهه في ظل الوصاية السورية، خارج إرادتنا وضد طموحنا. وحزنت، وتساءلت بيني وبين نفسي متى سنكون قادرين على الخروج مما وضعتنا فيه مأساة الحرب الأهلية إلى الحرية. وفي تساؤلي هذا بالذات تكمن المعضلة التي تواجهنا في هذه الحقبة من تاريخ بلدنا لبنان.

# تجربتي الجميلة والمحزنة في رحاب مجلة "الطريق"

الثلاثاء 23 شباط - فبراير

لم أتعلم من تجاربي المريرة في بعض المهمات التي كلفت نفسي بها في خدمة الحزب. والأمثلة عديدة: فقد تطوعت في العام الماضي لتصوير أرشيف الحزب و تأمين المروط التي تحفظه من التلف و تنظيمه و تبويبه لكي يكون صالحاً للإفادة منه عند الضرورة. ولبيت لهذا الغرض دعوة جاء تني بواسطة صديق من جامعة في هولندا تعنى بجمع وحفظ أرشيف الحركة العمالية العالمية ابتداءً من القرن التاسع عشر حتى أيامنا هذه. هدف الدعوة كان البحث معي في إمكانية وكيفية حفظ أرشيف حزبنا الشيوعي، أسوة بأرشيف أحزاب شيوعية وعمالية أخرى، في مقر الجامعة المشار إليها. جمعت قبل السفر إلى هولندا عناوين أرشيف الحزب بأقسامه المختلفة و ترجمتها إلى الانكليزية وحملتها معي. فوجئ المدير العام للجامعة بمحتوى أرشيفنا، وفوجئ المائر شيف العالمي للحركة العمالية. اقترح عليًّ عشر طابقاً من تنظيم رائع لمحتويات هذا الأرشيف العالمي للحركة العمالية. اقترح عليًّ مدير الجامعة بأن تقوم المؤسسة بتصوير أرشيفنا بأحدث الوسائل التقنية وتسليمنا النسخة مدير المائل ترك لنا تحديد رقمه. فرحت بالاقتراح، وحملته إلى قيادة الحزب. فلم أجد كبير من المال ترك لنا تحديد رقمه. فرحت بالاقتراح، وحملته إلى قيادة الحزب. فلم أجد أي اهتمام بالموضوع. وبدالي كما لو أنني استعجلت في الاضطلاع بمهمة لم تعترف قيادة أي اهتوات قيادة عيادة عيادة وقيادة عيادة الم تعترف قيادة

الحزب بأهميتها. الأمر الذي جعلني أشعر كما لو أنني ارتكبت خطأ فادحاً! فاعتذرت بالهاتف من الذين دعوني ولم أعد أعرف شيئاً عن الأرشيف. أكتفي هنا بإعلان حزني، ليس على الأرشيف وحسب، بل على مستقبل حزبي الذي لا تهتم قيادته بحفظ تاريخه.

تجربتي في الأرشيف جاءت بعد تجربتي في تأسيس الشركة العربية للاعلام والنشر التي ما زلت أعاني فيها. لكن أمر مجلة "الطريق" في إصدارها الجديد مختلف عن الأرشيف وعن الشركة المشار إليها. ومعروف للجميع أنني أنا الذي اخترت إعادة إصدارها في عام 1993 بعد أن كانت قد توقفت عن الصدور في عامها الخمسين. ولن أدخل هنا في أي حديث عن الظروف التي أدت إلى توقفها عن الصدور. واقترحت على قيادة الحزب تكليفي رسمياً بإعادة إصدارها. واستجابت القيادة لطلبي. وأجدني اليوم مدفوعاً للتذكير بعض الوقائع التاريخية المتعلقة بهذا الاصدار الجديد للمجلة حتى لا أظلم نفسي على الأقل. وللتاريخ أذكر بأن "الطريق" عندما توقفت عن الصدور في عام 1991، تطرع محمد دكروب الإصدار عدد خاص يذكر بتاريخها. وكان لي في ذلك العدد مقال أشرت فيه إلى الظروف التي قادت إلى إصدارها في عام 1941 بقرار من قيادة الحزب الشيوعي في شخص نقولا شاوي الدي كلف المهندس أنطون ثابت عضو اللجنة المركزية للحزب بإصدارها. وكان للمستعرب الفرنسي مكسيم رودنسون في ذلك التاريخ دور في التسريع بالحصول على موافقة سلطات الانتداب على إصدارها. إذ كان رودنسون في ذلك التاريخ يخدم في على موافقة سلطات الانتداب على إصدارها. إذ كان رودنسون في ذلك التاريخ يخدم في على موافقة سلطات الانتداب على إصدارها. إذ كان رودنسون في ذلك التاريخ يخدم في على موافقة سلطات الانتداب على إلى الحزب الشيوعي الفرنسي.

توقّف "الطريق" عن الصدور في ذلك التاريخ أثار موجة من الاحتجاج في أوساط المثقفين اللبنانيين والعرب. وجرت إتصالات بي من عدد منهم طالبين مني العمل، من موقعي في قيادة الحزب، لإعادة إصدارها. وكتب الأديب الفلسطيني فيصل دراج مقالاً في مجلة "النداء" يلح على ضرورة إعادة إصدارها. وتلبية لنداء المثقفين العرب وضعت مذكرة طرحت فيها بعض أفكاري حول الدور الذي يمكن للمجلة أن تقوم به في حال تمكنا من إعادة إصدارها، أرسلتها إلى عدد من المثقفين العرب. وقد أثارت المذكرة نقاشات واسعة بين المثقفين ما زلت أحتفظ بها في أرشيفي، الأمر الذي شجّعني على اقتحام مغامرة وعادة إصدارها. وتعدد من إلى قيادة الحزب بطلب السماح لي بذلك. وصدر قرار من المكتب السياسي بتكليفي بالمهمة وفق شروطي. وكان محمد دكروب في ذلك الحين يكتب في الصحف بمكافآت هزيلة لا تكفي الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة. وعرضت عليه مبلغاً يساوي ضعف ما كان يتلقاء من مكافآت، كبداية في المعام، رغم أنني لم أكن قد أمنت المال الضروري لإصدار

المجلة. وطلبت منه الانتظار. واستدنت من الصديق والرفيق أسامة العارف مبلغ خمسة آلاف دولار للبدء بإصدار ثلاثة أعداد في عام 1993. فاستجاب أسامة من دون تردد كعادته في مثل هذه الحالات. فهو، إلى جانب كونه محامياً ممارساً، مثقف واسع الثقافة وكاتب مسرحي وشيوعي مهموم مثلي بمجلة "الطريق". ما أطيبك يا أسامة وما أرقى الصداقة التي تربط بيننا منذ سنوات عديدة. تابعت على الفور بعد صدور المجلة، في الشروط الجديدة المشار إليها، سلسلة اتصالات مع بعض الأصدقاء لتأمين اشتراكات تشجيعية بمبالغ كبيرة. ولم يمض وقت قصير حتى بدأت تتكون المبالغ الضرورية لإصدارها. وبدأ المثقفون العرب بإرسال مساهماتهم فيها من دون مكافآت مالية. وكان ذلك مصدر سعادة بالنسبة لى ولدكروب.

كانت البداية رائعة. إذ تحولت المجلة في صيغتها الجديدة إلى منبر للنقاش بين التيارات الفكرية والثقافية والسياسية المختلفة، وفي داخل كل منها. كانت السنوات الخمس الأولى غنية مفرحة ثقافياً ومالياً. ووصلت مبيعاتها إلى ما يقرب من خمسة آلاف عنسخة. لكنها بدأت بعد ذلك في المراوحة. كان دكروب رئيساً للتحرير. وكنت أنا المسؤول عن إصدار المجلة. لكن الادارة لم تكن في مستوى المهمة الصعبة. أما منظمات الحزب فقد نأت بنفسها عن الاهتمام بتوزيع المجلة باستثناء بعض المسؤولين في بعض المنظمات. وكان علي في تلك الظروف الصعبة المشار إليها أن أهتم بالاتصال بمؤسسات عربية للتوزيع في مصر وسوريا والمغرب والأردن والعراق واليمن، استناداً إلى صداقاتي القديمة والجديدة، مستفيداً من سفواتي المتعددة إلى تلك البلدان. وتابعت في الآن ذاته اتصالاتي بالكتّاب في هذه البلدان وفي سواها، بما في ذلك في أوروبا حيث يقيم ويعمل العديد منهم. وأقمت شبكة واسعة من الاتصالات مع الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للمجلة من خلالي شخصياً، بإصرار منهم، ولا أريد هنا أن أشير إلى الأسباب الخاصة التي أسرّوا بها إليً كل منهم على طريقته في حصر مساهماتهم المالية باسمى الشخصى.

تولى دكروب مسؤولية رئاسة التحرير بكفاءة. لكنه كان لا يحب سماع الاقتراحات التي كانىت تأتي من المثقفين ومن المتبرعين بالمال. وبدأت تتراجع المجلة. وبدأت أقلق على مستقبلها. وأنا الآن في ذروة هذا القلق.

والشيء بالشيء يذكر. أتذكر في سياق هذا الحديث عن مجلة "الطريق"، أن علاقتي القديمة بهذه المجلة تعود إلى عام 1948 عندما كنت أتابع دراستي في العراق. لكن علاقتي الحقيقية بالمجلة بدأت في مطالع الخمسينات. وأذكر باعتزاز عدداً من رفاقي وأصدقائي الذين تسلموا إدارة تحريرها منذ ذلك التاريخ وصولاً إلى لحظة توقفها عن الصدور في عام

1991. أذكر بداية الأديب الأرمني الحلبي الرائع بيار شدرفيان الذي مات تحت التعذيب في عام 1959 في سبجون الجمهورية العربية المتحدة. وأذكر الشاعر ميشال سليمان الذي اختلف مع الحزب في أواسط الستينات وخرج من إدارة تحريرها. وأذكر محمد دكروب الـذي تعددت مراحل تسلمه إدارة تحرير المجلة. وأذكر الياس شاكر في رئاسة تحريرها على أمتداد السبعينات. لكنني أحب أن أتذكر على وجه الخصوص في مرحلة الثمانينات، في أعقاب عودتي من مهمتي الباريسية، علاقتي مع طوني فرنسيس الـذي حاولت معه أن نُدُخل في هيئة تحرير المجلة مثقفين غير شيوعيين، اخترنا منهم الياس خوري وروجيه نبعة ليشاركا عدداً من مثقفي الحزب في هيئة التحرير. وكانت تلك لحظة جميلة لم تدم طويلاً مع الأسف لأن حزبنا كان في الحرب الأهلية قد بدأ يفقد ما كان من سماته في أعقاب المؤتمرين الثاني والثالث. لم يلق وجود هذين المثقفين المختلفين ترحيباً لدى الشيوعيين في القيادة وفي القاعدة على حد سواء. فخرجا من تلقاء ذاتهما من هيئة تحرير المجلة. لكنني مع طوني قررنا أن نعطى للمجلة دوراً في مواكبة نشاط جبهة المقاومة الوطنية ضد الاحتىلال الاسرائيلي، تمثيل في جزء منه بالكتابية عن المقاومة، وتمثل في جزء آخر بنشير أخبار عمليات أبطالها. وأذكر من الرفاق الذين تسلموا إدارة تحرير المجلة في ما بعد كلاَّ من سناء أبو شيقرا ونزار مروَّة وأديب نعمه الذين تعاقبوا على تلك المهمة في الأعوام الأخيرة التي سبقت توقف المجلة عن الصدور. وكيف لي أن أنسبي في السياق ذاته من هذه التداعبات التاريخية الشياعر والفنان التشكيلي رضوان الشهال، الذي كان إلى جانب اهتمامه بمجلة "الطريق" يقيم ندوة أدبية أسبوعية في منزله في بيروت الكائن في منطقة الطريق الجديدة بمشاركة عدد من أدباء تلك الحقبة. وهي واحدة من أجمل الندوات وأكثرها غني بالنقاشات وبقراءة الشعر وبالاستماع إلى الغناء لاسيما صوت أم كلثوم التي كانت معبودة رضوان. وكيف لي أن أنسى صديقي الروائي محمد عيتاني أحد كتاب مجلتيّ "الطريق" و "الثقافة الوطنية" وصاحب "الابتسامة" التي كان يطل من خلالها على قراء جريدة "النداء" على امتداد عقدين من الزمن في السبعينات والثمانينات. وإذ أتذكر هذين الأديبين مع تلك الكوكبة من الرفاق الذين تسلموا إدارة تحرير مجلة "الطريق"، فإنني أتذكر في الآن ذاته أسماء عدد كبير ممن كانوا أعضاء في هيئة تحريرها وكانوا من رموز الثقافة الوطنية الديمقراطية في لبنان. وكانت تربطني بهم جميعهم علاقة صداقة فكرية وإنسانية أعتز بها وبما قدمته لي من غني في ثقافتي في الميادين المختلفة.

لقائي مع صديقي الروائي حنا مينه اليوم كان كلقاءاتي الدائمة معه مفيداً وممتعاً. فحنا هو أكثر من روائي، وأكثر من شيوعي. هو مزيج من مشاعر وأفكار وأمزجة مثقف حر وملتزم في آن. نصف اللقاء مع حنّا كان فَكهاً وممتعاً، ونصفه الثاني كان كثير الجدية تناولنا فيه قضايا سياسية وفكرية ذات صلة بالواقع في بلدينا وفي حزبينا. حنا الروائي الكبير هو صديق حميم. وأنا من قراء رواياته منذ مطالع الخمسينات. ألتقي مع حنا كلما زرت دمشق، في منزله أحياناً وفي مكتبه في وزارة الثقافة أحياناً أخرى. ويقوم حنا في وزارة الثقافة بدور المستشار لصديقتنا المشتركة الوزيرة نجاح العطار. في تلك الجلسات نبحث في أمور تتجاوز المواضيع الثقافية لتشمل الأوضاع في بلداننا. نتفق ونختلف. وفي بعض الأحيان يهمس لي ببعض المعلومات التي تأتيه من هنا وهناك بحكم موقعه، تشير إلى بعض القلق الذي يساوره حول مستقبل سوريا. إلا أن أطرف الأحاديث التي يحرص على الدخول في تفاصيلها معي تدور حول علاقاته النسائية. فهو يريد أن يقول لي بأنه رغم تقدمه في العمر لايزال قادراً على جذب الكثير من المعجبات.

لماذا هذا الاصرار علي من قبل عدد من الرفاق لكي أبقى في المسؤولية في الحزب؟ غريب هذا الأمر. ولو أنني بقيت ماذا كان سيقول لي المستغربون المستهجنون لقراري بالخروج من المسؤولية؟ بعضهم كان سيقر ويؤيد، وبعضهم كان سينتقد قائلاً: آلا يشبع هؤلاء من السلطة؟ لذلك قررت أن أحقق حريتي برغم كشرة المطالبين من رفاقي بالعودة إلى مواقع قيادية في الحزب. فمن موقعي هذا خارج الأطر التنظيمية وخارج المسؤولية سأكون أكثر قدرة على المساهمة في ما أعتبره ضرورياً لإخراج الحزب من أزمته وإدخاله في عملية التجديد المنشودة في الفكر والسياسة والتنظيم. هذا إذا كانت الشروط متوافرة لهذا النوع من الطموح!

# واقعة "تحرير أرنون" على يد الشباب أسئلة جديدة عن المقاومة وعن الاحتلال

الأربعاء 24 شباط - فبراير

ماذا تريد منا وماذا تريد لنا إسرائيل؟

واقعة تحرير أرنون، البلدة الواقعة تحت الاحتلال في محيط قلعة الشقيف التاريخية، تشير إلى بعض الإرتباك في الموقف الإسرائيلي من احتلال هذا الجزء من جنوب لبنان. أقول ذلك لأن القوات الاسرائيلية لم تقاوم عملية اقتحام الشباب للأسلاك الشائكة. فقد اجتاز الشباب بشجاعة تلك الاسلاك الشائكة وحرّروا البلدة من دون مقاومة ومن دون شهداء. هل تكون هذه الواقعة جزءاً من خطة يجري الاعداد لها لإخراج القوات الاسرائيلية من لبنان من دون تضحيات؟! ستكون مفارقة تاريخية كبيرة، إذا صحت توقعاتي، أن يشكل

لبنان، في واقعه السياسي الراهن، مصدر تغيير إجباري في سياسة إسرائيل تجاه المنطقة. وهي مفارقة تشير إلى مكامن الضعف الحقيقية في سياسة إسرائيل، لا سيما تلك التي يتبناها اليمين المعنى المديني على وجه الخصوص. وفي ظني لا مستقبل لليمين الديني في إسرائيل، برغم كل ما نشهده من مظاهر تشير إلى قوته. يبدو أن لبنان، برغم كل عناصر ضعفه و تفككه، هو الأكثر ثباتاً من سواه من الدول العربية في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية وعصرية حكامها من كل الاتجاهات والمكونات السياسية.

هنا تبرز أهمية أن يصبح العامل الوطني اللبناني بمكوّناته المتعددة، خلافاً لانقساماته الراهنة السياسية والطائفية المتبقية من زمن الحرب الأهلية، الأساس الحقيقي لبناء الوطن. الهندا همو المبدأ والمنطلق في بناء الأوطان. لكن الشرط الضروري لتحقيق ذلك هو أن تتمتع مكوّنات هذا العامل الوطني بالوعي وبالارادة وبالثبات في الطريق لبناء مستقبل جديد مختلف لهذا اللبنان المعذب من داخله ومن خارجه، من أهله وأشقائه، ومن أعدائه القدامي والجدد من كل الجهات والاتجاهات.

واقعة تحرير أرنون التي اجترحها الشباب هي حدث تاريخي من نوع مختلف غير مسبوق في النضال الوطني التحرري باسم المقاومة. هل سنتاح لهذه الواقعة أن تتكرر وأن تصبح شكلاً من أشكال المقاومة قليل الكلفة عظيم النتائج؟!

### الخميس 25 شباط - فبراير

عيد ميلاد هانية اليوم، وعيد ميلاد غسان بعد ثمانية أيام. هذان العيدان ليسا ككل الأعياد. لهما عندي نكهة خاصة لا مثيل لها. ما أجمل أن يرى الأهل أو لادهم يكبرون، وهم لا يزالون يشعرون بطعم الشباب من دون مكابرة. يتملكني شعور جميل بأن هانية وغسان، ومعهما نجوى وأنا، أصدقاء ورفاق حياة لا أو لاد وأم وأب وزوجة وزوج، وحسب. شعور جميل مفرح هذا الذي يستولى على كياني في هذه اللحظات.

متعة أن يكبر الأولاد متعة لا مثيل لها بين متع الحياة الأخرى. أشعر بسعادة تغمرني. سعادة الأولاد متعة لا مثيل لها بين متع الحياة الأخرى. أشعر بسعادة تغمرني. سعادة لا توصف. صرخت، قبلت، قبلت، أكلت، شربت، تحدثت، صمت، ثم عدت إلى غرفتي لاكتب هذه الكلمات. ما أجمل أن يكون الانسان أباً أو أماً. وما أجمل أن يكون الأبناء أو لاداً حتى وهم يكبرون. ما أجمل أن يكون الاختلاف في الأسرة قائماً على وحدتها. عن أية وحدة أتحدث؟ لا يهم. لكنني سعيد بأنني أب لهذين الولدين، هانية وغسان، وسعيد في أن نجوى هي شريكتي ورفيقتي الرائعة في عائلتنا الجميلة.

### مات الانسان الرائع فؤاد زحيل رفيقي السابق في مهمات صعبة

الجمعة 26 شباط-فبراير

مات فؤاد زحيل فأجهشت في البكاء. ما الذي حصل لي. لماذا هذا الاجهاش في البكاء على غير عادتي؟ أنا حزين جداً. مات الانسان الرائع، المثقف الواسع المعرفة، المناضل بتواضع، النموذج المميز في العطاء والتضحية. حزني عظيم لغيابه. فؤاد ابن العائلة الثرية ترك عائلته واختار المكان الذي يتفق مع أفكاره ويعطيه حريته. سبقه إلى ذلك الفعل إنسان راثع مثله هو جورج البطل. غامر كلاهما بإيمان كبير في الانخراط بكل طاقاتهما وقدراتهما وكفاءاتهما، وهي كثيرة، في الحزب الشيوعي من دون حساب لأي أمر من الأمور التي كانا يعرفان أنها ستقودهما إلى صعوبات كبيرة. ولفؤاد زحيل وجورج البطل نماذج تشبههما في خياراتهما في لبنان وفي أكثر من بلد عربي. كان فؤاد شريكي في مهمات عديدة في الثقافة، وفي العمل الذي كلَّفنا به لتأمين موارد مالية للحزب. كان فؤاد نموذجاً رائعاً في العطاء وفي اجتراح ما يشبه المعجزات في الميدانين المشار إليهما. مات فقيراً ومريضاً ومثقلاً بالهموم وبالديون. افترقنا فؤاد وأنا في المهمات الحزبية المشتركة، إبتداءً من مطالع الثمانينات. وإذ بقي هو يتابع العمل في الميدان الاقتصادي مع رفيقنا وصديقنا المشترك نوبار مارتايان. تخليت أنا عن مسؤولياتي تلك لآخرين من رفاقي في قيادة الحزب، وشغلت نفسي بأمور أخرى، باسم الحزب وباسمي الشخصي. أما فؤاد فبقي يمارس دوره في بعض ما كنا مشتركَيْن فيه في ميدان العمل لتأمين مداخيل مالية للحزب. وكنا قد نجحنا في بعض تلك المهمات وأدخلنا إلى مالية الحزب مبالغ مالية كبيرة. وقد فشلنا أحياناً بأخطاء ارتكبناها بالمفرد وبالجمع، وأحياناً، يا للأسف، بسبب الموقف الذي لم نفهمه من قبل مؤسسات البلدان الاشتراكية التي عرقلت في شكل متعمد العديد من المشاريع التي اقترحناها عليها لمصلحة البلدان الاشتراكية ذاتها، ولمصلحة حزبنا. كان لذلك الموقف المتعسَّف في التعامل معنا من قبل تلك المؤسسات في البلدان الاشتراكية سببان. يعود السبب الأول إلى أن القيادة السياسية في الاتحاد السوفياتي أساساً وفي البلدان الاشتراكية الأخرى قد بدأت ترى في مواقف حزبنا المستقلة ما يثير عندها المخاوف، لذلك كان لا بد من حصارنا اقتصادياً للحيلولة دون تأمين استقلالية حزبنا في الشأن المالي، التي كانت تشكل دعامة أساسية لإستقلاليتنا في تقرير سياسات حزبنا. وهي الاستقلالية التي كنا قد سلكنا الطريق في اتجاهها منذ المؤتمر الثاني للحزب في عام 1968. وكانت المساعدات المالية والعينية

التي يقدمها لنا الاتحاد السوفياتي وبعض البلدان الاشتراكية قليلة لا تفي بالموجبات التي كانت تكبر مع اتساع نشاط الحزب، لا سيما بعد أن استعاد شرعيته بقرار من وزير الداخلية كمال جنبلاط في عام 1970. كان قرارنا في ذلك الحين العمل بكل الوسائل لكي نتحرر من العبء السياسي لتلك المساعدة من الدول الاشتراكية، من دون أن نقلل من رمزيتها الأممية. أما السبب الثاني لذلك الموقف الآنف الذكر للمؤسسات الاقتصادية في الدول الاشتراكية في التعامل معنا إنما يعود إلى ما أعتبره بوضوح تفشي الفساد في تلك المؤسسات. ولدي من الأمثلة على ما أقول الكثير مما يُفجع ويحبط. وهي أمثلة عانيت منها في الفترة التي كنت فيها مكلفاً بالعمل في الميدانين المالي والاقتصادي الذي كان لي شرف وضع الأسس لتكوينهما منذ مطالع السبعينات. وأنا سعيد بما حققته خلال السنوات العشر من تسلمي تلك المسؤولية الصعبة غير المسبوقة في حياة حزبنا.

كشرت الأعباء على فؤاد، وكثرت معها الأخطاء من جانب فؤاد ومن جانب من كان يتعامل معهم في لبنان وفي الخارج. وبدأت تترافق تلك الصعوبات مع مشاكل صحية أرهقته وأرهقتني وأرهقت أصدقاءه.

سأكتب عن فؤاد. سأقول كل شيء عنه. سأعطيه حقه. فؤاد زحيل هو مثقف ماركسي عميق المعرفة. لكنه في تعريفي له مثقف شغوي بمعنى أنه، برغم عمق وسعة ثقافته، لم يترك آثاراً مكتوبة تشير إلى هذه الثقافة وهذه المعرفة إلا ما قلّ من هذه الكتابات. فقدت في غيابه صديقاً ورفيقاً من النوع الذي لا يأتى بسهولة ولا يوصف بسهولة.

تحررت أرنون في شكل لا سابق ولا مثيل له في المقاومة. اجترح المعجزة الذين من عادتهم أن يجترحوا المعجزات من دون مقابل في الدنيا وفي الآخرة. من هو أقدر على هذا العمل من شباب لبنان وطلابه، يساريو المستقبل من كل الاتجاهات وفي مقدمتهم الشيوعيون. دخلوا القرية عنوة وحطموا أسلاكها الشائكة وعانقوا أهلها، وفي أيديهم أعلام لبنان وأعلامهم التي تحدد هوياتهم الحزبية ونظراتهم الخاصة بهم إلى المستقبل.

المعجزات تتكرر في المنعطفات. ويؤكد صانعوها أن للمقاومة أشكالاً وأساليب لا تحصى. ولا يحصرها ويحدد أشكالها وأساليب عملها قانون من نوع معين أو هدف معين غير هدف التحرير وما يتصل به من استعادة البلاد حريتها وسيادتها على أرضها واستعادة الدولة دورها ومسؤ وليتها.

لا بد من التوقف عند دلالة الحدث.

يبدو لي، من خلال قراءتي للأحداث، قديمها وحديثها، أن إسرائيل التي عانت من احتلالها للأراضي اللبنانية، لا سيما في الجنوب بفعل الدور العظيم للمقاومة في مراحلها المختلفة وبالأخص في المرحلة التي أصبح فيها حزب الله، لأسباب لم تعد خافية على

أحد، التنظيم الوحيد الذي يحتكر المقاومة، إسرائيل ربما تكون قد باتت بيمينها وبما يسمى يسارها مقتنعة بعدم جدوى بقاء قواتها في لبنان نظراً للكلفة العالية للاحتلال التي تفرضها عليها المقاومة. إنه مجرد تصور يحتاج إلى أدلة مقنعة، وهي غير متوفرة لدي الآن بما فيه الكفاية. لكنني أرى ضرورة التفكير في احتمال صحته وواقعيته، برغم ما نعرفه من غطرسة وعنصرية عند الاسرائيليين تذكرني بما ارتبط بالنازية والفاشية أيام زمان.

السبت 27 شباط - فبراير

سألني صديقي ماهر الشريف، ونحن نودع فؤاد زحيل إلى مثواه الأخير: ما هي مشاريعك بعد أن تحررت من المسؤولية؟ لا علاقة للسؤال بالمناسبة إطلاقاً. أجبته: لا أزال أبحث عن برنامجي للسنوات الباقية من العمر. وهي لن تكون قليلة. لكنني سأحاول أن أكون في بعض جوانب حياتي مزاجياً بعد أن حُرِمت من هذا الحق أكثر من نصف قرن من عمري. على ماهر على جوابي بابتسامة.

اكتشفت منذمدة أنني أصبحت ميالاً إلى المزاح. وهو ما لم يكن من طباعي. هل هي البداية في استخدام حقى، أن أحرر مزاجي من قيوده؟ لكنني أستدرك، كلما تعلق الأمر بالحرية، فأعلن أن المسؤولية ستظل تخيم بظلالها على كل حرية، أعني حريتي أنا، ما دمت أتحدث عن نفسى.

سيكون لي برنامج عمل. لكنه سيكون ممتعاً بالنسبة إليّ. فهل سيكون مفيداً وممتعاً بالنسبة إلى سواي؟

الأحد 28 شباط - فبراير

الصراع حول المقاومة، داخل المقاومة وخارجها، يحوّل لبنان إلى نقطة ارتكاز ومصدر اهتمام إقليمي ودولي. عملية حزب الله، بعد تحرير أرنون، أثارت همجية إسرائيلية من نفس النوع الذي تعوَّدنا عليه، كما أثارت ارتباكاً سياسياً وشعبياً في إسرائيل. من سينتصر في إسرائيل داخل الأزمة، أو ما اصطلح على تسميته بالأزمة؟ ومن سينتصر في لبنان في الصراع حول مستقبل لبنان الوطن، ومن سينتصر في المعركة حول مفهوم المقاومة وحول دورها وأشكال نضالها؟

حاولت أن أجيب اليوم عن هذه الأسئلة في حديثي المقتضب على قناة الجزيرة. أتمنى أن تكون الوطنية اللبنانية المتحررة من العصبيات هي التي ستنتصر. أما في إسرائيل فلا أدري من سينتصر على من وحول ماذا!! يبدولي أن الشرخ سيكبر بين المكونات السياسية

في إسـرائيل، لكـن مـن دون أوهـام. أكرر مـن دون بنـاء أوهام حول ما أسـميه شـرخاً في المكونات السياسية في إسرائيل.

سأسمح لنفسي بأن أقول في هذه اليوميات ما لم أقله في العلن. يجب أن نكون صريحين، يجب أن نصارح بعضنا بمسؤولية حول ما يجري عندنا وحولنا وفي داخلنا. طرحت البارحة فكرة للنقاش والتفكير مفادها أن إسرائيل بانسحابها السريع من أرنون ربما كانت تشير إلى احتمال صدور أمر الخروج من النفق اللبناني. لكنني أود أن أطرح هنا سؤالاً يؤرقني تكوّن عندي مما حدث بعد تحرير أرنون وقبل ذلك في مواقف مثيرة للتساؤل اتخذتها بعض القوى التي تعتبر نفسها معنية بالصراع مع العدو الاسرائيلي. لديّ شعور بأن النظام السوري لا يريد لإسرائيل أن تخرج من لبنان. يريدها أن تبقى لكى يبقى لهذا النظام مبرراً للبقاء في لبنان باسم الوصاية على هذا البلد، وباسم ما صار يُعرف بقوى الممانعة. الفكرة غريبة. لكن إذا تمعّنا في قراءة مفاصل وأهداف السياسة السورية الرسمية سنجد أن الجولان المحتل لا يشكل بالنسبة لأهل النظام قضية تستوجب المقاومة لتحريره. هذا على الأقل ما يشير إليه الموقف الرسمي إزاء هذا الوضع. إذ يبدو أن بقاء الاحتلال في الجولان بات يشكل بالنسبة للنظام السوري مصدراً لتعزيز قبَّضته الحديدية على البلاد وأهلها ومستقبلها، وأن التعويض عن العمل لتحرير الجولان يتمثّل بدعم المقاومة في لبنان. قضية غريبة لكن الواقع يفرض علينا الاقرار من دون مواربة بوجودها كواقع. هذا ما يتعلق بموقف القيادة السورية وبدورها في لبنيان كوصية عليه. يبقى السؤال الذي لا بدمن إجابة صريحة عنيه: لماذا أصرّ مقاومو حزب الله أن يقوموا بعملياتهم انطلاقاً من أرنون بعد تحريرها؟ سؤال لم يطرح في العلن. لكنه كان يهدر في الكثير من اللقاءات خلف الكواليس.

لقائي مع الوزير السابق نصري المعلوف خلال التعزية بفؤاد زحيل يطرح أمامي بعض الأسئلة حول مهمات أهل اليسار في المرحلة المقبلة. كيف علينا أن نقيم علاقة طبيعية وضرورية مع أنماط سياسية مختلفة عنا. نصري المعلوف سياسي قديم معروف بوطنيته اللبنانية وبعروبته. وقد فتح هذا اللقاء معه أساساً لعلاقة أظنها ستكون علاقة صداقة. إنني أحرم هذا الرجل قبل أن أعرفه.

# معروف سعد ومحيي الدين حشيشو تاريخ جميل يربطني بمدينة صيدا

الاثنين 1 آذار – مارس

لا يعادل الشعور بالأبوة أي شعور آخر. هذا ما يبدو لي أنا على الأقل.

سهرنا ليلة البارحة لكي نذهب مع ابننا غسان إلى المطار في طريق عودته إلى تولوز. لا أن ولا نجوى عرفنا النوم بانتظار أول اتصال منه. كان الاتصال الأولى من بروكسل محطته الأولى. لكن رسالته الهاتفية من تولوز تأخرت، ربما لأننا لم نبق في البيت في انتظارها. حتّ وقلق وأحلام، جميعها بلا حدود.

شاركت البارحة في محكمة المطبوعات. ما أبأس روتين العمل القضائي في بلادنا. هل هـ هكـذا في كل البلدان؟ أخيراً أقفل الملف الذي يعود عمره إلى 25 عاماً. والطريف في القضية أن خصمي فيها هو الرئيس أمين الجميل الذي قال لي وقال للمحكمة إنه تخلى عن الدعوى، لكن المحكمة تابعت عملها من دون أن تأخذ برأي صاحب الدعوى.

كنت في تكريم رفيقي الصيداوي فهد الكردي. تكلمت في التكريم عن تاريخ يكاد يُسى. لكنني أحسست بحزن عميق. ذلك أن رفاق ذلك الزمان مضوا: معروف سعد ومحيي الدين حشيشو وآخرون. معروف سعد كان أول نائب شعبي في البرلمان، نائب شعبي بكل المعاني، ديمقراطي وصاحب تاريخ وطني لبناني وعربي ومجاهد في فلسطين. أما محيي الدين حشيشو فكان نموذجاً رائعاً للمناضل الشيوعي. كلاهما، معروف سعد ومحيي الدين حشيشو، كانا شهيدين عشية الحرب الأهلية وخلالها. وكان لكل منهما شكل مختلف للاستشهاد. بقي فهد من رفاق الزمن الماضي. لكنه بدالي في التكريم شخصاً آخر تلاشت حيويته المعهودة، ربما بسبب العمر أو بسبب النكبات. ومع ذلك يبقى فهد أحد رموز زمن جميل مضي.

حضرت مسرحية فلسطينية غنائية. مسكين شعب فلسطين. مكافح وشجاع، لكنه من دون قيادة موحدة واضحة الهدف والبرنامج. وهو لذلك، ربما، يمارس التعبير عن أحلامه بسذاجة وبطولة في آن.

أنا فلسطيني بمعنى ما. ولدت فلسطين في وجداني منذ الطفولة من خلال العلاقة المتعددة الجوانب التي نشأت وتطورت بين أهل بلدتنا حاريص والمدن الفلسطينية المجاورة. لذلك فحين أتحدث عن فلسطين اليوم بمرارة فلأنني أتذكر عقوداً من الزمن رافقتني قضيتها في عقلي وفي وجداني وفي نشاطي السياسي في لبنان، وفي المحافل العربية والدولية التي أتيح لي أن أشارك فيها. أنا حزين لأجل فلسطين مثلما أنا حزين لأجل لبنان الذي تدمَّر حياته الانقسامات والصراعات بين قواه السياسية، وتلعب به القوى الخارجية من كل الجهات والاتجاهات. متى سنتحرر من الانقسامات والصراعات لكي نتحرر من هذا التخل المدمر للخارج في شؤوننا؟

الثلاثاء 2 آذار - مارس

بعض أصدقائي من المثقفين والسياسيين، من داخل الحزب الشيوعي ومن أطراف أخرى في البسار ومن خارجهما، يحيرونني في موقفهم من قراري الذي اخذته في الخروج من مسؤولية العمل القيادي في الحزب. بعضهم يريدني أن أبقى في موقع أساسي في الحزب، لأسباب يتعلق بعضها بي وبهم، ويتعلّق بعضها بهم وبسواهم. بعض آخر يعترض على بقائي في أي موقع مسؤول، حتى في المجلس الوطني الذي انتخبت لعضويته من دون قرار مني. وبين هؤلاء وأولئك تواجهني آراء متعددة تتعلق بالدور الذي عليّ، الآن وغداً، أن أقوم به في القضايا الوطنية العامة وفي الشأن الثقافي.

يفرحني هذا الاهتمام بي، لكنه يحيرني ويقلقني. أنا أعلم أن كثيراً من هذا الذي يقال لي ينبع من صدق ومن محبة. وقد تكون لبعضه أغراض أخرى. والأغراض الأخرى لا تهمني. ما يهمني، على وجه التحديد، هو ما يمكن أن أقوم به في المرحلة المقبلة في الشؤون التي أشرت إليها. أنا حائر في أمر أصدقائي. لكنني لست حائراً في أمري.

## المثقفون الديمقراطيون والتغيير الديمقراطي

الأربعاء 3 آذار - مارس

لن يكون سهلاً إنتاج فيلم عن الحرب الأهلية، روائياً كان أو وثانقياً، أو مزيجاً منهما. ومع ذلك فقد انخرطت في المهمة. ولا بد من متابعة العمل لإكمالها. غير أن أكثر الصعوبات التي واجهتنا جاءت من المثقفين الذين قررنا إشراكهم معنا في النقاش حول الفيلم. وهو أمر طبيعي. فالمثقف، أياً كان التزامه، هو مبدع فرد. وفرديته جزء أساسي من طبيعته ومن إبداعه. ولا بد لنا من أخذ ذلك في الاعتبار. هذا ما استنتجته حتى الآن من أحاديثي مع جميع من أشركناهم في البحث حول الفيلم والذين اخترناهم بوعي لهذه المهمة. إلا أن بعض ما يقلقني هو أن الشباب من هؤلاء هم أقل تواضعاً ممن هم في سن الرشد. هل هي طبيعة الأشياء أن يتصور الشاب نفسه، قبل الأوان، أكثر مما هو في الواقع؟ لا بد من مساعدة الشباب، ولا بد من فهم هواجسهم. وقد خفف من شعور القلق عندي أن ابنتي هائية تفهمت هواجسي، رغم أنها صعبة مثل جيلها.

بيـروت عاصمة الثقافة مـن دون ثقافة. كيف يمكن لبيروت أن تعود مركزاً لإنتاج الثقافة وتعميمها في ظل الأوضاع السـائدة في البلاد وفي ظل سـلطة الوصاية السـورية وسياساتها وسياسـات حلفاتها من اللبنانيين؟ لا بد من عمل لتغيير هذا الواقع القائم. هل نسـتطيع أن نفعل شيئاً؟ هل أستطيع مع آخرين أن أساعد في شيء من ذلك؟ لا سبيل أمامنا سوى الانتظار مرفقاً بالعمل.

ثمة مسؤولية كبيرة على المثقفين أن يتحملوها في هذه المرحلة من تاريخ لبنان، التي تكاد تشبه المنعطف بمعنى من المعاني. لكن المشكلة مع المثقفين هي أنهم، بسبب فرديتهم، وبسبب توزعهم وتنوع وتعدد اهتماماتهم، يتعاملون مع الأمور بترف ثقافي، وبترف فكري، وبمزاجية فردية، وبأحكام برجعاجية في بعض الأحيان. لا أعمم. ولا يحق لي أن أعمم. لكن المسؤولية عن هذه الحالة العامة عند المثقفين تعود إلى غياب الحركات الديمقراطية ذات البرامج التغييرية. البسار بكل مكوناته تراجع حتى يكاد يصبح هامشياً. كذلك الحال بالنسبة للحركات والأحزاب الأخرى. لا يوجد مشروع وطني وديمقراطي حقيقي مقنع يمكن أن يشكل إطاراً عاماً يهيئ الشروط لانخراط المثقفين فيه. مرة ثانية وعاشرة نتذكر يمكن أن يشكل إطاراً عاماً يهيئ الشروط الانخراط المثقفين فيه. مرة ثانية وعاشرة نتذكر كل الاتجاهات والمواقع، انتهت تلك الحرب وتوقف فيها القتل والتدمير. لكنها لا تزال تعيش في المجتمع اللبناني على شكل انقسامات وصراعات سياسية طائفية الطابع، تشجعها الوصاية السورية إلى الحدود القصوى لأغراض لم تعد تخفى على وطني عاقل.

لا أقول ذلك للتخفيف من مسؤولية المثقفين ومن الدور الذي يعود لهم. لكن لا بد "للطليعين" منهم أن يلعبوا دوراً في إحداث التغيير المنشود. أقول "الطليعيين" وأعني بهم أولئك الذين يدلنا التاريخ على أدوار لعبوها، وهم من كبار النماذج الذين يشيرون إلى ذلك المثقف "الطليعي"، أو "العضوي" بحسب تعريف غرامشي له.

### الخميس 4 آذار – مارس

حفل الاستقبال الذي أقامه الحزب الشيوعي بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الثامن يؤكد بالحضور الكثيف السياسي والاجتماعي للمرة الألف أن المشكلة ليست في موقف الناس من الحزب ومن اسمه، بل تكمن أساساً في موقف الحزب من ذاته، ومن قضايا الناس، ومن الدور الذي التزم به حين تأسس في زمن ازدهار الحركة الشيوعية بعد انتصار ثورة أوكتوبر، ارتباطاً بمشروع ماركس لتغيير العالم. هل سنستخلص الدروس الضرورية بعد كل تلك التجارب؟ لكن من هو المعني باستخلاصٍ تلك الدروس؟! تلك هي المسألة!

في حفل غداء مع بعض الأصدقاء تذكّر نا روسيا القديمة، ودخلناً في نقاشات متعددة الجوانب والانتجاهات حول روسيا الحديثة. أنا لست ممن يحنّون إلى ذلك التاريخ الذي كان فيه الاتحاد السوفياتي دولة عظمى، وكانت المنظومة الاشتراكية تساوي نصف العالم. ولي في ذلك التاريخ تجارب مؤلمة، ولي أيضاً لحظات جميلة لا تنسى. وأعترف أنني، إذا كنت أعتز بالجوانب الجميلة في ذلك التاريخ، فإنني أتحمل قسطي من المسؤولية في عدم رفع الصوت احتجاجاً على الجوانب السلبية فيه.

لكن مستقبل روسيا، في ظروف اليوم، مليء بالاحتمالات. الاحتمال الذي أجدني مشدوداً إليه في ما يشبه التمني، هو أن ينشأ في روسيا نظام جديد يجمع بين الاشتراكية الجديدة والرأسمالية الرشيدة! هل هذا ممكن؟ أو هو أضغاث أحلام فتى في السبعين من العمر؟ رأسمالية رشيدة في ظل سيادة المافيات في المجتمع وفي الاقتصاد على وجه الخصوص! أعتذر عما قلت.

#### الجمعة 5 آذار - مارس

تكريسم المفكريس والباحثين هو نوع من الوفاء لعطاءاتهم. لكن كيف يتسم التكريم في أيامنا؟ اجتماع يحضره عدد من المثقفين، تلقى فيه كلمات إشادة تذكر أعمال المكرّم، شم يتحدث المكرّم بتواضع أحياناً ومن دون تواضع أحياناً أخرى. وبالرغم من أهمية هذا التكريسم واستحقاق المكرّمين له والدور المشكور للذين يقومون به، فهو تكريم يبدو لي بالنسبة لبعض المكرمين عمل غير كاف. ويهمني في هذا السياق أن أشير إلى الدور المميز للحركة الثقافية في إنطلياس بالتكريم السنوي الذي تقيمه لبعض من يستحقون التكريم في بلادنا. وقد شهدت أمس نموذجاً من هذا التكريم في الحركة. وسوف أقوم شخصياً على طريقتي بتكريسم عدد من رموز الفكر والثقافة في تاريخ لبنان الحديث ممن عرفتهم وتأثّرت بهم وممن أعجبت بإبداعاتهم في مجالات الفكر والأدب والشعر والفن. سأستحضر سيرهم ومواقفهم ونماذج من إبداعاتهم في مقالات مكثفة لأنشرها في الصحف والمجلات ثم أعدها لكي تصدر في كتب. وقد بدأت بجمع المراجع إعداداً للبدء بالكتابة عندما تتوافر في كامل شروطها. خاصة وأنني أنجزت بعضاً من تلك المقالات في الأعوام السابقة.

## شعار أطلقه محمود أمين العالم: يا شباب العالم العربي تأرننوا(

السبت 6 آذار - مارس

قال لي صديقي المفكر الماركسي محمود أمين العالم، الذي أطلق أمس شعار "يا شباب العالم الذي أطلق أمس شعار "يا شباب العالم العربي تأرننوا"، قال لي إنه سمع من يقول بأن حركة شباب أرنون كانت وراءها مخابرات لبنانية وسورية، وحتى أميركية وإسرائيلية. لكنه لم يصغ إلى تلك الأقوال وأطلق شعاره. لم يكن يعرف صديقي العالم أن الشباب الذين ذهبوا إلى أرنون هم من أهل اليسار،

وأنهم تجمعوا في مبادرة من اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني للقيام بتلك المهمة الوطنية الجليلة. فأكد، استناداً إلى هذه المعلومة التي قدمتها له، إصراره على طرح شعاره. لكنه شاركني في طرح تساؤلات حول معنى هذا التشويه لحَدَث فريد من هذا النوع. غريب أمر هؤلاء الناس الذين يحملون شعار الدفاع عن الحرية، ويشوِّهون الأحداث المتصلة بالدفاع عنها، عندما لا يكونون هم في صدر الأحداث. احتكار الحقيقة واحتكار النضال من أجل الحرية هو، في جوهره، احتكار يشبه الاحتكار الذي هو من صفات وسمات الرأسمال والرأسماليين. هل أنا متعمَّف في هذا التشبيه؟

دخلنا في فيلم الحرب الأهلية في منعطف أساسي. وبدأنا العمل. الأسبوع القادم هو أسبوع البدء بالكتابة. فالنص هو قاعدة العمل. سيكون لي دور في مواكبة العمل. وكنت قد بدأت المشاركة في العمل خلال عشرات الساعات من اللقاءات حول الفيلم مع شريكي في إعداد فيه برهان علوية ومحمد العبد الله ومع العديد من المثقفين. ستكون مشاركتي في إعداد هذا الفيلم أولى ممارساتي في عمل حر، بعد أن أصبحت سيد قراراتي، أمارس حريتي في اختيار أشكال وصبغ مساهمتي في النشاط حولها وباسمها.

الأحد 7 آذار – مارس

يوم الأحد هو يوم راحتي الأسبوعية. أقعد في المنزل. أقراً. أكتب. أتمدد على المقعد العريض من دون هموم. لكن الهموم اللعينة لا تذهب. إنها الصديق الصعب الذي يرافقني في حِلّي وفي ترحالي وحتى في يوم راحتي. غير أنني استأنفت في يوم الراحة هذا عملي في إعداد كتابي الجديد، الذي ينبغي أن يصدر في مطلع الصيف القادم. الفصل الذي أنا بصدد إنهائه يتعلق بجردة حساب عن الحقبة الماضية في موضوع بالغ الدقة، يتعلق بتعاملنا نحن الشيوعيين وجميع أهل اليسار مع المسألة الوطنية. كيف تعاملنا معها في الماضي، وكيف نتعامل معها من يعتبرون أنفسهم، من مواقعهم المختلفة، أصحابها الحقيقيين؟!

دعتني الفضائية السورية لندوة حول الانتخابات الاسرائيلية وقبلها قناة "الجزيرة"، ودَعَتني قبلهما مجلتا "الكفاح العربي" و"الوطن العربي" لحوار حول قضايا راهنة متعددة. لقد خرجت من موقعي القيادي، فلماذا هذا الإقبال على استجوابي في هذه القضايا السياسية والفكرية؟!

أظن أن عليَّ أن أكون حذراً، وأن أفكر جيداً كيف ومتى وحول أي موضوع يمكن أن أنخرط في الحديث عنه، وأن أعتذر ولا أغرق في كلام مكرَّر

الاثنين 8 آذار – مارس

هذا اليوم هو يوم ميلادي. صار عمري 69 عاماً على وجه الدقة، وفق ما كتبه الوالد على هامش نسخة قديمة من القرآن الكريم. لا أشعر بالفارق بين هذا العام والعام الذي مضى. ربما هناك فارق وحيد هو أنني أحتفل من دون ضجة بهذا العام الجديد من عمري الذي يمضي، وأنا حرّ من مسؤولية لا أتنكر لها ودور أعتز به. لكن الحرية تعطي للمرء في مثل حالتي سعادة لا مثيل لها. يقول البعض إن كل عام يمر من عمر الانسان هو زيادة ونقصان في آن. أنا لا أشعر بأي نقص من أعوام عمري. بل أشعر بالزيادة، زيادة في المعرفة وفي التجربة وفي النشاط. هل في هذا ما يدعو إلى الاستهجان؟

في هذا العام سأحقق بعض ما كنت أنتظر الوقت المناسب لكي أحققه. ما هو هذا الأمر؟ الزمن الآتي سيبين ما هو. لكن سعادة كبيرة تغمرني كلما فكرت في أنني سأتمكن من تحقيق هذا الأمر. قد يكون الشعور أحياناً بتحقيق أمر ما أهم من الحقيقة، أي أهم من القدرة الحقيقية على تحقيق هذا الأمر. لا بأس. أنا أشعر بأن العمر لا يزال مفتوحاً أمامي لسنوات طويلة. فلماذا الاستعجال؟ هنا بالذات يتخذ الشعور أهميته كحافز للعمل.

## أزمتان في الصراع العربي - الاسرائيلي هل الحل هو في دولة ثنائية القومية؟!

الثلاثاء 9 آذار – مارس

ذهبت إلى دمشق لأشارك في ندوة تلفزيونية حول الانتخابات الاسرائيلية. طرحت عدة أفكار للنقاش تتعلق بجوهر المشروع الصهيوني الذي صار يحمل اسم دولة إسرائيل. أين أصبح هذا المشروع، وما هي التعبيرات الحقيقية الراهنة عن أزمته في قراءتي لعناصرها، وكيف يتعامل الاسرائيليون بمكوناتهم المختلفة مع هذه الأزمة اليوم وفي المستقبل؟ أقول أزمة المشروع الصهيوني وأعني ما أقول. فأزمة هذا المشروع، الذي تشكل دولة إسرائيل التعبير الراهن عنه، هي أزمة حقيقية حتى ولو لم تظهر عناصرها اليوم بوضوح، وحتى لو لم يعترف بها الاسرائيليون. لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في المنطقة في الصيغة التي اختارها لها عنصريو الحركة الصهيونية، دولة يهودية عنصرية معادية لجيرانها ومغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني.

طرحت موضوع الأزمة التي تواجه المشروع الصهيوني لكي أطرح معها أزمة وعينا العربي المتخلّف، العاجز عن إنتاج خطة لحاضرنا ولمستقبلنا. نحن في الحقيقة أمام أزمتين، واحدة منها راهنة، هي أزمتنا نحن العرب، ليس في فلسطين وحسب، بل في بلداننا جميعها التي لم تعرف حتى الآن طريقها للدخول في العصر وفي تحولاته الكبرى. أما الأزمة الأجرى الما الأزمة المشروع الصهيوني، المتمثلة بدولة إسرائيل المدجّبة بالسلاح خوفاً على مستقبلها من الديموغرافيا المحيطة بها ومما يمكن أن تأتي به المتغيرات في العالم العربي. أقول المتغيرات لأنني لا أستطيع إلا أن أحلم بنهضة عربية قادمة قريباً، تطيع بالأنظمة الاستبدادية في بلداننا وتقتع الطريق أمام مستقبل مختلف.

حالتنا الراهنة كلها في المنطقة تدعو إلى اليأس، اليأس موقتاً، سواء في السياسات، أم في الأفكار والبرامج لدى من يعلنون أنهم معنيون بالتغيير، باسم اليسار وبأسماء أخرى. لم أنجح في جعل النقاش يدور حول هذه القضية. سنحتاج إلى زمن طويل لكي نخرج من أزمة الوعي التي نعيش فيها مطمئنين ونكابر! نحن العرب، في نظري، شركاء لليهود في نوع الأزمة التي يعانون منها ولا يعترفون بها. ثمة، في الحقيقة، مشكلتان بحاجة إلى حل: مشكلة اليهود الاسرائيلي، ومشكلة العرب في التعامل مع الصراع العربي – الاسرائيلي، ومشكلة العرب في التعامل مع هذا الصراع. ينبغي التفتيش عن حل لكل منهما. ولا بد من الوصول إلى هذا الحل. ربما يكون الحل في ذات زمان قد يكون بعيداً. هل يقوم ذلك الحل على دولة ثنائية القومية؟ لماذا الاستعجال والتسرع في تحديد شكل الحل لهذه الأزمة المزدوجة المستعصية على الحل؟! فما زال البعض يحلم بقيام دولة فلسطينية "مستقلة" بجوار دولة إسرائيلية!

يريد صديقي خير الدين حسيب أن أكون شريكاً له في المؤتمر القومي وفي قيادته. قلت له إنني لا أستطيع أن أنسجم مع العقل السائد في جو المؤتمر القومي، الشبيه بالعقل الشيوعي أيام زمان الذي يستمر أصحابه مسمَّرين فيه من دون وعي بمسار حركة التاريخ وبطبيعة هذا المسار. غريب كيف تتشابه الأمور، وكيف تتشابه الأحداث وكيف يتشابه الرجال، وكيف تتكرر التواريخ!

### الأربعاء 10 آذار - مارس

الندوة التي دعا إليها خير الدين حسيب حول الصراع العربي – الاسرائيلي والخطط المقترحة لمواجهة المستقبل هي استمرار لما عانيت منه أمس في دمشق في الندوة التلفزيونية حول الانتخابات الاسرائيلية. العقل العربي معطل. فكيف يمكن أن نتقدم؟ لقد سثمت من كل هذه اللغة من القكر الذي تحمله هذه اللغة في التعامل مع القضايا الكبيرة. ومع ذلك يصر عليَّ صديقي خير الدين أن أشارك في المؤتمر القومي العربي، وحتى في قيادته. كلا. لن أكون جزءاً من هذا النمط المحافظ في الفكر وفي التنكير وفي السياسة إزاء قضايانا الكبرى. ومع ذلك فإنني أحترم خيارات صديقي خير الدين وأختلف معه فيها.

حضر الندوة عدد كبير من المثقفين العرب . مهرجان مارسوا فيه الخطابة أمام بعضهم

البعض في ما يشبه المباراة في الطرب السياسي! نحن العرب نحب الخطابة الطربية! كان المشاركون في الندوة من تيارات مختلفة لا تتقاطع في ما بينها لشدة ما بين الواحدة والأخرى من مسافة في الفكر وفي التفكير وفي نمط المعالجة. ولجميع المشاركين في الندوة من المثقفين العرب مساهمات مهمة في ميادين اختصاصهم. ولي بينهم عدد كبير من أصدقائي. لكنهم في الندوة كانوا في معظمهم خطباء طرب فكري وسياسي!

ثمة ما يشبه اليأس، اليأس الذي لا أحب تكرار الحديث عنه، بل حتى مجرد التفكير فيه. لأنه عندما يحتل هذا اليأس موقعاً حقيقياً في الوجدان فإنه يقود إلى الانتحار أو ما يشبهه. وأنا لا أؤمن بالانتحار، لأنه استقالة مجانية من الحياة التي تستحق منا أن نعيشها كما نحب ونرغب، حتى وسط الصعوبات. وصعوبات الحياة هي الرفيق الدائم للبشر في كل الأزمنة. يذكرني هذا الحديث عن حب الحياة برواية ناظم حكمت الجميلة "الرومانطيقيون" التي أعطيت في الترجمة العربية من دون افتعال عنوان "الحياة جميلة يا صاحبي".

#### الفوائد الجسدية والذهنية للمشي على كورنيش المنارة

الخميس11 آذار - مارس

متعـة المشـي فـي الصباح الباكر علـي كورنيش المنارة فـي بيروت تسـتقر عندي وتأخذ معاني عديدة:

إنها أولاً متعة الجهد الجسدي الذي تزداد أهميته كلما أفرز هذا الجهد مزيداً من العرق من قمة الرأس إلى أخمص القدمين، مروراً بكل أعضاء الجسم.

وهي ثانياً متعة الحلم في أن هذا الجهد الجسدي والعرق الذي يتصبب بسببه، ولو ببطء، سيؤديان إلى تخفيف الوزن، أو تخفيف حدة النتوء في البطن (الكرش)، أو على الأقل في إبقاء وضع الجسد وشكله في نفس الحالة من دون زيادة تسهم في تشويهه.

وهي ثالثاً متعة التفكير من دون توتر في الشؤون التي تشغل المرء في حياته اليومية. تدقيق في بعض هذه الأفكار أو تصحيح، أو زيادة، أو ما يشبه الابداع في تقديم أفكار جديدة. وهي رابعاً متعة النظر في البحر، وفي امتداداته، ولا نهائيته، تجاوزاً لذلك المشهد الذي يثير مشاعر القرف، ابتداءً من تلك الزيادات النافرة التي تتكدس على جانب الكورنيش وتمنع الرؤية وتشوهها، مروراً بالأقذار التي تتلاعب بها الأمواج، فتعطل الجمال الذي تثيره حركة هذه الأمواج الأزلية.

وهي خامساً متعة النظر بالعين وبالبصيرة ومتعة التأمل في هذه الأنواع والأنماط المتعددة

من الناس الذين يأتون في الصباح لممارسة هذه الرياضة، كل بهدف معين، ليس بالضرورة صحياً، بل لأسباب شتى. وتعقد صداقات بالنظر فقط من دون كلام أو سلام بين هؤلاء، أو بين بعضهم. وصداقاتي صارت متعددة في مجتمع المشاة هذا. إنها متع ستخلق لي معها متعاً أخرى.

### دولة فؤاد شهاب الفريدة من المسؤول عن انهيارها؟!

الجمعة 12 آذار – مارس

تأجل إقرار الميزانية العامة للدولة، وتأرجح الحديث عن الضرائب بين المباشر منها وغير المباشر، وتراجع الحديث عن أملاك الدولة البحرية والبرية. كل ذلك وسط تفاعل موضوع السرقات الكبرى لأموال الدولة، الأمر الذي بدأ يثير جدلاً مبكراً حول العهد. هل سينجح؟ المن المؤسف، كما يبدو لي، أن هذا النجاح الذي نحلم به بمعزل عن دور الرئيس ممنوع في بلدنا لسببين. السبب الأول هو أن سلطة الوصاية السورية هي صاحبة الدور الأساسي في قيادة البلد، وفق أهداف تتصل بالنظام السوري وبسياساته، ولا مكان في هذه السياسة للبنان ولمستقبله ولحياة شعبه. السبب الثاني هو أن الرئيس إميل لحود، للأسف، ليس هو الرجل المؤهّل في موقعه في رئاسة البلاد لمثل ذلك النجاح الذي نحلم به. أقول ذلك لا للتجريح، بل إقرار بواقع قائم وبقدرات بشرية لها حدودها.

هنا أهمية أن يكون لليسار دور، وأن يكون لحزب اليسار الأول، الحزب الشيوعي، دور. فمن شأن ذلك الدور، لو كان أبطاله موجودين، أن يحقق نوعاً من التوازن بين سلبية التحولات في مجرى الأحداث، وبين المطامح المشروعة لدى الجمهور الواسع من الناس بتغيير أوضاع حياتهم.

أجدني هنا مسوقاً بشكل عفوي للعودة إلى ذلك الزمن الذي كانت لنا فيه دولة من نوع جديد في عهد الرئيس فؤاد شهاب. هل يتذكر اللبنانيون ذلك العهد وإنجازاته؟ هل تتساءل القوى السياسية، يسارها ويمينها على حد سواء، عن مسؤولية كل منها في إنهيار ذلك المشروع الذي جاء به فؤاد شهاب لأول مرة في تاريخ لبنان، مشروع بناء دولة حديثة فيه؟ لا أحد يتكلم اليوم عن ذلك العهد، ربما خوفاً من انكشاف مسؤولية تلك القوى عن الخراب الذي أصاب لبنان بعد انهيار عهد فؤاد شهاب، الخراب الذي تمثل في الحرب الأهلية التي أصفها من دون تردد بالجريمة الكبرى التي ارتكبها اللبنانيون وارتكبتها قياداتهم من كل الجهات والا تجاهات بحق بلدنا وشعبنا، وانتهت إلى هذا الواقع الذي يعيش فيه

بلدنا تحت وصاية تقرر بالنيابة عنا مصائرنا الكبيرة والصغيرة، وتمنع قيام الدولة حتى في أبسط أشكال وجودها.

أتذكر فؤاد شبهاب وعهده وأنا أرى إلى عهد الرئيس لحود الذي تنقصه، برغم النيات التي قد تكون طيبة، العناصر الأساسية التي تمكن المراهنة عليها لتحقيق إصلاح، ولو في الحالة الدنيا، في اتجاه بناء دولة حديثة في لبنان تذكّر بتجربة فؤاد شهاب وتسترشد بها. وإذ أتذكر فؤاد شهاب فإنني أتذكر أنه يتحمل هو شخصياً قسطاً كبيراً من المسؤولية عما آلت إليه تجربته الفريدة في بناء الدولة. لقد اعتمد في بناء الدولة الحديثة، المفترض أنها دولة مدنية، على العسكر وعلى جهاز المكتب الثاني بالتحديد الذي أساء إلى التجربة وخلق ردود فعل كان بعضها محقاً وكانت لبعضها خلفيات سياسية وأهداف لا تتصل بالمصلحة الوطنية. وأتذكر في الآن ذاته الشعار الذي أطلقه كمال جنبلاط في عهد الرئيس شمعون ثم في عهد الرئيس شمعون أمن أين لك هذا" الذي لم يجرؤ أحد من القيادات السياسية في المسلطة وخارجها في جعله أساساً لمحاسبة الفساد في الدولة وفي مؤسساتها و تحديد في السلطة وخارجها في جعله أساساً لمحاسبة الفساد في الدولة الذين أصبحوا من مواقعهم في والدعوة للعمل بموجبه في محاسبة سارقي أموال الدولة الذين أصبحوا من مواقعهم في مؤسساتها ينافسون رجال الأعمال الكبار في أموالهم الطائلة؟ سؤال في غير محله في هذه مؤسساتها ينافسون رجال الأعمال الكبار في أموالهم الطائلة؟ سؤال في غير محله في هذه وفواد شهاب في بنائها في شروط جديدة!

أراني هنا أحلم مثلماً يحلم الأطفال. كيف يمكن التفكير، مجرد التفكير، بمثل هذه الدولة الحديثة في ظل الوصاية وهذا الانقسام العمودي على أساس طاتفي ومذهبي ورهانات من هنا ورهانات من هناك، وتدخّل خارجي من شتى الجهات والاتجاهات تستقوي به القوى السياسية ضد بعضها، وغياب فاضح لقوى التغيير الديمقراطية؟!

السبت 13 آذار – مارس

أحسست اليوم أنني أخطئ في أمرين مختلفين. الأمر الأول هو أنني، بعد أن تحررت من المسؤولية، وخلافاً لهدفي من هذا التحرر، بدأت أشغل نفسي في ما ليس ضرورياً ولا يدخل في أساسيات مشاغلي واهتماماتي. الأمر الثاني هو أنني أصغي أكثر من اللازم للتعليقات على وضعي التي تصلني من شتى الجهات إيجاباً وسلباً. هذا دليل ضعف. وخطره أنه يمكن أن يجعلني أشعر، من دون أساس حقيقي، بأهمية فاثقة! ليس كل الكلام الذي يساق بالضرورة صادق، أو هو يشكل تعبيراً حقيقياً عن قدراتي. لا أقول ذلك من قبيل التواضع، فأنا أعرف قدراتي وأعرف أنني أمتلك إمكانات ينبغي أن أوظفها في البرنامج الذي وضعته

للمرحلة القادمة من حياتي، والذي يجب عليَّ الانخراط جدياً في تحقيقه. هكذا أكون أميناً لما كنت قد اتخذته من قرار في جعل الحرية أساساً لحياتي ولخياراتي فيها ما بعد السبعين. الأحد 14 آذار - مارس

مررت اليوم بحالة ضجر لا أعرف مصدرها. ربما لأنني التقيت في الأيام الأخيرة بعدد كبير من المثقفين والسياسيين العرب، الذين يجتمعون للبحث في مستقبل الأمة من دون أن يحددوا أسباب أزمتها الراهنة ومن دون أن يحددوا أسباب استمرار هذه الأزمة، ومن دون أن يتمكّنوا من رسم صورة ولو أولية للمستقبل، ورسم الخطوط الأولية لولوج الطريق إلى ذلك المستقبل، لكن الضجر لم يمنعني من بعض القراءات ومن بعض الكتابات، لا سيما ما يتصل أولاً بالإعداد للفيلم، وثانياً بالإعداد للكتاب الذي يشغلني.

في المساء قالت لي ابنتي هانية بأنها كانت، في اليوم ذاته، تشعر بالضجر. فضحكنا لحالنا ولهذا التوارد في المشاعر. ومما زاد الأمر غرابة أن نجوى هي الأخرى كانت في الحالة ذاتها. فذهبت إلى النوم مبكراً. وفاتني أن أتصل بابني غسان الموجود في تولوز، لكي أسأله عما إذا كان هو الآخر يعاني، في نفس اليوم، من الحالة ذاتها.

الضجر حالة إنسانية من دونها تكون الأمور غير طبيعية!

# عراق الثقافة وحسين مروة الذي تكونت فيه شخصيتي

الاثنين 15 آذار – مارس

تكلمت بالهاتف ظهر اليوم مع صديقي العراقي القديم ناجي جواد. وتعود صداقتنا إلى اثنين وخمسين عاماً مضت في بغداد في عام 1947. ذكّرني ناجي بصديق آخر جميل فقدناه هو الشهيد عزيز أبو التمن، نجل القائد التاريخي في ثورة العشرين العراقية جعفر أبو التمن. كما يذكرني بصديقينا الآخرين مهدي أبو التمن وبالشاعر والفنان التشكيلي نوري الراوي. ما أجمل تلك الأيام، رغم صعوباتها، وما أجمل صفاء العلاقات وطيبها. كنت ألتقي بهؤلاء ما أحمل تلك الأيام، وفي منازل أخرى، أتذكر معهم شعراء العراق الكبار، متنبي العصر محمد مهدي الجواهري هؤلاء الأصدقاء وأتذكر معهم شعراء العراق الكبار، متنبي العصر محمد مهدي الجواهري الذي تعرفت إليه من خلال قصائده التي كانت تتردد على ألسنة العراقيين من كل الأجيال. ثم تعرفت إليه شخصياً بعد أن كنت قد أرسلت له بالبريد بعض مقالاتي التي نشرها في جريدته "الرأي العام". وكان أول تلك المقالات بعنوان "لا بد من ثورة" نشره في صدر الصفحة "الرأي العام".

الأولى في أواخر شهر كانون الأول من عام 1947. ثم عرفني إليه صديقه حسين مروة في مكاتب الجريدة التي عملت فيها في ما بعد لفترة قصيرة مصححاً شم مندوباً برلمائيًا. وأذكر إلى جانب الجواهري شعراء الحداشة. كان أولهم بلند الحيدري الذي تعرفت إليه برفقة نزار مروة في مقهى جزيرة "الواق واق". كان ذلك المقهى ملتقى لمجموعة من المثقفين الوجوديين، شعراء وأدباء وفنانين تشكيليين، أذكر منهم إلى جانب بلند شقيقه الشاعر صفاء الحيدري والشاعر والفنان نزار سليم شقيق الفنان التشكيلي والنحات جواد سليم والنحات خالد الرحال، وإبراهيم اليتيم الأديب الذي كان قد عاد لتوه من باريس حاملًا معه أفكار الحداثة في الأدب. أما الشاعران بدر شاكر السياب ولميعة عباس عمارة فقد تعرفت إليهما في منزل محمد شرارة صديق عمر حسين مروة الكائن في الكرادة الشرقية جنوب مدينة بغداد. وكان منزل شرارة في ذلك التاريخ ملتقى الأدباء والشعراء وأهل السياسة من البساريين. في حين تعرفت إلى الشاعرة نازك الملائكة برفقة آل مروة وآل شرارة في منزل والديها. وكنا نلتقي مع الشاعر أكرم الوتري في منزله.

تابعت ذكريات العراق، فتذكّرت صديقين آخرين من أدباء العراق في ذلك التاريخ. الأول هو الروائي والقاص عبد الملك نوري الذي أطلقت عليه لقب تشيخوف العراق. كنت ألتقي به في مقهى "الزهاوي" في شارع المتنبي. الثاني هو الأديب عبد القادر البراك الذي كنت ألتقيه في مقهى "حسن عجمي" في منطقة الحيدر خانة. كان البراك يثير معى العديد من القضايا الثقافية في ما يشبه دور المعلم. وكيف لي أن أنسى جعفر الخليلي ومجلته "الهاتف" ومحمد حسن الصوري ومجلته "الحضارة" اللذين تعرفت إليهما في منزل حسين مروة الكائن في مدينة الكاظمية شمال مدينة بغداد؟ وثمة أشياء راسخة في الذاكرة تستعصى على النسيان، لا سيما حسين مروة ومنزل حسين مروة في مدينة الكاظمية الذي كنت فيه جزءاً من العائلة؟ كان المنزل يضج بالحركة مستقبلًا المثقفين الكبار من شتى الاتجاهات. كان نيزار الابين البكر لحسين مروة رفيقي الدائم في الكثير مين اهتماماتنا المشتركة وفي الكثير من اللقاءات مع الأدباء. وكان أبو نزار مرشدنا. ذكريات حاشدة حافلة بالأحداث من كل الأنواع. ما أجمل وما أرقى تلك الأيام التي مرت كلمح البصر، وترسّخت في أعماق وجداني. وإذ أتذكر اليوم كل هذا الحشـد من الأشخاص والأحداث والأشياء، فإننَى أتذكر بشكل خاص أن تلك الأيام بالذات هي التي كوّنت شخصيتي ورسّخت قيمي وجعلتني ملتزمـاً بعمـق بجملة من المعايير لا أزال وسـأبقي ملتزماً بها ما دام ينبـض في عرق، متذكراً على الدوام الدور التأسيسي لبناء شخصيتي في عراق ذلك الزمان.

لاشك أن العصر قد تغيّر، وتغيّرت معه مفاهيم ومعايير كثيرة، وتغيّرت، أو هي تتغيّر،

مضامين وأشكال القيم التي توارثتها البشرية. لكنني أرى، ليس من قبيل المكابرة، أنني أنتمي إلى حقبة سابقة عظيمة في تاريخ البشرية، ما زلت أشعر أن عليَّ الدفاع عن قيمها من دون أن أدعو إلى استعادتها كما يحلم بعض أبناء التجربة الاشتراكية التي انهارت. ولا أظنني مخطئاً في ذلك.

الثلاثاء 16 آذار – مارس

لا أدري ما الذي أصاب ساقي اليمنى وأنا أمارس رياضة المشي صباح اليوم على كورنيش المنارة. قال لي رفيقي وصديقي الدكتور رفيق بدورة إن ما أصابني هو بعض إشارات الأعوام السبعين. أما أنا فقد قدّرت أنها ربما تكون إشارة إلى ما يشبه "الذبحة" في الرجل. فاستعنت بجرعة من الويسكي. وأخذت حبة "أسكربتين". وقضي الأمر بانتظار ما ستأتيني به الأيام القادمة.

سأحرم خلال أسبوعين من هذه المتعة التي بدأت أعتاد على ممارستها كل يوم. وغداً سنعرف، بعد إجراء التصوير على الأشعة، ما القصة. لكنني أجزم أن هذا الحادث لن يخلق عندي أي نوع من الجزع من نهاية العالم أمامي، ومن نهاية الحياة، ومن نهاية مشاريعي فيها.

# إنما الأمم الأخلاق... تلك هي حكمة هذا اليوم!

الخميس 18 آذار – مارس إنما الأمم الأخلاق...

كنا نتغنى بهذه الحكمة في الزمن القديم، لكن بقليل من الاهتمام بمعناها. اليوم أجد نفسي مشدوداً إليها، كما لو أنها كلام أنبياء! الأخلاق، في نظري، هي جوهر العلاقات بين البشر، جوهر الحرية وجوهر التقدم. كلما افتقر الفرد إلى الأخلاق افتقدت أفكاره ومعارفه وأحلامه إلى الجوهري فيها، أعني القيمة الانسانية للسلوك. وهذه قيمة فوق الأديان والعقائد. إن ارتفعت مكانتها في أمّة ازدادت هذه الأمة تحضّراً، وإن انحطّت الأخلاق أدى ذلك إلى انحطاط الامّة.

إنما الأمم الأخلاق.

الجمعة 19 آذار - مارس

الحيـاة تسـتمر بكل صعوباتهـا وتعرجاتهـا، وقيادة الحزب الشـيوعي مشـغولة بالنقاش حول جنس الملائكة. مأسـاة الشـيوعيين المعاصرين، في بلادنا وفي البلدان الأخرى كلها أو معظمها، هي أنهم يكادون يصبحون من دون قضية. لذلك تبرز إلى الواجهة قضاياهم الشخصية.

ما أصعب وأعقد وأشرس الخلاف والصراع بين الأخوة. إنه الأكثر وحشية بين كل أنواع الصراعات. إذ تتوحد في الشخص، من دون تمييز، القضايا العامة بالقضايا الشخصية. لذلك فعندما يشعر الشخص المعين أنه موضع نقد أو جدل يطال موقفه أو سلوكه يرفع راية الدفاع عن القضية. إذ هي، بحسب مشاعره وبحسب تصنيفه للقضية، القضية ذاتها التي تمس وتصاب بالأذى عندما يصاب شخصه بشيء من ذلك.

يا إلهي، كم تغيرت الأمور! أو يا ترى هي كانت هكذا وأنا لم أكن أعرف أو أنتبه ! ربما، ولكن أياً يكن الأمر فأنا مصرّ على أن القضية العامة شيء والقضية الخاصة شيء آخر، رغم كل ما يمكن أن يكون بينهما من صلة وصل.

#### السبت 20 آذار - مارس

تفاصيل كثيرة تحدث كل يوم. وأمس كان مثل الأيام العادية بكثرة تفاصيله. لذلك أختار من بين أحداث هذا اليوم لقائي مع صديقين مغربين هما كمال عبد اللطيف وعبد الإله بلقزيز. وهما مثقفان يساريان ينتميان إلى الفكر الماركسي يختلفان في تكوينهما وفي طريقة فهمهما للأحداث وفي تفسيرها. ذلك أن أفكار ماركس حمّالة أوجه عدة واجتهادات عدة. وهو ما ينطبق على كل من كمال وعبد الإله في قراءتهما للأحداث وفي استناد كل منهما إلى ماركس في تلك القراءة.

كانت السهرة جميلة. وكان معنا صديقنا المشترك جورج البطل. الموضوع المثير للجدل الذي كان محور نقاشاتنا خلال السهرة يتعلّق بالتجربة المغربية الجديدة، تجربة وجود المعارضة الاشتراكية في الحكومة التي يترأسها القائد الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي ويشارك فيها حزب التقدم والاشتراكية. هناك تفسيران متناقضان عند كل من كمال وعبد الإله. وقد كنت في مدينة الرباط في المغرب، خلال إلقاء محاضرتي في العام الماضي، نصيراً للتجربة مع كل ما فيها من صعوبات ومخاطر. وما زلت مع تلك التجربة. لكن لا بد من نقدها على الدوام، من أجل ترشيدها، وإلا يصبح الوجود في السلطة هو المهدف، وليس الوجود فيها كوسيلة. وهذا هو الخطر الذي لا بد من مواجهة احتمال الوقوع فيه. وقد أشرت إلى تلك الأمور في الحديث المطول الذي أجراه معي في باريس قبل ذهابي إلى المغرب أحد محرري جريدة "الاتحاد الاشتراكي" الصادرة في الرباط.

الأحد 21 آذار - مارس

كان هذا اليوم يوماً "مجعلكاً" باللهجة العامية اللبنانية، أي مضطرباً. تغيرت فيه أولوياتي الصباحية كلها بالصدفة. وانتهت بارتكاب أخطاء. مع ذلك تمكنت من المشاركة متأخراً في احتفال أقيم تكريماً لذكرى الشاعر أحمد أبو سعد. لا أدري هل هو تكريم للأديب الراحل، أو أنه أقيم لأغراض سياسية محلية في إقليم الخروب؟ لم أجد أحداً بين الحضور ممن أعتبرهم أصدقاء ورفاق مشتركين لى ولأحمد أبو سعد.

ألغيت بسبب الطقس زيارة لدمشق كانت ضرورية. وألغيت محاضرة لي في دير الزور بسبب ألم جانبي في ساقي اليمني. ماذا تريد مني هذه الساق؟!

# حوادث تذكّرني ببعض أساتذتي الأوائل

الاثنين 22 آذار – مارس

فقدت اليوم صديقاً من أصدقاء الطفولة هو محمود ناصر من أبناء قريتنا حاريص. نشأنا معاً في كتّاب الشيخ خليل العتريسي، وختمنا القرآن معاً، ودخلنا معاً المدرسة التي أسستها الجمعية العاملية برئاسة رشيد بيضون في عام 1939. ثم افترقنا بعد ذلك في أول الأربعينات، إلى أن التقينا بعد أن كنا قد أصبحنا رجالاً راشدين، كل منا في ميدان عمله، وفي اتجاهه السياسي. أنا شيوعي وهو قومي سوري اجتماعي وماسوني. كان محمود يجاهر بماسونية ويدافع عنها ويبشر بأفكارها.

مات محمود أمس بحادث سير، وهو يشارك في تشييع رئيس بلدية القرية. حزنت عليه وعلى ذكرياتنا المشتركة. وذهبت إلى بلدتنا حاريص لأعبّر عن حزني أمام أشقائه وأولاده وبعض أصدقاء ذلك الزمن.

اليوم، أيضاً، ذهبت إلى صور للتعزية بمصطفى شرف الدين، حفيد المرجع الديني السيد عبد الحسين وابن صدر الدين صاحب جريدة "الساعة" في العراق وصاحب مجلة "ألواح" في صور. التقيت خلال التعزية حسين شرف الدين رفيق العمر، وجعفر شرف الدين الوزير السابق. ذكريات تداعت من أيام الأربعينات في صور عندما كنت أتابع دراستي في الكلية الجعفرية التي أسسها المرجع الديني السيد عبد الحسين شرف الدين. وهي كانت من أرقى المؤسسات التعليمية في الجنوب. وللجعفرية فضل كبير عليً لا أنساه. ولا أنسى فضل المؤسسات التعليمية في أربع مراحل من دراستي فيها. لكنني أذكر في المرحلة الابتدائية الأولى باعتزاز فضل أستاذي السيد جعفر الأمين عليّ، إذ كان أول من أوصلني إلى عالم المعرفة في مدرسة بلدتنا حاريص في السنة الأولى من إنشائها من قبّل الجمعية العاملية التي كان

يرأسها رشيد بيضون. وأذكر باعتزاز في المرحلة الابتدائية الثانية في المدرسة الجعفرية في صور أستاذي متري حلاج الذي علمني اللغة الفرنسية وأصولها وقواعدها. وكان عضواً في الحزب الشيوعي. ونشأت لي علاقة صداقة في ما بعد مع ابنه حنا حلاج، الشيوعي المذي عرفني "بالمعلم" رفله أبو جمرة أحد الرموز الجميلة من شيوعيي ذلك الزمان الذين عرفتهم. وأذكر في المرحلة المتوسطة على وجه الخصوص أستاذي إنعام الجندي وسليمان أبو زيد. الأول كان قومياً عربياً ثم صار أحد قادة حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا. والثاني كان شيوعياً. وأذكر في المرحلة الثانوية بعد عودتي من العراق أستاذ الأدب العربي جورج كنعان المذي كان عميق المعرفة بالتراث الأدبي العربي في عهوده القديمة. وثمة جورج كنعان البذي كان عميق المعرفة بالتراث الأدبي العربي في عهوده القديمة. وثمة ذكريات أخرى لي في الأربعينات والخمسينات أولاً في مدينة صور، ولاحقاً في العراق، ثم في شمسطار البقاعية مدرساً، وأخيراً في بيروت بعد العودة من العراق وبعد انتسابي إلى الجامعة اللبنانية. ما أجمل الذكريات، وما أكثرها مدعاة للفرح حيناً وللحزن حيناً آخر.

#### مشاريع وأفكار... ولكن ا

الثلاثاء 23 آذار – مارس

غادرت عند ظهر اليوم إلى دمشق للقاء الدكتور جورج حبش. كلانا طلب اللقاء مع الآخر، هو ليقنعني بمشروعه بتأسيس مركز للأبحاث، وأنا لإقناعه بإصدار مجلة أسبوعية أو شهرية يسارية الاتجاه. كان اللقاء شديد الوضوح في ما يتعلق برأي كل منا بمشروع الآخر. لكن شهرية يسارية الاتجاه. كان اللقاء شديد الوضوح في ما يتعلق برأي كل منا بمشروع الآخر. لكن من أين نبدأ؟ بأيهما نبدأ، ولأي منهما الأولوية؟ اتفقنا على متابعة البحث في الموضوع، همّي وهمّه في المنطلق واحد. لكن سؤالاً كان يراودني وأنا ذاهب للقاء الدكتور حبش من أجل البحث في مشروعه: لماذا هُرمنا وكيف ننهض من الهزيمة ومن آثارها؟! والهزيمة لا تنحصر في فلسطين، بل هي تشمل واقعنا العربي برمته. لم يكن لدى الدكتور جورج أو لديّ جواب واضح وجاهز حول هذا السؤال وحول المواضيع المتصلة به. دخلنا في نقاش طويل في ما بيننا حول هذا الموضوع وحول مواضيع أخرى. واتفقنا على مواصلة النقاش. كان الدكتور جورج يعلق آمالاً على مشروعه. وهي، في نظري، آمال أقرب إلى الأحلام. للهزيمة كان الدكتور بالي الأحلام. للهزيمة وكنت أنا بدوري أعلق على مشروعي آمالاً كانت هي الأخرى أقرب إلى الأحلام. للهزيمة للي نعيش آثارها وتداعياتها أسباب ذاتية في الدرجة الأولى، وأسباب خارجة عن إرادتنا. لكن الميل السائد عند معظمنا هو الوقوف أساساً عند دور الخارج الامبريالي والصهيوني. لكن الميل السائد عند معظمنا هو الوقوف أساساً عند دور الخارج الامبريالي والصهيوني. وفي ذلك محاولة للهروب من البحث الحقيقي عن الأسباب الحقيقية للهزيمة.

وللحقيقة أقول بأن الدكتور جورج، الذي كان قد خرج أو كان يتهيأ للخروج، من تلقاء ذاته من موقع الأمين العام للجبهة الشعبية، يتميز بصدقية وبأخلاق رفيعة. لذلك فهو، بهذه السمات في شخصيته، يحظى عندي بالاحترام. ورغم أننا كنا مختلفين في المواقف وفي التقديرات على امتداد الأعوام الثلاثين من العلاقة التي تربط بيننا، فإن الصداقة ظلت تتوطد وتتعمق بيننا على الدوام. وتقييمي لنائبه أبو على مصطفى المرشح للأمانة العامة للجبهة الشعبية هو أنه من طينة حبش في الأخلاق وفي الوطنية وفي الرومانسية. أقول ذلك عن معرفة به من خلال صداقة أعتز بها.

ما أصعب حياتنا نحن العرب. وما أصعب حياتنا نحن اليساريين العرب. وما أكثر الأوهام التي قادتنا وتقودنا إلى الهزائم والخيبات المتواصلة.

#### الأربعاء 24 آذار – مارس

قضية كوسوفو! هل هي القضية النموذجية لحق تقرير المصير، كما يقول الأميركيون والأوروبي والأوروبي والأوروبي والأوروبي والأوروبي والمحرب ضد يوغوسلافيا. لكن ما يثير استغرابي هو أن الشعوب تفقد في بعض الفترات لفترات التاريخية من حياتها منطقها وعقلها ووعيها، وتسير وراء خطط خارجية معادية لمصالحها. هذا ما أراه الآن في الانسياق الأوروبي وراء مخطط أميركي واضح يهدف إلى تمزيق القارة وضرب وحدتها. وأستغرب في هذا السياق كيف أن أهل كوسوفو يصرون على أن يكونوا، مثل الأفغان وسواهم، حطب الحرب التي تشنها أميركا بدمائهم ضد خصومها ومن أجل فرض هيمنتها على العالم!

هل صارت أميركا هي المقياس وصاحبة الرأي والمرجع في تحديد معنى حق تقرير المصير؟ أتساءل، في ضوء ما يجري في يوغوسلافيا، لماذا لا تجري معاقبة تركيا من قبَل أميركا وأوروبا "الحريصين" على حق تقرير المصير، معاقبتها على قتل عشرات ألوف الأكراد من أبناء تركيا لمجرد كونهم يطالبون ببعض حقوقهم الأولية كشعب وكقومية ؟ لماذا لا تجري معاقبة الأفغانيين على قتل بعضهم بعضاً في صراع بعضه في خدمة الخارج وبعضه الآخر في خدمة مشاريع يريد أصحابها إبقاء هذا البلد في كهوف التاريخ؟ لماذا هذا الاستمرار من أجل الضغط على الشعوب لجعلها أدوات طبعة في خدمة أميركا الساعبة إلى بسط هيمنتها لعقود جديدة على العالم كله؟ إنها أسئلة من جملة أسئلة أخرى يفتتح بها القرن الجديد أعوامه ومشكلاته القادمة!

الجمعة 26 آذار - مارس

كانت جلسة المصارحة مع خير الدين حسيب بداية جيدة لنقاش سأتابعه باهتمام. استمع خير الدين إلى كل ملاحظاتي وتصوراتي حول العمل الفكري والسياسي بالاستفادة من التجربة الماضية. هل المؤتمر القومي العربي هو إطار حقيقي لعلاقة صحيحة بين تيارات الفكر العربي المختلفة المناضلة من أجل التغيير؟ لديّ شكوك كبيرة في ذلك، نظراً للطابع الشعبوي والرومانسي الذي يتحكم بالمواقف الآنية، والمواقف ذات الصلة بالمستقبل أعلى أهمية كبيرة على جلستنا القادمة. سأقدم لخير الدين بحثي حول المسألة الوطنية وحول الطريقة التي تعاملت معها قوى اليسار العربي، وسأرى إذا كان سينشره في مجلة "المستقبل العربي". سأقدم له في الجلسة القادمة تصوري حول صيغة المؤتمر القومي كما أنهمها، لكي أرى إذا كان بإمكاني أن أتعاون معه في المؤتمر في المرحلة القادمة. وسأطلع صديقنا المشترك إسماعيل صبري عبدالله على محادثاتنا. وسأتابع في الوقت ذاته نقاشي مع جورج حبش حول مركز الأبحاث الذي يقترحه. سأكون إيجابيا، هنا وهناك. لكنني مناضع شروطي من أجل عمل حقيقي غير فولكلوري. هل سننجح؟

الأحد 28 آذار – مارس

قضيت نهاري في المنزل، من دون الرغبة في الخروج إلى أي مكان، ومن دون الرغبة في لقاء أحد. قرأت قليلاً ثم عدت إلى متابعة العمل على كتابي الجديد.

مشل كل يوم أحد ينتابني شيء من الضجر. لكنه الضجر الذي يحتاج إليه المرء، حتى وهو يكرهه وينزعج منه. الضجر هو شكل من أشكال الراحة الذهنية والجسدية. غير أنني كنت مهموماً بحرب كوسوفو غصباً عني. أرى كل شيء في هذه الحرب غلط من ناحية الاتجاهات: غلط من ناحية أميركا، وغلط من ناحية أوروبا، وغلط من ناحية صربيا، وغلط من ناحية أهل كوسوفو بالذات، وغلط من ناحية الأمم المتحدة، وغلط من ناحية أحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وغلط من ناحية ما خلفته لنا أحداث هذا القرن الذي نودعه ونودع فيه أحلاماً جميلة تحطمت، ومآسي ستظل آثارها تلاحق القرن القادم، وتترك بصماتها على أحداثه.

رغم كل ما أشهده من غلط هنا وهناك وهنالك ثمة بريق من أمل لا أجرؤ على الجهر به وبمصادره خوفاً منه وخوفاً عليه!

الاثنين 29 آذار – مارس

لقائي مع صديقي دكروب حول وضع المجلة كان صريحاً. لكن انطباعي أنه لم يفهم

الرسالة. ماذا عليَّ أن أفعل؟ تحدثت كثيراً معه في قضايا كثيرة ومن ضمنها قضية "الطريق". لكنه انزعج من صراحتي وثارت ثائرته. حزنت لذلك، وتراجعت أمامه حباً له وخوفاً عليه. لكن لا بد من النضال معه.

يبدو أن البشرية ستظل تُساق إلى حتفها مثل النعاج. تلك هي حكمة هذا النهار، اليوم الثالث من أيام العيد السعيد!!

الثلاثاء 30 آذار - مارس

كان لقائي مع جورج حبش صعباً، إذ حاولت إقناعه بالعدول موقتاً عن مركز للأبحاث والشروع معي في البحث عن إمكانية إصدار مجلة أسبوعية أو شهرية لليسار العربي. حاولت صادقاً أن أقنعه بأن من الخطأ استهلاك اسمه في ظروف التراجع التي نحن فيها، لا سيما في موضوع ليس من السهل إقناع أحدبه. وحاولت أن أقنعه، حرصاً عليه، بعدم الذهاب وراء حماسة بعض الشباب من دون تأمين العدة الحقيقية للعمل، لأن ذلك يتعارض مع كل منطقه ومع حيثيات إنشاء المركز.

لست أدري ماذا يمكن أن يكون عليه موقف الدكتور جورج بعد لقائدا. لكنني قمت بما يجب علي القيام به. ومع ذلك سأكون إلى جانبه من دون مسؤولية محددة، إذا قرر الاستمرار في العمل لإنشاء المركز. فأنا أحترمه، وأعتز بإصراره علي في أن أكون شريكاً له في مشروعه الذي لم يقنعني به وبجدواه وبإمكانية تحقيقه على النحو الذي يتصوره.

### نهاية مأساوية لبعض مشاريعي التي كانت جميلة مثل الحلم!

الأربعاء 31 آذار – مارس

كان اليوم يوم سفر بين دمشق وبيروت، ثم حضور مأتم الرفيق سامي أبو شقرا الشاعر والمورخ (والدسناء) في عماطور، ثم حضور عابر لاجتماع المجلس الوطني للحزب الشيوعي من قبيل الوفاء لمن انتخبوني ليس أكثر، ثم الانغماس في تصحيح البحث الذي أعددته حول اليسار والمسألة الوطنية.

اليوم أعلنت لبرهان علوية تخليَّ عن العمل في الفيلم عن الحرب الأهلية. فقد أخبرني الصديق مصطفى شباني صاحب المبادرة في إنساج الفيلم صادقاً أن الأمور غير متسرة لإنتاج الفيلم كما كان يتصور. واعتذر منا شاكراً لنا الجهد الذي بذلناه لإعداد الفيلم. وكان الشاعر محمد العبد الله شريكنا في إعداد الفيلم قد وضع السيناريو وناقشناه واتفقنا عليه كأساس للفيلم.

أصبت بحالة كمد، كلما حاولت أن أتخلّص منها وجدتني مشدوداً إليها. لماذا هذا العذاب؟!

اليموم أزداد اقتناعاً بأنني ارتكبت خطأ حين قررت، من موقعي في قيادة الحزب ومن مسؤوليتي عن الاعلام، المباشرة في تأسيس الشركة العربية للإعلام والنشر، الشركة المساهمة التي تجتمع فيها جميع مطبوعات الحزب، والتي كنت رئيس مجلس إدارتها وحامل القسم الأعظم من الأسهم فيها. تأسست الشركة في عام 1992 باقتراح مني استناداً إلى مشروع إعلامي جديد غير مسبوق كنت قيد أعددته للمرحلية المقبلة، ووافيق عليه المكتب السياسيي يومذاك. كان يتطلب المشروع جذب مساهمين غير حزبيين من رجال مال وأعمال من أصدقائنا ممن يغريهم العمل في ميدان الاعلام ويؤمِّنون التمويل الضرروي له، ويؤمّنون الاعلانات التي تجعله قادراً على الاستمرار. وانطلاقاً من هذه الفكرة حوّلنا جريدة "الأخبار" إلى يومية وحوّلنا جريدة "النداء" إلى أسبوعية، على أن تك ن "النداء" أكثر حزبية وأن تكون "الأخبار" عندما نعيد إصدارها أكثر استقلالية عن الحزب. والجدير بالذكر أنسى كنت أشرف على جريدة "النداء" بدءاً من أواخر عام 1990 حتى أواسط عام 1992. ولأول مرة في تاريخ صحافتنا الشيوعية، استناداً إلى علاقة صداقة كانت قد نشأت بيني وبين وجيه العجوز وبواسطته مع رئيس مجلس إدارة "طيران الشرق الأوسط" سليم سلام والمدير العام يوسف لحود، تمكنت من إدخال جريدة "النداء" في جميع رحلات طائرات الشيرق الأوسط. الخطأ الذي أشعريه الآن هو أنني قمت بعمل لم يكن الحزب يومذاك، قيادة وكوادر وقاعدة، مهيئاً لمثل تلك القفزة النوعية في الدور الجديد للإعلام كما كنت أتصوره. كانت الفكرة التي استندت إليها في المشروع تقوم على أن الإعلام الحزبي فقد جاذبيته وفقد فائدته بالنسبة للحزب وبالنسبة للجماهير التي يفترض بالحزب أنه يتوجه إليها. وأعلنت موقفي هذا بصراحة في الندوة التي نظمها وزير الاعلام في مطلع التسعينات ألبير منصور. تملكتني هذه الفكرة. وكنت شديد الاقتناع بها. لم يعترض أحد في قيادة الحزب على ما قمت به. وبدأت اتصالاتي في هذا الاتجاه. لكن ما أن تأسست الشركة حتى صرت لوحدي مسؤولاً عنها وعن الالتزامات المالية المتصلة بها. وابتعد الرفاق عن الفكرة من أساسها. فتوقفت عن العمل وعن متابعة اتصالاتي. فقد تعطل مفعول المشروع وصارت الشركة عبئاً عليَّ في موجباتها المالية على وجه الخصوص. أتعبتني كثيراً. وها أنا اليوم أبحث عن حل لوضع الشركة. وصارت الاستقالة من المسؤولية عن الشركة هي هاجسي. وبات عليَّ أن أختار الوقت للخروج من هذه المسؤولية. كان عليَّ أن أدرك خطأي هذا في وقت مبكر عندما فشلت في إقناع قيادة الحزب بجذب مستثمرين ومساهمين في تلفزيون "الجديد"، الأمر الذي جعلنا نسعى لبيع أسهمنا فيه. وهو ما حصل بعد جهد وعناء.

الخميس 1 نيسان - أبريل

لا بدلي من أن أخفف الحمل عن كاهلي. لا بد من الاعتراف بالواقع الذي تتغيّر فيه القيم والمعايير والأخلاق وآداب المعاملة، وإلا فإنني سأختنق. ولا أجد مبرراً في أن أضحّي بما تبقى لي من العمر في البذل حيث لا جدوى من البذل. هذا لا يعني مطلقاً التخلّي عن قيمي وعن أفكاري وعن التزامي بها. المطلوب فقط تخفيف الحمل عن كاهلي وعن أعصابي لا أكثر ولا أقل، والاستمرار في عملي الممتع في مجال القراءة والكتابة بحريتي الكاملة.

أوروبا تنهار، أو تكاد، وروسيا سابقة عليها في هذا الاتجاه نحو الانهيار ولاحقة عليه. حرب كوسوفو نظمها الأميركيون لكي يؤكدوا سيطرتهم من دون سواهم على العالم في القرن القادم بعد أن غادر الشركاء القدامى دورهم في القرن الذي يمضي. المعايير التي يريد لها الأميركيون أن تستقر هي معايير النفاق والعسف والاعتباط والقهر والتسلط. لكن الأمور لن تكون سهلة والطريق لن يكون معبداً أمامهم. إن تحولات جديدة قادمة ستكون أعظم من شبح ماركس، يستلهم أبطالها مشروعه ويتجاوزونه. وهذه تحولات، في تصوري لها، ستتحقق في زمن قد لا يكون بعيداً، لكن في شروط مختلفة عن الزمن السابق. هكذا تبدو لي الأمور في الأفق خلف الضباب الكثيف. هل أنا أسير أحلامي؟!

لكن علينا أن نقر بأن الوعي لا يأتي من تلقاء ذاته، وإلا فإنه سيأتي عفوياً ومتخلفاً ومليئاً بردود الفعل. لا بىد من حركة جديدة تسهم في توليد هذا الوعي وترشيده. لا بد من فكر جديد. لا بد من العمل. تلك حاجة لا غنى لنا عنها. فمن أين نبدأ، وإلى أين نسير، وفي أي اتجاه؟ تلك هي المسألة.

## الجمعة 2 نيسان - أبريل

الصراع مع اليأس هو شعاري وشعار نديم عبد الصمد، اليأس مما نحن فيه، والخوف مما نحن ذاهبون رغماً عنا في اتجاهه. إنه اليأس من السياسية ومن السياسيين وممن هم أقرب الناس إلينا. لكن اليأس لن يتغلب علينا. سنحاول المستحيل حتى لا يتغلب اليأس علينا.

الطابع العام للعالم اليوم هو الأكثر مأساوية. والمصدر الأساسي لما نحن فيه من قلق ومن شعور بالخوف من المستقبل إنما يعود إلى هزيمة الانسان أمام شرور أخيه الانسان، الشرور التي تتجاوز المعقول. ما جرى وما يجري في أفغانستان من قبل الأفغانيين، وما جرى وما يجري في لبنان، وما يجري في لبنان، وما يجري في لبنان، وما يجري في لبنان من قبل القيمين على شؤونه من أهل السياسة في الدولة، إن كل ذلك هو جزء من هذا الذي يجري في العالم.

السبت 3 نيسان – أبريل

القلق مستمر من جراء ما يجري في الحرب القذرة في يوغوسلافيا التي تقودها أمير كا بواسطة أوروب التفتيت هذه الدولة الاتحادية لصالح خصومها. الأساس في قلقي هو في الآن ذاته وطني وإنساني وشخصي. وإذ أشير إلى الجانب الشخصي هنا فلكي أقول بأن كل ما يحدث في العالم من قهر وإذ لال للشعوب يعنيني في الصميم كإنسان. ومن حقي أن أتساء ل بهذا المعنى: هل يجوز أن يكون للعالم حاكم واحد من نوع هذا الوحش الكاسر؟ وإلا فإن الحكام المستبدين بشعوبهم سيتابعون استبدادهم آخذين من هذا الذي يجري في العالم موذجا يحولونه إلى قانون لهم ويسعون لكي يكون معترفاً به عالمياً. إنها الكارثة الكبرى بعينها!

لا يمكن لهذا الوضع في العالم أن يستمر.

"نعاج" أوروبا تستسلم من تلقاء ذاتها لذبحها على يد أميركا. أما شعوبنا فهي مستسلمة لطغيان المستبدين في بلداننا. متى سيتغير هـذا الوضع في العالم؟ متى سـتتوافر شـروط النهضة عندنا للخلاص من أنظمة الاستبداد بصيغها المختلفة التي تتحكم بمصائر بلداننا؟

لكن علينا أن نعترف، وفق ما تقدمه لنا الوقائع والمعطيات، إن الاستبداد السائد في بلداننا بصيغه المختلفة قد ولد استبداداً من نوع آخر هو الاستبداد باسم الدين. وهما إستبدادان يلتقيان، برغم ما بينهما من اختلاف في المصالح، عند نتيجة واحدة هي استمرار الاستبداد وما يستتبعه ذلك من تشويه للوعي الشعبي وتدمير للإرادة الشعبية. ويضاعف من هذه الحالة، التي تؤمّن للاستبداد استمراره واستقراره في نموذجيه، غياب قوى التغيير الديمقراطي أو ضعفها، والخلل في برامجها وفي طرائق عملها ونضالها وفي نوع علاقاتها بالفئات الشعبية بصيغتيها الشعبوية والرومانسية اللتين برغم ما بينهما من اختلاف لا تملكان القدرة على تغيير المطلوب تغييره في أوطاننا.

نحن إذن حتى إشعار آخر، غصباً عنا وعن إرادتنا وعن طموحاتنا، في حالة انتظار. لكن أي انتظار هـذا الذي نحن فيه، وماذا ولماذا وإلى متى؟ هل نحن بانتظار غودو؟ أشير هنا للسخرية إلى عنوان مسرحية الكاتب الإيرلندي صموثيل بيكيت!

### مطلوب إعلام تنويري في مواجهة إعلام العولمة

الأحد 4 نيسان - أبريل

كان اليوم يوم قراءة وكتابة من الصباح حتى المساء. بدأت بإعداد كتاب جديد يتضمن كتابات قديمة لي حول قضايا فكرية وسياسية، تبيّن لي أنها لا تزال راهنة مع بعض الإضافات والتدقيقات. الكتاب سيحمل أحد ثلاثة عناوين: نقد الفكر السياسي العربي، أو وجهات نظر في الفكر والسياسة، أو بحوث في قضايا فكرية وسياسية.

ما أكثر ما يضم أرشيفي المشتت من كتابات لي. إن ذلك يجعلني أفكر في جدوى هذا الكم من الكتابات، كتاباتي وكتابات الآخرين. ما قيمة الكتابة إذا لم تحمل في طياتها ما يمكن أن يشكل إسهاماً ولو متواضعاً في بث الوعي لدى ناس بلداننا الطيبين المقهورين الصامتين على قهرهم، ربما بانتظار معجزة! وكثرة الكتابة، إذا لم تكن تهدف إلى إنتاج فكر جديد وثقافة جديدة وتساهم في التنوير، وإذا لم تكن قادرة على الاسهام في رفع مستوى الوعي الشعبي، قد تؤدي إلى التشويش أو التشويه ولو عن غير قصد. يقو دني الحديث عن الكتابة وعن دورها التنويري إلى الحديث عن الاعلام المكتوب والمسموع والمرثي في العالم المعاصر. لهذا الاعلام اليوم أدوار مختلفة عما كانت عليه في السابق، أي عندما كان ذلك الاعلام مرتبطاً بأحزاب وبأيديولوجيا. لنتذكر هنا دور جريدة "الشرارة" في عصر وعهد وزمن لينين واللينينية. انتهى ذلك الزمان وانتهت الأدوار السابقة للإعلام الحزبي حتى قبل انهار التجربة الاشتراكية. ما هو إذا دور الإعلام المعاصر، أو ما يمكن تسميته إعلام العولمة بالمعنى التقنى وبالمعنى الطبقى لكلمة عولمة؟

كانت لي في مطلع هذا العقد التسعيني وجهة نظر في هذا الموضوع، عندما كنت لا أزال عضواً في قيادة الحزب الشيوعي مسؤولاً عن الإعلام. وهي وجهة نظر معاصرة لم تلق تجاوباً من قبل قيادة الحزب. خسرنا الرهان وأضعنا مكاسب كنا قد بدأنا بتحقيقها. قلت يومها بوضوح بأن الاعلام الحزبي انتهى دوره، وصار من الضروري أن يتوجه الاعلام إلى جمهور القراء والمثقفين والمشاهدين محترماً حريتهم في اختيار مواقفهم إزاء ما ينقل إليهم من وقائع. اليوم وبعد عشرة أعوام على موقفي المشار إليه حصلت قفزة ما ينقل إليهم من وقائع، الشق المتمثل خصوصاً بقنوات التلفزة، والشق المتمثل مذهلة في دور الإعلام بشقيه، الشق المعتمثل خصوصاً بقنوات التلفزة، والشق المتمثل من جهة، بالانترنت. في الشق الأول الدور الأول والأخير هو للمال ولأصحاب المال من جهة، ولأصحاب الأيديولوجيات المتطرفة من جهة ثانية. أما في الشق الثاني الذي لا يزال في

بداياته، وأنا غريب عن عالمه، فعلينا أن نتظر لمن سيكون الدور الأساسي فيه، لأصحاب المال والأيديولوجيا المتصلة به، أو لمن سيستخدمونه من الأفراد والمجموعات المتعددة أهواؤها واتجاهاتها وأفكارها؟ لا أدري! مع ذلك وبرغم كل ما أشرت إليه من جديد في عالم الاعلام فلا خيار أمامنا، نحن أصحاب مشاريع التغيير الديمقراطي في بلدنا لبنان، غير البحث عن إعلام مكتوب وإعلام مسموع وإعلام مرثي بعد أن فقدنا الفرصة التاريخية التي توفرت لحزبنا الشيوعي عندما كانت قناة "الجديد" في حوزتنا. وكنا نحن الذين أسسناها. وكان جورج حاوي صاحب الفكرة وصاحب القرار في إنشائها وفي إنشاء إذاعة "صوت الشعب" قبلها. لكن هيهات أن نتمكن من ذلك في ظل هذا الكم من التراجع والتخلف وما يتصل بهما من وقائع مفجعة على الأرض. أتحدث هنا عن اليسار وعن حزبنا الشيوعي وعن القوى الديمقراطية في شكل عام. لا بد من عمل، ولو اتخذ ذلك العمل زمناً طويلاً. ولا خيار أمامنا سوى العمل. إنها مهمة الحاضر والمستقبل ومهمة كل الأزمنة. للإعلام الالكتروني، المعاصر، في صيغه المختلفة – بما في ذلك الآتي بسرعة الصاروخ – الإعلام الالكتروني، المعاصر، في صيغه المختلفة – بما في ذلك الآتي بسرعة الصاروخ – الإعلام الالكتروني، دور بالغ الأهمية. فإما يساهم في التنوير أو يساهم في تشويه الوعي والمعرفة.

### الاثنين 5 نيسان - أبريل

عقدنا جلسة ظريفة في منزلي، عبد الرحمن منيف ومحمد دكروب وأنا، كان فيها الحديث متنوعاً. لكنه تركز في الأساس على الكتابة في ميدان اتفقنا على أنه مهم، وهو إعادة إحياء الذاكرة من خلال كتابات هي نوع أقرب إلى السيرة الذاتية وسير لآخرين تتناول أسماء كبيرة في تاريخنا الحديث في ميادين الفكر والأدب والفن والسياسة والدين. وهو ما أنا منغمس فيه حالياً، وكذلك عبد الرحمن ودكروب. سأصدر ابتداء من العام القادم سلسلة من هذه الكتب. المجموعة الأولى منها شبه جاهزة، والأخرى ستكون بحاجة إلى إعداد. إنه عمل سيأخذ مني وقتاً. لكنه عمل ممتم، بالنسبة إلى على الأقل.

أما لقائي مع صديقي المهندس رهيف فيأض فكان طابعه مختلفاً بعض الشيء عما دار بيني وبين عبد الرحمن ودكروب، رغم أنه تناول موضوع الكتابة في ما هو ممتع ومفيد في ميدانيّ الفكر والسياسة. رهيف يصدر كتابه الجديد الأول في فن العمارة، وأنا أعد لإصدار كتاب في هذا العام في الفكر السياسي دفاعاً عن الماركسية، وإسهاماً في تجديدها، "التفكير إشتراكيا في زمن مختلف".

# "مرض" الشيوعية في روسيا قبل وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي(

الثلاثاء 6 نيسان - أبريل

أتناول دواء مضادًا للرشح منذ أيام. ومع ذلك أشعر بأنني أوغل في الرشح. ما دلالة ذلك؟ طب وأيديولوجيا! هل الدواء لأي داء يحتاج لكي يفعل فعله أن يرافق الداء إلى نهاياته؟! يذكّرني ذلك بما قاله غور باتشوف مرة وهو في عز مجده، دفاعاً عن البريسترويكا، بأنه لا بد "لمرض" الشيوعية أن يصل إلى نهاياته من أجل أن يكون لمداواة ذلك "المرض" فعالية. هـل يصع هذا الأمر في مداواة الأمراض الأخرى؟ بالنسبة إلتَّي أنا أنتظر بضعة أيام للتأكد. أما بالنسبة للشعوب فالأمر مختلف. لننتظر ماذا سيحصل في روسيا. هل عودة الشيوعيين مع بريماكوف تشير إلى أن "مرض" الشيوعية بلغ نهايات، وأن الدواء للإنقاذ بدأ يحدث -مفعوله؟! غورباتشوف دمَّر الشيوعية باسم إعادة بنائها. إذ هو استنفر المجتمع السوفياتي والدولة السوفياتية ضد الحزب باعتباره، من وجهة نظره، كان قد تحوّل إلى حزب محافظ، حزب يخاف من التجديد. وأذكر في هذا السياق أن الصراع بين الاتجاهين في الحزب وفي الدولة وفي مؤسساتهما كان قد بلغ ذروته في عام 1988. وكنت شاهداً على ذلك، إذ كنت أقيم في موسكو ضيفاً على اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي. وكنت ألتقي في مقر إقامتي بممثلين للاتجاهين، كل منهما يتوعد الآخر بالانتقام عند انتصاره. وقد شاهدت على شاشبات التلفزة كيف احتدم ذلك الصراع في الكونفرانس التاسع عشر للحزب بين غورباتشوف ونائبه وخصمه ليغاتشوف، وبين غورباتشوف ويلتسين الذي كان في المكتب السياسي مسؤولاً عن منظمة الحزب في موسكو، وبين يلتسين وليغاتشوف. استمر ذلك الصراع بصيغه وأشكاله المختلفة إلى أن قاد الاتحاد السوفياتي في صيف عام 1991 إلى السقوط. أما بريماكوف فيبدو أنه يمارس هوايته وأحلامه بانتظار النهاية المأساوية التي تسير في اتجاهها روسيا ما بعد الشيوعية. وبالمناسبة فإن صداقة قديمة تربط بيني وبين بريماكوف تعود إلى أواسط الخمسينات عندما كان يعمل في القسم العربي في إذاعة موسكو. عاش بريماكوف تحولات كبيرة في اتجاهات مختلفة. وشاركه في تحولاته العديد من أصدقائنا المشتركين ممن كانوا على تخوم القيادة في الحزب وفي الدولة وممن كانوا يعملون في المؤسسات الاعلامية والثقافية في المرحلة السوفياتية. وكانت لكل منهم طريقته في الدخول في تلك التحو لات.

المعضلة كبيرة بالنسبة للشعوب الباحثة عن حريتها من دون برنامج ومن دون قيادة

صالحة. لكن المعضلة أكبر بالنسبة للحركات التي تحمل مشروعاً للتغيير الديمقراطي باسم الاشتراكية أو بأسماء أخرى، وهي فاقدة للبوصلة ومضطربة، كما تشير إلى ذلك أوضاع هذه العقول في بلداننا.

ربما كان من الأجدى بالنسبة إلي أن أترك الرشع يأخذ مداه ثم يذهب من تلقاء ذاته من دون تدخل مني. أعتقد أن ذلك كان أفضل. أما بالنسبة لروسيا وللبنان ولنا جميعاً فالمسألة تحتاج إلى نقاش مختلف. إنها تحتاج إلى تدخل من أصحاب المصلحة في التغيير.

## لماذا كل تلك الهزائم والانهيارات التي رافقتنا على امتداد القرن؟!

الأربعاء 7 نيسان - أبريل

أشعر في بعض الأيام بأن الزمن يمر من دون أن يكون للحياة طعم ولون ومذاق. أشعر بتفاهة الأشياء وتفاهة بعض الناس. إذ تكثر أمامي مشاهد الزيف. ذلك الزيف الذي يمارس في تكوين البشر، من خلال غسل للدماغ من خارجه، ومن خارج الجسم والروح اللذين يحملانه ويستخدمانه.

أشعر بالقرف من كل هذا الزيف، ولا أستطيع أن أفعل شيئاً. أسمع من يحاضر في العفة وهو أبعد ما يكون عنها. وأسمع من يحاضر في الأخلاق وهو من النوع الذي لا أخلاق عنده. وأستمع إلى بعض من يحدثني عن ديمقراطيته وهو يشتم المختلفين معه ويتهمهم باللاديمقراطية ويهددهم بما لا أدري من عقاب!

في أربعينية فؤاد زحيل شاهدت وسمعت ولذت بالصمت. فالصمت في بعض الأحيان أفضل المواقف. إنه من ذهب كما يقولون.

قادتني هذه الحالة التي أنا فيها إلى كثرة من الأسئلة تحت عنوان "لماذا". سأعدد هذه "اللماذا" من دون الإجابة عن أي من الأسئلة. وتعدد الأسئلة في صيغها المختلفة يشير بذاته إلى الأزمة التي عشناها ونعيشها، والتي علينا أن نبحث عن السبل الضرورية والممكنة للخروج منها في بلداننا ولخروج البلدان الأخرى منها، كمهمة تاريخية تعود إلى جميع قوى التغيير بأسمائها وبمشاريعها المختلفة في بلداننا وفي العالم.

تتمحور الأسئلة من الناحية التاريخية حول:

لماذا أنتجت التجربة الاشتراكية في مهدها بعد وفاة لينين ظاهرة ستالين الذي ارتبطت باسمه جرائم ذهب ضحيتها الملايين من أفراد الشعب السوفياتي، ومن ضمنهم أعضاء مؤسسون في قيادة الحزب الشيوعي؟ رفض ستالين مشروع لينين المتمثل بالسياسة الاقتصادية المجديدة (النيب) الذي كان ينوي لينين باسمها تطوير الاتحاد السوفياتي بواقعية، وتجنب القفز فوق المراحل. رفض ستالين مشروع لينين ذاك واختار طريق التسريع القسري لتطوير الاتحاد السوفياتي على حساب المصالح العامة للشعب. واستطاع بذلك أن يحوّل الاتحاد السوفياتي إلى دولة كبرى لا سيما في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي لعب فيها المجيش الأحمر السوفياتي دورا أساسيًا وحاسمًا في الانتصار على الفاشية. وساهم ستالين من موقعه في قيادة الدولة والحزب في تأسيس منظومة الدول الاشتراكية. وأصبح العالم بفعل ذلك الواقع الجديد مقسوماً إلى نظامين عالميين. لكن ستالين تحوّل إلى قيصر جديد وخلف نمطاً في الاشتراكية، سلطات وأحزاباً، اتخذ صفة الستالينية، ظل يتفاقم إلى أن قاد التجربة الاشتراكية بشخص ستالين وأمثاله من الستالينين نقيضها؟

لماذا انحرف خروتشوف عن القرارات التاريخية للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي (1956)، القرارات التي أعادت الاعتبار للشرعية الاشتراكية ولقيمها، نقداً للستالينية ونقضاً لها وتجاوزاً. لماذا انحرف خروتشوف عن تلك القرارات وهياً بانحرافاته تلك الشروط للقوى المحافظة في الحزب والدولة للانقضاض عليه وعلى مشروعه الديمقراطي الذي لم تكن الشروط التاريخية، كما يبدو، مهيأة لتحقيقه في الاتحاد السوفياتي، وكان على خروتشوف أن يعمل لهيئة تلك الشروط ولم يفعل؟

لماذا انفجر الصراع الصيني - السوفياتي، بعد انتصار الثورة الصينية، وفي أعقاب المؤتمر العشرين للحزب السوفياتي وفي أعقاب مؤتمري الأحزاب الشيوعية اللذين عقدا في موسكو، الأول في عام 1957 والثاني في عام 1960؟ ما هو دور كل من ماو تسي تونغ وخروتشوف ورفاقهما في تأجيج ذلك الصراع المدمِّر؟

لماذا قامت حركات احتجاجية في كل البلدان الاشتراكية في أوروبا الشرقية ضد حكامها وضد الدور السوفياتي المباشر فيها؟ لماذا اتخذت تلك الاحتجاجات في المجر طابع "فورة" ضد النظام الاشتراكي، ولماذا كان الشكل الوحيد لمواجهتها هو التدخل العسكري السوفياتى؟

لماذا تحوّلت الأممية الشيوعية منذ البدايات، لا سيما بعد وفاة لينين، نقيضاً للأهداف والقيسم التي قامت لأجلها إلى أداة في خدمة السياسة السوفياتية، وإلى أداة تدخّل مباشر بصيغ شتى باسم الدولة السوفياتية وحزبها الشيوعي في شؤون الأحزاب الشيوعية لدى تأسيسها، ثم في المراحل اللاحقة على التأسيس؟

. . . . لماذا دعمت الدول الاشــتراكية الأنظمة الشــمولية وقادتها في بلداننـا وفي بلدان العالم

الثالث على حساب الأحزاب الشيوعية وسائر الأحزاب الوطنية والديمقراطية فيها، باسم المقولة البائسة التي حملت اسم التطور اللارأسمالي وأعطت قادة تلك الدول اسم وصفة "الثوريين الديمقراطيين"؟

لماذا حارب الاتحاد السوفياتي الشيوعية الأوروبية التي كانت قد بدأت تتكوّن في أواخر الستينات، ولماذا اختار بالتحديد الحزب الشيوعي الاسباني كهدف ودمّره في المرحلة التي كان يستعيد فيها هذا الحزب دوره في أعقاب وفاة الجنرال فرانكو؟ ولماذا عمل الاتحاد السوفياتي على تقسيم بعض الأحزاب الشيوعية؟

لماذا تدخل الاتحاد السوفياتي عسكرياً لقمع محاولة ألكسندر دوبتشيك تحويل تشيكوسلوفاكيا في اتجاه الطريق الديمقراطي لتطور الاشتراكية في ما أطلق عليه "ربيع براغ" (1968)؟

لماذا تحكّمت السياسة السوفياتية بالمنظمات الديمقراطية العالمية، ولماذا تدخّلت الصين في ظل صراعها مع الاتحاد السوفياتي في تلك المنظمات وساهمت في انهيارها التدريجي، بعد أن كانت قد لعبت أدواراً عظيمة في المراحل الأولى لتأسيسها؟

لماذا لم تستكمل ولم تنجح "المساومة التاريخية" بين مكونات المجتمع الايطالي تحقيقاً لنهضة إيطاليا التي أطلقها الأمين العام للحزب الشيوعي الايطالي أنريكو برلنغوير؟ وهي المساومة التي كان قد دعا إليها الأمين العام الأسبق للحزب بالميرو تولياتي في عام 1954 في اجتماع اللجنة المركزية تحت عنوان "من أجل اتفاق بين الشيوعيين والكاثوليك لإنقاذ الحضارة الانسانية". لماذا لم يستكمل ولم ينجح ذلك المشروع التاريخي في حياة كل من هذين الزعيمين الشيوعيين، ثم بعد وفاتهما؟

لماذا نجح الانقلاب الفاشي في إيران ضد حكومة مصدق في عام 1953، ولماذا لم يقم حزب توده الواسع النفوذ في المؤسسة العسكرية لمواجهة ذلك الانقلاب، ودفع الحزب وكل الديمقر اطيين وإيران والشعب الإيراني الثمن الباهظ لذلك الانقلاب؟

لماذا استطاعت الطغمة العسكرية في إندونيسيا أن تقوم بانقلاب على النظام الديمقراطي في البلاد في أواسط الستينات، ولماذا فوجئ الحزب الشيوعي بذلك الانقلاب، وكان حزباً كبيراً واسع النفوذ في البلاد بما في ذلك في القوات المسلحة، من دون أن يكون قادراً على مواجهته والتغلب عليه، ودفع هو والألوف من الديمقراطيين الإندونيسيين وإندونيسيا الثمن الباهظ لذلك الانقلاب؟

لماذا تمكّنت الرجعية التشيلية أن تغلب الجمهورية الناشئة التي تأسست في أواسط السبعينات بتحالف الشيوعيين والاشتراكيين برئاسة الاشتراكي أللندي، ولماذا كان الحزبان يقللان من خطر احتمال وقوع ذلك الانقلاب الفاشي ولم يتخذا التدابير الضرورية لمواجهة احتمال قيامه؟

لماذا لم يكن قادة الدول العربية في المستوى الذي يجعلهم يدركون أخطاء ومخاطر الموقيف الـذي اتخذوه في عام 1947 ضد موقف الاتحاد السوفياتي الـذي كان يرمي إلى إنشاء دولة ثنائية القومية من العرب واليهود في فلسطين، ووضعوا أنفسهم في موضع التابع للدول الغربية من دون أن يحاسبوها على موقفها في تعطيل المشروع السوفياتي؟ لماذالم يكن لهم رأي موحد حول القضية الفلسطينية كما يؤكد ذلك كميل شمعون في مذكراته عندما كان سفيراً للبنان في لندن وعضواً في المجموعة العربية إياها، رأى يقدمونـه إلـي الجمعية العامة في اجتماعها لبحث القضية الفلسـطينية؟ لمـاذا اتخذوا موقفاً ضد قرار التقسيم بعد إقراره ووجهوا سهامهم ضدالاتحاد السوفياتي لوحده واعتبروه العدو الأساسي للعرب ونأوا بأنفسهم عن محاسبة الدول الغربية على موقفها من القرار وإصرارها على إتخاذه؟ لماذا دخلوا في تلك الحرب الهوجاء (1948) لمنع تنفيذ قرار تقسيم فلسطين (القرار رقم 181) من دون أن يكونوا مهيثين لتلك الحرب، وأنهزموا فيها أمام العصابات الصهيونية، وهيأوا بهزيمتهم تلك الشروط لإقامة دولة إسرائيل على القسم الأكبر من الأرض الفلسطينية وهجّروا بالقسر مواطني بلدانهم من اليهود باتجاه إسرائيل هدية مجانية ثمينة لها في مرحلة بناء دولتها وبناء مجتمعها الجديدين؟ لماذا منعت تلك القيادات العربية الشعب الفلسطيني بعد الهزيمة في الحرب من إقامة دولـة له على أرضه بموجب قرار التقسيم الذي فشلوا في منع تنفيذه، وأدخلوا هذا الشعب المعذَّب في الشتات والضياع، وألحقوا الضفة الغربية بالأردن وقطاع غزة بمصر؟ لماذا سارت القوى السياسية العربية جميعها أحزاباً وتنظيمات وزعامات في الاتجاه ذاته، حتى وهي تنتقد حكوماتها وتحملها مسؤولية الهزيمة في الحرب الخاسرة؟ لماذا اختارت الأحزاب الشيوعية العربية ذلك الوقت الصعب بالذات لإعلان موقفها المؤيد لقرار التقسيم ارتباطاً بموقف الاتحاد السوفياتي المؤيد للقرار نقيضاً لمواقفها السابقة المعادية لقرار تقسيم فلسطين؟ ولماذا لم تعرف هذه الأحزاب كيف تسوّق موقفها المؤيد لقرار التقسيم، الأمر الذي أدى إلى انعزالها عن محيطها وعن جماهيرها؟

لماذا أصر عفيف البزري، رئيس أركان الجيش السوري، وهو اليساري الاتجاه وصديق للحزب الشيوعي، ومعه كبار ضباط الجيش السوري، على تسليم سوريا طوعاً إلى الرئيس جمال عبد الناصر في إطار وحدة قسرية غير متوفرة شروط النجاح فيها على قاعدة الديمقراطية واحترام خصوصيات كل من البلدين؟ ولماذا دخل الرئيس عبد الناصر في تلك المغامرة وفي مغامرات لاحقة في اليمن لتحقيق وحدة عربية لا تتوافر شروطها، لا سيما في الطريقة القسرية التي اختارها لتحقيق ذلك الحلم، ودفّع الشعب السوري والشعب اليمني والشعب المصري ثمناً باهظاً لتلك المغامرات؟

لماذا حصلت الهزيمة العربية في عام 1967 في حرب الأيام السنة ضد إسرائيل، ولماذا لم تسقط الأنظمة المسؤولة عن تلك الهزيمة، وظلت تحمل برغم هزيمتها صفة الأنظمة التقدمية، الصفة التي شاركت الأحزاب الشيوعية بإطلاقها على تلك الأنظمة استناداً إلى أوهام وتبريرات سرعان ما دفعت شعوبنا والأحزاب الشيوعية واليسارية ثمنها الباهظ في ظل استداد تلك الأنظمة؟

لماذا تمكن حزب البعث في العراق من النجاح في الانقلاب الدموي وأسقط جمهورية الرابع عشر من تموز في شهر شباط من عام 1963، ولم يقم الحزب الشيوعي وحلفاؤه لمواجهته من داخل المؤسسة العسكرية التي كانت للحزب مواقع أساسية فيها، ودفع الشعب العراقي ولا يزال يدفع الثمن الباهظ لذلك الانقلاب الفاشى؟

لماذا أقدم عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني في عام 1971 على انقىلاب عسكري لم تكن متوافرة شروط النجاح فيه، في وقت كان الحزب الشيوعي يعاني من أزمة انقسامه الحاد، ودفع الحزب الشيوعي وقادته ودفع الشعب السوداني الثمن باهظاً من جراء ذلك الانقلاب؟

لماذا حصل ذلك الصراع الخطير في دولة اليمن الديمقراطية في عام 1986 بين قادة الحزب الاشتراكي، وانتهى بمجزرة أدت إلى انهيار تلك التجربة الرائدة؟

لماذا ظهرت في النصف الثاني من القرن، وفي الثلث الأخير منه على وجه الخصوص، بعض الحركات التكفيرية المتطرفة التي حملت بشكل متعسف اسم الاسلام نقيضاً لقيمه الروحية من نوع "القاعدة" ثم "طالبان" في أفغانستان وحركات مشابهة لهما في باكستان ومصر والجزائر والسودان وفي بلدان أخرى؟ وهي جميعها ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم قتل فردية وجماعية. ما هو دور المخابرات الأميركية ومخابرات بعض الدول العربية في تأمين التغطية السياسية والمالية لتلك الحركات تحت شعار محاربة الشيوعية؟ هل انهيار مشاريع التغيير باسم الاشتراكية وبأسماء أخرى هو الذي جعل كل تلك القوى المتطرفة تملأ الفراغ وتشد إليها اليائسين المقهورين الفاقدي الأمل بالتغيير؟

لماذا دخلنا نحن الشيوعيين اللبنانيين ومعنا الحركة الوطنية اللبنانية بكل مكوناتها ومعنا المقاومة الفلسطينية بكل مكوناتها في الحرب الأهلية في عام 1975، ولم نفكر في النتائج الخطيرة للحرب ولدخولنا فيها على لبنان وعلى الشعب اللبناني وعلى مستقبل حركة اليسار؟ لماذا تسامحنا، بوعي أو من دون وعي، مع المقاومة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية تدريجياً داخيل الدولة اللبنانية وضدها من دون أن ندرك جميعنا، لبنانيين وفلسطينيين، مخاطر ذلك على القضية الفلسطينية وعلى لبنان؟ لماذا لم تحاول القيادات الفلسطينية أن تأخذ الدروس من تجربتها المأساوية في الأردن؟ ولماذا استعجلت واستسهلت الأحزاب المسيحية التي التقت وتحالفت في ما بينها في "الجبهة اللبنانية" ومعها سلطة الدولة القديمة، لماذا استعجلت واستسهلت الدخول في الحرب الأهلية، أسوة بأحزاب الحركة الوطنية، وتحالفت مع إسرائيل رداً على تحالف الحركة الوطنية مع المنظمات الفلسطينية، ولم تفكر هي الأخرى بالمخاطر التي سرعان ما جاءت الحرب في نهايتها بعد خمسة عشر عاماً لتثبت مدى فظاعة وهول تلك الأخطار التي تمثلت بالدمار المادي والدمار السياسي عاماً لتثبت مدى فالعجميع في أوهام مشاريعهم، وفي أوهام استقواءاتهم بالقوى الخارجية من كل الجهات والاتجاهات؟

لماذا يستمر الشعب الفلسطيني مقهوراً وممنوعاً عليه ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرض وطنه فلسطين؟ وما هي مسؤولية القوى الفلسطينية صاحبة القضية، وما هي مسؤولية العرب، أنظمة حكم وأحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني، في هذه الانقسامات والصراعات المدمرة، وما هي مسؤولية المجتمع الدولي إزاء الغطرسة الاسرائيلية التي بلغت الذروة في توحشها وفي عنصريتها؟

لماذا لم نتجع نحن الشيوعيين اللبنانيين خصوصاً والبسار عموماً والحركة الوطنية مجتمعة في الاستثمار الصحيح والهادف للحركة الشعبية التي انفجرت في النصف الأول من السبعينات بدور مباشر من هذه القوى جميعها، وشملت جميع الفئات عمالاً ومزارعين وحرفيين وطلاباً ومثقفين ونساء، ولماذا لم ندرك، نحن الشيوعيين خصوصاً وسائر أحزاب الحركة الوطنية، مخاطر اللامج المتعسف الذي مارسناه بين تلك الحركة الشعبية وبين المهمات المرتبطة بالقضية الفلسطينية كما لو أنهما قضية واحدة؟ لماذا لم ندرك في الآن ذاته أن من شأن تلك السياسة أن تقود إلى الالتباس الخطير في النضال الوطني والشعبي اللبناني من أجل التغيير، الالتباس الذي سرعان ما أدى إلى دخول اللبنانيين في الحرب، والى تحوّل الحرب بالتدريج من صراع سياسي إلى حرب طائفية عبثية ومدمرة؟ لماذا لم تستطع الحركة الوطنية اللبنانية، أن تسوّق سياسياً وجماهيرياً برنامجها المرحلي للتغيير الذي وضعته في أواخر عام 1975 ودخلت في الحرب الأهلية بكل فظائعها وفجائعها، وقادها وضعته في الحرب إلى ضياع وتدمير برنامجها الديمقراطى؟

لماذا تعذر تحقيق ذلك الاتفاق الذي سعى الحزب الشيوعي اللبناني لعقده مع حزب

الله من أجل التعاون معه في المقاومة وتأسيس جبهة تضم جميع الراغبين والقادرين على الإسهام في المقاومة؟ لماذ فشلت ثلاثة اتفاقات بهذا الشأن كنت شريكاً في صوغها برفقة جورج حاوي مع الأمين العام الأول للحزب الشيغ صبحي الطفيلي، ثم برفقة فاروق دحروج مع الأمين العام الثاني للحزب الشهيد عباس الموسوي، وأخيراً مع الأمين العام الحالي للحزب السيد حسن نصرالله؟ ما هي الأسباب والظروف الداخلية والاقليمية التي حالت دون تحقيق ذلك الاتفاق الذي كان بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل لبنان لو كان تم تحقيقه؟

لماذا لم نستكمل نحن الشيوعيين خصوصاً مشروعنا للتغيير الديمقراطي الذي أطلقناه في المؤتمر الثالث للحزب (1972)، وكانت احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الحزب (1974)، وكانت احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الحزب (1974) ذروته؟ لماذا انجر فنا جميعنا مع التيار الشعبوي في تجيير كل تلك الحركة الرائدة في الاتجاه الذي سرعان ما أدخل البلاد في صراع اختلط فيه الحابل بالنابل، في ظل الوجود الفلسطيني الكاسح سياسياً وعسكرياً، وانتهى ذلك الصراع إلى حرب أهلية انقسمت فيها البلاد طائفياً، بخلاف أوهامنا الثوروية، وانتهت بتدمير لبنان مادياً وبشرياً، وبخروج مذل للفلسطينيين إلى شتات جديد، ووقوع لبنان باسم اتفاق الطائف تحت الوصاية السورية التي ما زلنا أسرى تحكمها بمصائر بلدنا وشعبنا وبمستقبلنا؟

لماذا تمكنت القوات الاسرائيلية التي غرزت لبنان في عام 1982 من احتلال الجنوب كلمه ووصلت إلى مشارف العاصمة بيروت من دون أن تلقى مقاومة، باستثناء المعركة الممشرقة التي واجهتها في منطقة خلدة من قبل مقاتلي الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية والقوات السورية وحركة أمل؟ لماذا تعطلت تلك المقاومة عند المنظمات الفلسطينية التي كانت قواتها منتشرة في كل مناطق الجنوب؟ ولماذا تعطلت المقاومة عند الشيوعيين أبطال "الحرس الشعبي" الذين كان الحزب قد أمن لهم كل مستلزمات المقاومة، انطلاقاً من تقدير الحزب ومن المعطيات التي كانت سائدة حول احتمال وقوع ذلك الغزو الاسرائيلي للجنوب؟ ما هي مسؤولية حركة أمل التي اختار متطرفون فيها افتعال صراع مسلح مع الشيوعيين عشية ذلك العدوان (1980) وذهب ضحيته عشرات الشهداء من الطرفين؟ لماذا كان الجنوبيون في حالة تشبه الحياد إزاء ذلك العدوان، وما هي مسؤولية المنظمات الفلسطينية وأحزاب الحركة الوطنية وحركة أمل عن ذلك الوضع الذي كان عليه الجنوبيون؟ لماذا أعطي النظام السوري بقرار عربي ودولي في اتفاق الطائف (1989) مهمة الوصاية لمائ المبنان في إنهاء الحرب وفي إعادة السلم الأهلي إلى البلاد، وما هي مسؤولية القوى على البنان في إنهاء الحرب وفي إعادة السلم الأهلي المبنغي من تلك الوصاية، وهل انتهى اللبنانية، بكل أطيافها، عن ذلك، وماذاكان الهدف المبتغي من تلك الوصاية، وهل انتهى

ذلك التكليف وهل حقق أغراضه، وهل باستطاعة تلك القوى التي فرضت تلك الوصاية أن تطلب من القوات السورية الخروج من لبنان من دون صعوبات، وما هي الوسائل التي بمقدور تلك القوى استخدامها لإنهاء تلك الوصاية، وبأية شروط، وبأية أثمان، وهل حان الوقت لذلك؟

لماذا يستمر هذا الحصار الأميركي الظالم لكوبا الاشتراكية، ولماذا لا يبتدع قادة كوبا الأفكار والسياسات والاصلاحات التي من شأنها أن تخفف من عبء هذا الحصار الظالم على الشعب الكوبي الذي يعيش في المعاناة صابراً على امتداد نصف قرن من دون أمل واضح في مستقبل أفضل يستحقه؟

تلك هي نماذج من الأسئلة التي تملكتني واستولت عليًّ في ما يشبه محاكمة لقرن بكامله، كانت مطالعه تبشر بمستقبل زاهر للبشرية باسم المشروع الاشتراكي، وانتهت فيه التجارب جميعها بأسمائها وبعناوينها المختلفة بانهيارها وانهيار كل تلك الأحلام التي ارتبطت بالتجربة الاشتراكية وبمشروعها الكبير لتغيير العالم.

تعيدني هذه الأسئلة، لا سيما ما يتعلق منها بأزمة الاشتراكية، إلى كتابي "حوارات" الذي صدر في مطلع عام 1990، أي قبل عام ونصف من سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار التجربة الاشتراكية. ففي هذا الكتاب الذي ناقش أفكاري فيه أربعون مثقفاً عربياً من كل الاتجاهات، بما في ذلك الاتجاه الديني، إشارات إلى جوهر الأزمة في الاشتراكية، وإلى بعض محاولات قراءتها قبل الانهيار. وأستشهد هنا ببعض الفقرات من التعقيب على مساهمات أصدقائي المثقفين الذي احتل القسم الأخير من الكتاب:

"... ثمة ملاحظة من ضمن الملاحظات تتعلّق بجملة من المفاهيم أصبحت تحتاج، في ظل أزمة الاشتراكية، إلى إعادة بحث على قاعدة الفهم الصحيح لقوانين الديالكتيك، ولأشكال تجلياتها في الحياة الاجتماعية، وفي حركة التطور التاريخي. فالثورة والدولة وأشكال الانتقال وتعاقب التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية وعلاقات الانتاج وتطور لقوى المنتجة والطبقات والصراع الطبقي والعلاقات الاجتماعية، في ظل الرأسمالية وما قبل الرأسمالية وفي ظل الاشتراكية والملكية الخاصة والملكية الاجتماعية ودور الانسان الفرد وحقوقه والحرية، الحرية الشخصية والحرية العامة وحرية الإبداع وحرية العمل ودور الانسان العوامل الروحية في تطور وعي الانسان ووعي المجتمع الخ، كلها وسواها مفاهيم بحاجة الى إلى إعادة بحث وإعادة تقييم، وبحاجة إلى الاغناء على أساس العلم والتجربة ومنجزات الحضارة ووقائم الحياة والقضايا التي يدفعها التطور باتجاهاته المختلفة إلى المقدمة كقضايا الحيادة ومن شأن هذا البحث أن يغني النظرية ويعمقها ويعمق أساسها العلمي. ولا

شك أن أي بحث نظري لا بد أن يستند إلى ما قدمه كلاسيكيو الماركسية من إنجازات، وهي كبيرة ومتعددة الجوانب. لكن الوقت الضروري قد حان، بنظري، لكي تتحرر الاشتراكية في تطورها كنظرية علمية من ربطها بالأشخاص العظام، ماركس وإنجلز ولينين وسواهم، مع التأكيد على دورهم. فإن من شأن ذلك أن يحرر النظرية من خطر الصنعية والدوغمائية الذي بلغ الذروة في نتائجه التدميرية على النظرية وعلى التجربة في آن. فالنظرية العلمية للاشتراكية تحتفظ لماركس وإنجلز ولينين ولآخرين من كبار من أسهموا في إغنائها بدور كبير في التأسيس والتطوير. لكنها تبقى علماً مستقلاً مثل سائر العلوم، قابلاً للبحث الدائم وللتجربة وللإغناء وللتطوير في ضوء كل ما تقدمه الاكتشافات العلمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثوافي والروحي من إنجازات".

لكن الاستشهاد بالماضي وببعض مواقفنا فيه لا يقدم حلولاً تتصل بالمستقبل. المهم هو أن نعرف ونعترف بأن صناعة المستقبل في الشروط التاريخية التي نحن فيها تتطلب عملاً دؤوباً وجهوداً يشارك فيها أهل الرأي ممن ينتمون إلى مشاريع التغيير الديمقراطي بأسمائها ومرجعياتها الفكرية المختلفة، وفي مقدمتها المشروع الاشتراكي مجدداً ومطوراً من كل أثر للدوغمائية.

#### الخميس 8 نيسان - أبريل

قضيت النهار والليل في المنزل، غارقاً في نوع مزعج من الرشح اللذي لا يتيح القراءة أو حتى المشاهدة المركزة. نمت بعض الوقت. ثم استمعت إلى الموسيقى الكلاسيكية. وكان قد مضى وقت لم أستمع فيه إلى الموسيقى. استمعت أولاً إلى السمفونية التاسعة لبتهوفن، ثم إلى مقطوعات كلاسيكية متفرقة مسجلة على شريط كاسيت كان قد أهداني إياه رفيقى محمود الواوي.

بقيت أربع ساعات بكاملها أستمع من دون ملل. ما أجمل متعة الاستماع إلى الموسيقى. ثم لما جاء الليل شاهدت مع نجوى حواراً بين عزيز العظمة ورجل دين أردني من قادة الاخوان المسلمين حول العرب واليهود في فلسطين. كان عزيز جريئاً في مواجهته لموقف الشيخ. لكن الحوار، بشكل عام، لم يكن منظماً، ولم تظهر فيه الفائدة المرجوة منه كما كنت أتوقع. مثل هذا الحوار يحتاج إلى إعداد أكثر دقة لكي ينجح في وظيفته التنويرية.

## الجمعة 9 نيسان - أبريل

كان يوم طعام طويل. غداء عندنا في المنزل مع عدد من الأصدقاء ومن ذوي القربى. وعشاء عند صديق قديم مع عدد من الأصدقاء. وكان الفاصل بين الوجبتين نشاط ثقافي هو المشاركة في توقيع كتاب لصديقي اليمني أحمد الصياد، أحد أركان منظمة الأونيسكو. يتناول الكتاب أحوال العالم في القرن الحادي والعشرين في صيغة تأملات.

السبت 10 نيسان - أبريل

أبحث عن هواية أداوي بها ضجراً محتملًا. ما هي هذه الهواية؟ هل يمكن أن تكون نجوى شريكتي فيها؟

بدأت اليوم بقراءة كتاب عن العولمة بعنوان "فخ العولمة". كتاب يحاول أن يعطي صورة شعبية مبسطة للدور الجديد للرأسمال، الذي بدأ يتحرر من كل رقابة عليه ومن كل قيد، بما في ذلك رقابة وقيد الدولة. مفيدة هذه القراءة في الوقت الذي أعمل فيه على إعداد كتابي الجديد.

# تذكّرت اليوم مكسيم رودنسون المستعرب المميّز صاحب كتاب "محمد"

الأحد 11 نيسان - أبريل

قرأت كتاباً لصديقي فيصل جلول عن مكسيم رودنسون، حمله لي فيصل مع إهداء من رودنسون لي. يتضمن الكتاب ذكريات لهذا المستعرب الفرنسي الماركسي حول وجوده في لبنان وسوريا خلال سبع سنوات في أول الأربعينات جندياً في الجيش الفرنسي. والحديث عن رودنسون يثير عندي ذكريات عديدة. أولها لقائي به في أول الثمانينات في منزله في باريس، وقراءتي لبعض كتبه، وأهمها كتابه عن محمد نبي الاسلام. وهو من أهم ما كتب عن الاسلام وعن النبي محمد. دخل رودنسون في هذا الكتاب بعمق في شخصية النبي وفي جوهر رسالته. وتذكرت البحث الطويل الذي كتبه رودنسون في أول الخمسينات بعنوان "الصهيونية والشيوعية" نشرته مجلة Nouvelle Critique حدد فيه بوضوح موقف الحركة الشيوعية من الصهيونية بصفتها حركة عنصرية. وما زلت أحتفظ بالعدد وبالبحث الذي يدين فيه هذا الماركسي الفرنسي اليهودي الأصل مطامع الحركة الصهيونية المعادية للمعادية وهو يتحلى بالجدية وبالصدقية أكثر من سواه ممن قرأت لهم في موضوع الاستشراق وهو يتحلى بالجدية وبالصدقية أكثر من سواه ممن قرأت لهم في موضوع الاستشراق والاستعراب. وهو ما تدل عليه كتبه العديدة التي يقرأ فيها بشغف وحب الحضارة العربية في مختلف جوانبها.

# في ذكرى "ثورة" 1958 في لبنان التمرين الأول للحرب الأهلية (1975):

الثلاثاء 13 نيسان - أبريل

أتذكر في هذا اليوم، رغم أنفي وغصباً عن إرادتي، الثالث عشر من شهر نيسان، ذلك البوم المشوق وم الذي دخلت فيه البلاد، أو على الأصح، الذي أدخلنا فيه البلاد، لبنانيين وفل طينيين ومن وراثنا أشقاءنا العرب والكثير من بلدان العالم، في الحرب الأهلية. كلما حاولنا أن نهرب من هذا التاريخ تأتي الظروف، من داخلنا ومن خارجنا، فتذكرنا به كما لو أننا على موعد مع حرب أهلية جديدة، نعلن جميعنا رفضنا لها واستعدادنا لمقاومة احتمال عودتها. لكنها لكثرة ما نشهده من انقسامات بين القيادات السياسية وبين جماهيرها تبدو هذه الحرب كأنها تطرق أبواب بلدنا من جديد.

عادت بي الذاكرة، وأنا أستحضر مأساتنا في الحرب الأهلية، إلى عام 1958 الذي انفجرت فيه الحرب الأهلية الأولى التي أعطيناها باسم وطنيتنا صفة الثورة. كان عهد الرئيس كميل شمعون يسير في ذلك التاريخ في الاتجاه المناقض للنهج الذي كان قد بدأ يصبح في مستوى الثقافة العامة في الحياة السياسية في البلاد، ابتداءً من الفترة التي كانت فيها الحرب الباردة في أوجها. وهو النهج الذي كان يقوم على العداء للأحلاف السياسية والعسكرية التي كانت الدول الغربية تريد إدخال لبنان فيها أسوة بما كان قد حصل في العراق الملكي. وهي "حلف بغداد" و"حلف السنتو" و"حلف تركيا - الباكستان" و"النقطة الرابعة". قامت في لبنان حركات عديدة معارضة لتلك الأحلاف دعت إليها ونظمتها الأحزاب العلمانية ذات الاتجاه اليساري والقومي، ومن ضمنها الحزب الشيوعي. اشتد الصراع بين الحركة المعادية للأحلاف وعهد الرئيس شمعون، لا سيما في المرحلة التي أعقبت قيام الوحدة بين مصر وسوريا في مطالع عام 1958. وتفاقم ذلك الصراع بعد انتصار ثورة الرابع عشر من تموز في العراق في صيف ذلك العام. إلا أن قيام الوحدة المصرية-السورية كان الأكثر تأثيراً في مجرى الأحداث. كثرت التدخلات السورية بصيغ مختلفة في لبنان. وكان الهدف المباشر لتلك التدخلات إدخال لبنان في محور تلك الوحدة من خلال خلق الشروط لذلك ولو بالقسر. كان الرئيس شمعون في المقابل يستخدم كل الوسائل لمواجهة ذلك التدخل والاستمرار في موقفه لإدخال لبنان في الأحلاف المشار إليها. فزوّر الانتخابات النيابية التي أجريت في عام 1957 من أجل أن يأتي ببرلمان يساعده في تعديل الدستور لتمديد ولايته، ناسياً أو متناسياً أنه كان من أركان الحركة التي أطاحت حكم الشيخ بشارة الخوري في عام

1952 الذي كان قد زوَّر انتخابات عام 1947 ليأتي بالبرلمان الذي عدل الدستور وجدَّد له لو لاية ثانية. في شهر أيار من عام 1958 اغتيل الصحافي نسيب المتني صاحب جريدة "التلغراف" الواسعة الانتشار. وكان ينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي. فكان ذلك الاغتيال القشة التي قصمت ظهر البعير. إذ قامت على الفور كردة فعل على ذلك الاغتيال حركة عصيان اتخذت صيغة مقاومة مسلحة ضد العهد باسم "جبهة الاتحاد الوطني" التي تشكلت من شخصيات متعددة الاتجاهات، وانتخبت رئيسا لها صائب سلام. وكان من أركانها كمال جنبلاط وشخصيات يسارية صديقة للحزب الشيوعي. لم يكن الحزب الشيوعي ممثلاً رسمياً فيها لكنه كان مؤيداً لها وفاعلاً في المقاومة المسلحة باسمها في مختلف مناطق لبنان. وهكذا أعلنت الثورة التي سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية اتخذت طابع صراع طائفي ذهب ضحيته العديد من المواطنين اللبنانيين على الهوية الطائفية.

آتساء لا اليوم، وأنا أستحضر ذلك التاريخ، هل كان ضرورياً أن يقوم ذلك الصراع الذي أعطيناه اسم وصفة الثورة في ذلك الشكل الذي قاد البلاد، خارج إرادة الذين أطلقوه، إلى تلك الحرب الأهلية الدموية؟ وأتساءل في الآن ذاته لماذا لم نستخلص من تلك الحرب الأهلية الأولى الدروس الضرورية من أجل ألا ندخل البلاد من جديد في الحرب الأهلية الثانية التي دمرت البلاد بشراً وحجراً ودمرت الوعي ولا تزال نتائجها ظاهرة للعيان حتى هذه الأيام؟

أكثر ما يشغلني في هذا اليوم التفكير ببعض كتاباتي اللاحقة. فكرت في كتاب جديد بدأت الإعداد له، ولم أفلح في اختيار عنوانه. فكرت في المادة التي يتضمنها، وهي بمعظمها من كتاباتي السابقة. ولد التفكير في هذا الكتاب عندي أفكاراً عديدة، من بينها فكرة إعادة إصدار كتاب لي عن ذاكرتي الفلسطينية نشر قسم كبير منه في مجلة "الطريق" بمناسبة مرور خمسين عاماً على النكبة. لكنني ما زلت متحفظاً. وخطرت لي فكرة ثانية: لماذا لا أكتب ذاكرتي عن الحرب الأهلية؟ لكنه مشروع صعب وكبير. خطرت لي هذه الفكرة بعد لقائي مع برهان علوية الذي أعلنا فيه فشلنا في إنتاج الفيلم عن الحرب الأهلية. لماذا لا أكتب ما أحتفظ به في ذاكرتي عن الحرب الأهلية في صيغة رواية شخصية، أبطالها موجودون، وبعضهم من أفراد عائلتي وبعضهم من أصدقائي ورفاقي؟! الفكرة تشغلني. سأفكر بها خلال الأيام القادمة. وأعتقد أن علينا نحن الذين عشنا هذه الحرب أن نكتب عنها بأمانة، ولكن بنظرة نقدية وبنظرة مستقبلية نقدمها لأجيالنا الشابة.

وإني لأعترف هنا بكلمات قليلة أننا، نحن الشيوعيين وسائر رفاقنا في الحركة الوطنية، قد أخطأنا بحق بلدنا لبنان، وأخطأ معنا رفاقنا الفلسطينيو ن بحق القضية الفلسطينية، عندما وافقنا على قرار القيادة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية داخل الدولة اللبنانية وضدها، وحين دخلنا معهم في الحرب الأهلية من دون حساب للنتائج الكارثية التي قادت إليها الحرب، فقد وأخطأ خصومنا في ذلك التاريخ في الجبهة اللبنانية في الانجرار معنا في الحرب. فقد دمرنا لبنان ودمرنا مع بلدنا القضية الفلسطينية. وأعترف بأننا، نحن الشيوعيين على وجه التحديد، دخلنا في الحرب الأهلية من منطق الشعبوية التي كنا ندينها، وخرجنا من الحرب أكثر خسارة من كل الأطراف التي شاركت فيها. اعتراف متأخر. لكن أن يأتي هذا الاعتراف متأخر أخير من ألا يأتي أبداً.

اعترافاتيي هذه بالخطيئة التي ارتكبها حزبنا وارتكبتها الحركة الوطنية في تحالفها مع المقاومة الفلسطينية بدخولنا في الحرب الأهلية، تدعوني إلى الطلب من جميع الذين شاركوا في الحرب من كل الأطراف أن يقوموا بمراجعة نقدية لمواقفهم في الحرب، قبل قيامها وخلالها وبعد توقفها بقرار خارجي. لقد قمنا نحن في الحزب الشيوعي بهذه المراجعة في المؤتمر السادس للحزب في عام 1992، رغم أن الحزب قيادة وكوادر وأعضاء قد نسوا تلك المراجعة. لا بأس. يمكن استعادتها وتطوير ها عندما يستعيد الحزب عافيته ويخرج من أزمته. لكن على أحزاب الحركة الوطنية، أو بقايا هذه الحركة، وعلى أحزاب الجبهة اللبنانية أو بقاياها أن يقوموا بهذه المراجعة لكي يكون بالامكان مواجهة الحاضر والمستقبل سلمياً وديمقراطياً في شروط أفضل، حتى ولو اختلفت مشاريع القوى السياسية حول هذين الحاضر والمستقبل لوطننا المشترك. يمكن وينبغي أن يحصل ذلك في ظل الوصاية السورية، التي لن تعيش في بلدنا مدى الدهر. لكن شرط الانتهاء من وجود هذه الوصاية، الشرط الضروري، هو سمعي اللبنانيين الجدي والصادق إلى استعادة وتعزيز وحدتهم في الارتباط بوطنهم وفي الـولاء له وفسي الانتماء إليه إنتماء وطنياً يعلو على أي إنتماء آخر من أي نوع، وفي الدفاع عنه وعن استقلاله وعن سيادته ضدكل من يحاول المس بهما من أية جهة أتي. ففي ظل هذه الوحدة الوطنية حول الوطن اللبناني وحول بناء دولته المدنية، يتأمن الشرط لتقصير مدة هذه الوصاية، والعمل مع الأشقاء السوريين لصوغ علاقات أخوية صحيحة وضرورية بين البلدين والشعبين الشقيقين، على قاعدة احترام سيادة وخصوصية وخيارات كل بلد من قبل البلد الآخر، والعمل على تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق التكامل بينهما في شتى الميادين التي تخدم تطورهما. إن جوهر المراجعة النقدية يقوم، في نظري، على الاعتراف بالأوهام التي كانت جميع أطراف الصراع في الحرب الأهلية أسيرة لها. هـذا أولاً. أما الأهم فهو الاعتراف بأننا جميعنا قد استقوينا في صراعنا بقوي خارجية من كل الجهات والاتجاهات. وهي خطيثتنا الكبري التي قادتنا إلى تدمير بلدنا وقتل شعبنا لصالح أجندات خارجية.

الأربعاء 14 نيسان - أبريل

بدأت مجلة "الطريق" تفقد بريقها. وفي هذا الوضع ما يبعث على الأسمى والمرارة ويعذبني. لكن ما حيلتي؟ لقد حاولت كثيراً أن أقنع صديقي محمد دكروب بأنه لا مجال للاستمرار في المراوحة، لأن المراوحة شكل من أشكال التراجع. لكنه تعود على وضع لا يستطيع التخلي عنه. فهو يراهن على تاريخه الجميل في الصحافة الثقافية. وهو بالفعل تاريخ جميل. لكنه صار جزءًا من الماضي. ونحن نبحث في "الطريق" عن الطريق إلى المستقبل المختلف.

عقليتي، التي لم أتخل عنها برغم العمر، هي التي تدعوني للنظر بضرورة تجديد الحياة وتجديد الخلايا وتجديد شكل الوجود. كنت دائماً أعمل بكل طاقتي في أية مهمة توكل لي، ولا أهتم بالموقع ولا بالمظهر. وكلما كنت أصطدم بعقبات كنت أتراجع لأحدد خياراتي من جديد. وها أننا اليوم، في حالة تشبه اليأس من إمكانية أن تستمر "الطريق" كما كنت أريد لها أن تكون، في الوظيفة وفي الشكل وفي المضمون، عندما دخلت في مغامرة إعادة إصدارها. لذلك سأحاول التخفيف من إهتمامي بها من دون التخلي عنها، والانصراف إلى إعداد مشروع جديد. ما هو هذا المشروع؟ لا أدري. لكن جزءاً من هذا المشروع يتمثل بإعداد بعض الكتب. أما الجزء الأهم فهو الاعداد بنفس طويل لإصدار مجلة من نتجربة مجلة "الطريق" وأتجاوزها. لكن هذا المشروع يحتاج إلى مثقفين من كل الأجيال والاهتمامات والاختصاصات، وإلى ممولين يقتنعون بأهميته وبجدواه.

إنها مهمة لن أتخلى عنها. وستأخذ قسطاً مهماً من وقتي. والمشروع هو حلم حياتي ولن أتخلى عنه، حتى ولو جاء ذلك في اللحظات الأخيرة التي تسبق مغادرة الحياة.

# أتساءل بعد أربع زيارات إلى يوغوسلافيا ، ماذا تريد أميركا من حرب البلقان؟!

الخميس 15 نيسان - أبريل

حلف الأطلسي بقيادة أميركا يحاول خلق نمط جديد من العلاقات لا بد من مواجهته في شكل مختلف عن السابق. لم يعد العالم مقسوماً إلى نظامين. النظام السابق اليوم هو النظام الرأسمالي. والذي يتحكم بهذا النظام، ولزمن لا نستطيع التكهن به، هو الولايات المتحدة الأميركية. علينا إذًا في بلدنا لبنان وفي سائر البلدان العربية أن نفكر في مستقبلنا انطلاقاً من هذا الواقع الجديد. لكننا لسنا وحدنا نحن العرب المعنيين بهذا الأمر. لنا شركاء

في هذا الهم في كل بلدان العالم. لا أشير هنا إلى ما يمكن أن يخطر بالبال من "ضرورة" للبحث في تأسيس أممية جديدة. فالزمن مختلف في عالم اليوم عما كان عليه في زمن سابق. لكن مع ذلك لا بد من التفكير في مواجهة هذا الجبار المدجج بالسلاح، والمهيأ لكل ما يمكن أن يقود العالم إلى مزيد من الاستبداد والقهر والعدوان والتحكم بمصائر الشعوب وبمصائر البشرية. تقودني إلى هذه التداعيات الحرب على يوغوسلافيا التي دمرت هذا البلد وأضعفت أوروبا وخلقت هذه الحالة المضطربة التي تسود العالم اليوم.

الوضع الذي تعيش فيه يوغوسلافيا اليوم يذكرني بأربع زيارات قمت بها إلى هذا البلد. كانت الزيارة الأولى منها في عام 1978 لحضور مؤتمر اتحاد الشيوعيين اليوغوسلاف، آخر مؤتمر في عهد الزيارات الأربع الزيارة الأخيرة مؤتمر في عهد الزيارات الأربع الزيارة الأخيرة التي كان لي فيها شريكان هما رفيقاي طوني فرنسيس وعلي منعم. كان ذلك في عام 1982. وزنا العاصمة بلغراد ومدناً أخرى في جمهوريات أخرى من الاتحاد اليوغوسلافي، بما في ذلك جمهورية البوسنة وعاصمتها الجميلة سارايفو. التقينا خلال الزيارة بكبار المسؤولين في الحزب وفي الدولة. والطريف في تلك الزيارة أن جميع المسؤولين من مختلف المواقع الذين التقينا بهم تكلموا معنا باللغة ذاتها موجهين لنا اللوم، نحن اللبنانيين، على دخولنا في حرب أهلية دمرنا فيها بلدنا الجميل. وقد أتيح لي في ما بعد أن ألتقي مع السفير اليوغوسلافي في لبنان خلال الحرب على يوغوسلافيا. ذكرته بما سمعناه من المسؤولين في بلده عن الجريمة التي ارتكبناها بحق بلدنا. غريب كيف تتكرر الأحداث الكارثية في مختلف البلدان من دون وعي من شعوبها ومن قادتها. أما لهذه الحروب العبئية التي يقودها الكبار لمصالحهم ضد مصالح الآخرين من نهاية ؟!

أذكر من طرائف زيارتنا الأخيرة تلك إلى يوغوســلافيا أننا وقفنا في ســاراييفو عند الممر الــذي تم فيه اغتيال الدوق فرانســوا فردينان في عام 1914، هذا الاغتيال الذي كان الشــرارة التي قادت إلى الحرب العالمية الأولى.

وقفت اليوم عند هذه التواريخ المأساوية وتساءلت: ترى هل ستتمكن البشرية ذات زمان من وضع حد للحروب وللمآسي التي تولّدها للانسان الفرد وللانسان الجماعة؟! لكنني سرعان ما أدركت أن الشروط غير متوافرة لطرح مثل هذا التساؤل، فكيف بالاجابة عنه! لكنه مع ذلك سؤال مشروع.

# إعادة إسرائيل احتلال أرنون أمر غريب يطرح أسئلة تشبهه!

الجمعة 16 نيسان - أبريل

استعادت إسرائيل أرنون بعد أن كان قد حررها الشباب. ويبدو لي أن تحرير أرنون، في الشكل الذي تم فيه، لم يرض أطرافاً عديدة داخلية وإقليمية ودولية. إذ إن التحرير، بواسطة طلاب يساريين من كل الجامعات ومن كل المناطق ومن كل الطوائف وبمبادرة وبدور أساسي من اتحاد الشباب الديمقراطي وبتلك الطريقة السلمية، يبدو أنه كان ممنوعاً من جهات متعددة، كل منها لسبب يخصها! وأغامر بالقول إن ذلك كان ممنوعاً من الداخل الليناني وممنوعاً من المحيط وممنوعاً من الوصاية السورية على وجه التحديد!!

مأذا حصل؟ لنعترف بالحقائق وبالوقائع، تقول الوقائع بأن المقاومة الاسلامية التي كانت قد قللت من أهمية تحرير أرنون سلمياً سارعت بعد تحرير البلدة إلى القيام بعمليات حول البلدة ومن داخلها ضد قوات الاحتلال. إذ يبدو بالنسبة للمقاومة الاسلامية أن التحرير يجب أن يتم بواسطتها وبأسلوبها الوحيد! وهكذا يصبح أي تحرير خارج هذا الاحليم وخارج هذه القوى في موضع الشك. وكان قد جرى مثل هذا التشكيك بتلك العملية الرائدة التي قادت إلى تحرير أرنون. وقيل ببساطة ومن دون تدقيق بالقول إن وراء الشباب مخابرات من هنا وهناك وهناك! هل يعقل؟ لكن هذا ما حصل! لذلك ظلت أرنون مسرحاً للعمل المقاوم بعد تحريرها الى أن أعادت إسرائيل احتلالها. ما هو تفسير هذا النوع من الوطنية في عصر العولمة؟ أنا لا أشكك هنا ببطو لات المقاومة الاسلامية، وتحديداً بطولات المقاومة الاسلامية، وتحديداً بطولات مقاومي حزب الله. فهي ملء السمع والبصر. لكنني أبدي استغرابي لذلك الموقف العجيب من تحرير أرنون، واستغرابي لما حصل مثل ذلك في السابق، ولما لذلك الموقف العجيب من تحرير أرنون، واستغرابي لما حصل مثل ذلك في السابق، ولما تكرر حصوله في موضوع الاستثنار بالمقاومة وحصريتها بحزب الله!

أنا أعترف بالعولمة كواقع. لكنني أقاوم التوحش الرأسمالي باسم هذه العولمة. أقاومها دفاعاً عن القيم الانسان في الحياة، أو لا وقبل دفاعاً عن القيم الانسان في الحياة، أو لا وقبل كل شيء، وفي الحياة الحرة الكريمة في شكل أكثر تحديداً. الانسان هو، بالنسبة إليّ، أصل الوجود على الكوكب. وكل عمل يتم في الاتجاه الذي يحقق التغيير في حياة البشر نحو الافضل هو الحقيقة الوحيدة التي لا تقبل الجدل. ذلك هو موقفي المبدئي. قناعاتي هذه هي ما يجعلني أرفض العمليات الانتحارية، كما أرفض المغامرة، وأقف ضد كل سياسة

تقوم على الاستهتار بحياة الانسان تحت شعارات طنانة، باسم الشعبوية التي يدل تاريخها القديم والحديث على الطابع العبثي فيها.

السبت 17 نيسان – أبريل

حضرت اليوم مع نجوى ندوة في الجامعة اليسوعية حول ستة فلاسفة لبنانيين بينهم مهدي عامل. ما كان يهمني في هذه الندوة هو محاضرة فؤاد نهرا حول فكر مهدي عامل. كان فؤاد في مداخلته أميناً لأفكار مهدي الأساسية ولمنهجه وللمصادر التي استند إليها في صوغ هذه الأفكار. ذكرتني هذه المحاضرة بمهدي وبما تميز به في فكره وفي صوغ هذا الفكر، وفي دفاعه عنه. وذكرني بسلوك مهدي السياسي الحزبي والانساني.

لم يعد مهدي اليوم بأفكاره مجال اهتمام أهل الفكر اليساري كالسابق. لم تعد أفكاره تستقطب النقاش. والأمر لا يعود فقط للانهيارات التي حصلت، بل هو يعود كذلك إلى مجمل التطورات التي يشهدها العصر، منذ العقد التاسع من هذا القرن، لا سيما في العقد العاشر منه. ومع ذلك لا بد أن نعطي لهذا المفكر الماركسي المبدع حقه. هذا الأمر يذكّرني بواجبي إزاء مهدي صديقي الرائع، وواجبي إزاء حسين مروة، أبي الروحي والأب الرائع لأجيال قديمة وجديدة، وصاحب الفضل الأساسي في تكوين شخصيتي.

## جورج حاوي من جديد في القيادة هل وقع في الخطأ مرة ثانية؟!

الأحد 18 نيسان - أبريل

حديث جورج حاوي في إذاعة "صوت الشعب" عن ميزانية الدولة، نقداً لها واقتراحات بدائل، مهم جداً. وهو حديث يحمل صفة شخصية. إنه نمط جديد في الديمقراطية الحزبية والسياسية. لا أدري إلى أين سيصل هذا التحول الجديد بالحزب وبجورج. لكنه أمر مهم في أي حال.

لقد التقيت بجورج حاوي بعد أن انتخب رئيساً للمجلس الوطني، وناقشنا أموراً كثيرة. لكنني لا أخفي قلقي على جورج في هذا الموقع الذي اختاره لنفسه بعد أن قرر متأخراً الاعتراف بخطأ استقالته من الأمانة العامة للحزب في عام 1992. إلا أن لديّ إحساسا بأن قرار جورج بالدخول في هذا الموقع وفي هذا الوضع المضطرب الذي يعيش فيه الحزب ليسس قراراً صائباً. وأغامر بالقول بأن هذا القرار يكاد يشبه، في الشروط الجديدة، قرار الستقالة من الأمانة العامة في عام 1992. العودة إلى مواقع المسؤولية في الزمن الخطأ

مثل الخروج من مواقع المسؤولية في الزمن الخطأ! في أي حال لا أحد يقرر عن أحد ماذا يريد أن يفعل!

الوضع الجديد الذي دعا فيه جورج حاوى، بقرار مضطرب منه، للدخول من جديد في موقع قيادي في الحزب يقودني إلى تذكر ما وضع نفسه فيه صديق جورج وصديقي التاريخي محسن إبراهيم ابتداءً من أواسط الثمانينات. انكفأ محسن عن العمل السياسي المباشر. لكنه ظل يحمل صفة الأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي. فهو، بعكس جورج، لم يستقل من موقعه في قيادة المنظمة. لكن المنظمة ذاتها استقالت عملياً من العمل السياسي المباشر. الاضطراب في مواقع القيادات التاريخية في زمن الاضطرابات الكبري هو حق إنساني. لكن لمثل هذا الاضطراب مفاعيله في الحياة السياسية في البلاد. لقد استشهد كمال جنبلاط فضعفت بعد استشهاده الحركة الوطنية وتخلخلت. لقد انتهت الحرب الأهلية لكن شيئاً منها لا يزال يقيم فينا. انتهى شكل منها وهو يستمر في شكل آخر مختلف في ظل الوصاية السورية في الزمن السابق. وفي حين كان من الضروري أن تستعيد الحركة الوطنية في صيغة جديدة وجودها ونشاطها، وفي حين كان من الضروري أن يكون لليسار دور أساسي فيها، فقد انتكست. إذ ضَعُف اليسار الذي كان حجر الزاوية فيها. جرى تهميشه، وساهم هو في تهميش نفسه. وتركت الساحة السياسية لمن لا تتوافر الشروط لديهم لاستلام راية النضال من أجل التغيير. فإلى متى سيظل الوضع على هذا النحو؟ لا أدرى. لكنني أعلن بكل حب اعتزازي بهذين الرفيقين الكبيرين جورج حاوي ومحسن إبراهيم، واعتزازي بتاريخهما النضالي، واعتزازي بتاريخ الحركة الوطنية في مرحلتها الأولى بقيادة كبيرنا الشهيد كمال جنيلاط.

استقالة الياس أبو رزق من رئاسة الاتحاد العمالي العام حدث نقابي وسياسي خطير. لكنه يشير إلى شجاعة هذا الرجل من جهة، وإلى بعض الأوهام عنده من جهة ثانية، الأوهام الكنه يشير إلى شجاعة هذا الرجل من جهة، وإلى بعض الأوهام عنده من جهة ثانية، الأوهام التي يبدو أنه بدأت تسقط، وأنه بدأ يأخذ منها دروساً في عمله. واعتقد أن استقالته هي رد فعل على المؤامرة التي تعرّض لها هو شخصياً، وتعرّض لها الاتحاد العمالي في الضمان. علماً بأنني اعتقد أن الياس قد أخطأ في الترشح لرئاسة الضمان. فهذا الموقع لم يصل بعد، في عالمنا المعاصر، لأن يكون للعمال دور أساسي في قيادة مؤسسة من هذا النوع. لا يزال الأم مكراً.

أشرفت على النهاية في إعداد كتابي الجديد: "الثقافة والديمقراطية وتحديات النهضة". هل هو عنوان معقول؟ لعله الأفضل بين العناوين التي فكرت بها حتى الآن. ثمة عنوان آخر من نوع "تحديات النهضة في زمن العولمة". المهم أن الكتاب أشرف على الانتهاء. هل سأنشره؟ هل هذا هو الوقت المناسب لنشره؟ أسئلة تحتاج مني إلى التفكير ملياً لإيجاد الأجوبة الملائمة عنها.

### الاثنين 19 نيسان - أبريل

كنت اليوم عند صديقي القديم خليل خوري، المهندس المعماري والفنان صاحب مؤسسة "أنتر دزاين" للمفروشات. الجميل الدائم عند خليل هو بساطته الانسانية وثقافته ورهافته الفنية وذوقه الرفيع ووفاؤه لتاريخه. أعرفه منذ عام 1953، عندما كان لا يزال طالباً في اليسوعية، أو الألبا، لم أعد أذكر. واليوم روى لي قصة لم أكن أعرفها عن حياته عندما كان لا يزال في أول الشباب. وهي قصة هروبه من الجيش وعلاقته مع فؤاد شهاب قبل أن يصبح الجزال رئيساً للجمهورية، ثم بعد أن أصبح رئيساً. قدمت لخليل بعض كتاباتي ليقرأها. وقدم لي هو نماذج من تصاميمه الفنية لمكاتب وكراس. ورغم أنه مثلي يشارف على السبعين إلا أنه يتابع عمله الابداعي من دون كلل وبمتعة فائقة. وتصاميمه آيات في الروعة والجمال. استلمت الهدية منه لتبقى عندي نماذج من إبداع فنان كنت أحبه ولا أزال، كإنسان وكفنان.

### الثلاثاء 20 نيسان - أبريل

مات أبو حاتم. حزنت عليه كثيراً. إنه رفيق وصديق قديم. وهو يتمتع بشخصية ذات نكهة خاصة. طموح ومثابر ومناضل شيوعي على طريقته. لقد توالت عملية توديع الشيوعيين المناضلين إلى مثواهم الأخير. الله يستر!

سلمت اليوم رسالتي إلى الرفيق فاروق حول التزاماتي السياسية والمالية والادارية السابقة، وحول عدد من المؤسسات التي كنت قد تطوعت لها اختياراً، شم تبيّن لي أنني لوحدي المسوول عنها والمعني بها من دون صاحبها الأول والأخير، الحزب. هل يعقل؟ حرصت في الرسالة على أن أقدم جردة حساب عن عقد من الزمن، هو العقد الأخير من القرن بالصدفة. لست أبتغي من جردة الحساب هذه سوى شيء واحد هو التحرر من كل مسؤولية تتعلق بمرحلة مسؤوليتي في الحزب. حاولت في الرسالة أن أقدم بعض الأفكار حول العمل المذي أعتبره ضرورياً بالنسبة إلى من هم في موقع المسؤولية لكي يتحملوا مسؤولياتهم بشكل طبيعي ومن دون مبالغات. وهي أفكار تكونت عندي من خلال تجربتي موقع المسؤولية. لقد ولّى زمن التضحيات والمبادرات ذات الطابع الرومانسي من الذي كان سائداً عندنا وعند سوانا في الماضي الذي مضى. هل هذه هي سمة العصر الجديد؟ في أي حال يكفي ما قمت به. وأنا غير نادم على ما قمت به.

حضرت مساء اليوم ندوة في الاسكوا حول الخصخصة في لبنان. كان المحاضر نجيب عيسى جيداً في عرضه وفي التوجه الذي اقترحه. ليس عندي موقف مبدئي قاطع ضد الخصخصة. لكن لا يجوز لنا أن ننتقل من أيديولوجية وهمية إلى أيديولوجية مدمِّرة. كان ذلك موقف أكثر المتداخلين. لا بد من عقل يتحكم بالقرارات، بديلاً من الهياج العشوائي الشعبوي. القطاع العام، حتى في البلدان الاشتراكية السابقة، كان عنواناً للهدر وللسرقات ولاستشراء الفساد. لا بد من سياسة تعطي لهذا القطاع العام دوره الحقيقي وتحرره من الفساد. وحتى ذلك الحين لا بأس من الخصخصة ومن الرقابة الصارمة على القطاعات التي تتم خصخصته، وتحديد الزمن الذي يجب أن تنتهي فيه خصخصة بعض القطاعات المتصلة بحياة المواطنين الأولية وإعادتها إلى حضن الدولة.

# "حلم" التغيير في بلداننا مشروء أجيال غير مهيأة له!

الأربعاء 21 نيسان - أبريل

كثرة الشيوعيين وقلتهم، في الوقت ذاته، تحيرانني. كثرة في لحظة الحنين، عندما يستنفر الذاكرة حدث ما من نوع ما شهدته في مأتم الرفيق والصديق أبو حاتم، وقلة عندما يتعلّق الأمر بمهمة من المهمات الراهنة أو المستقبلية، مثلما شهدنا اليوم في التظاهرة العمالية.

ثمة خلل كبير في صورة الشيوعية اليوم، خلل في الفكر وفي المشروع، وخلل في الأداء. ورغم أن للانهيدارات دوراً كبيراً في تخلخل الثقة وتخلخل الوعي لدى الجميع، كباراً وصغاراً، مثقفين ونخباً سياسية وأناساً عاديين، فإنني أزعم بأن الخلل هو خلل ذاتي في الأساس، وليس خللاً مصدره فقط واقع موضوعي حتى ولو كان في مستوى انهيار المشروع الاشتراكي. فالناس لا يتخلون عن حقهم في الطموح وفي الحلم وفي الرغبة في أن يعيشوا الحرية وينعموا بالسعادة وبالتقدم. لكن الحلم والطموح والرغبة في التغيير لا يمكن أن تتحقق أو أن تسير على درب التحقق إذا لم تقترن بعمل دؤوب. المهم هو البداية والسير في الاتجاه الصحيح. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه لم تبدأ عندنا.

علينا أن نعترف بأن التغيير في بلداننا هو مهمة تاريخية كبرى ستصنعها أجيال لا تزال غير مهيأة لها.

الخميس 22 نيسان - أبريل

شاركت اليوم في حدثين مختلفين بالكامل في موضوعهما. الأول كان ندوة حول

يوغوسلافيا في المركز الثقافي الروسي ذكرتني بأيام زمان. توخدت في الندوة مواقف المختلفين دينياً وسياسياً حول استنكار العدوان الأميركي الذي لا يستهدف اليوغوسلاف وحدهم، بل يستهدف روسيا الغارقة في مأزقها والباحثة عشوائياً عن دورها في العصر الجديد، ويستهدف أوروبا المستسلمة بإرادتها لغطرسة أميركا باسم الشراكة في الحلف الأطلسي، وأية شراكة! المطران جورج خضر والسيد محمد حسن الأمين وياسين سويد و فريد الياس الخازن وراجع الخوري والسفير الروسي والسفير اليوغوسلافي ورئيس المركز، كلهم، بأساليب ووجهات نظر مختلفة، توحدوا في الموقف من الحدث اليوغوسلافي، وفي فهم الأسباب التي قادت إليه. تحدثوا جميعهم بوضوح عن المأساة. لكن ما لفت نظري في حديث المطران جورج خضر هو استحضاره لتاريخ إقليم كوسوفو باعتباره كان مركز الأرثوذكسية وكان جزءاً أساسياً من صربيا!

الحدث الثاني كان فنياً. ندوة لوليد حوراني على تلفزيون MTV حول سيرته الموسيقية التي بدأت من موسكو، وكان لي دور في إرساله إليها وهو في أول شبابه، بحكم صداقتي مع والده رجا حوراني. كان حديثه ظريفاً وجميلاً وفيه ثقافة موسيقية ونكهة إنسانية وبراءة أطفال هي سمة وليد الذي لا يكبر مهما كبر عمره. وكان زياد الرحباني، في حديثه عن وليد، غنياً بمعلوماته الموسيقية كعادته عندما يتحدث عن الموسيقي.

يذكرني وليد حوراني بوالده رجا حوراني. وهو أديب ومناضل شيوعي قديم. كُلُف في عام 1936 بإدارة تحرير مجلة "الطليعة" التي كانت قد تأسست بقرار من مؤتمر المثقفين اليساريين والديمقراطيين في سوريا ولبنان الذي عقد في عام 1934 في زحلة في منزل النائب والوزير الأسبق يوسف الهراوي.

# قسطنطین زریق وجیل رائع من الرواد

الجمعة 23 نيسان - أبريل

حضرت مساء اليوم الاحتفال الذي أجري في الأونيسكو تكريماً لقسطنطين زريق. وهو تكريس لمفكر عربي كبير بلغ منذ أيام عامه التسعين. لم يكسن التكريم بمبادرة من وزارة الثقافة اللبنانية، حتى ولو تكلم في الاحتفال وزير الثقافة، وحتى لو كان الاحتفال برعاية رئيس الحكومة، وحتى لو حمل الرئيس الحص وساماً باسم رئيس الجمهورية إلى المحتفى به. المبادرة لم تأت من بيروت العاصمة الثقافية لهذا العام. المبادرة جاءت من اللجنة العربية للعلوم والتربية والثقافة التي هي واحدة من المؤسسات التابعة للأونيسكو، كما أظن، أو المتصلة بهذه المنظمة الأممية.

قسطنطين زريق عَلَم كبير في حياتنا العربية الثقافية والفكرية. هو واحد من العقلانيين النادرين في مرحلة ما بعد هزيمة 1948. تميّز بكتاباته المبكرة في معالجة النتائج الكارثية للمحن التي مرت بالوطن العربي. سمعت باسمه منذ أول الخمسينات، من خلال كتابيه "الرعي القومي" و"معنى النكبة". ولا يزال أثر هذين الكتابين حاضراً في وعيي وفي وجداني. وقد تميز زريق في السنوات الأخيرة من حياته بعقلانية المفكر الحر المسؤول. وكان كتابه "ما العمل" عنوان تلك المرحلة من حياته، تخطى فيه تجربته السابقة كمفكر قومي عربي من الطراز القديم. قدّم في الكتاب أفكاراً جديدة وطرح أسئلة جديدة داعياً الأجيال الشابة للتفكير في كيفية الإجابة عنها من أجل الإعداد للنهضة التي طال انتظارها في بلدانسا. كنت أحاول، منذ ذلك التاريخ، معرفة أصول زريق، أهو فلسطيني أو لبناني. وإذا بياليوم أعرف أنه سوري. وكان زريق من المؤسسين الأوائل لجمعية "العروة الوثقى" في الجامعة الأميركية التي لعبت أدواراً مهمة في النشاط الوطني وفي إعداد كوادر وطنية من مختلف اللدان العرسة.

أوحى إليّ موقف قسطنطين زريق في حفل تكريمه بفكرة الإعداد لكتاب أستحضر فيه سير وتراث عدد من كبار مفكرينا النهضويين بدءاً من مطالع القرن. وقد اخترت المفكرين الاتية أسماؤهم لكي يضمهم الكتاب، تاركا الباب مفتوحاً لإضافة أسماء أخرى من القامات ذاتها. وهؤلاء هم: شبلي الشميّل وقسطنطين زريق وشفيق جحا وكامل عيّاد وحسين مروة أنطون وأمين الريحاني وعمر فاخوري ورئيف خوري وسلامة موسى وعبد الله العلايلي وأمين الريحاني وعمر فاخوري ورئيف خوري وسلامة موسى وعبد الله العلايلي وأمين الخولي وبندلي جوزي وساطع الحصري ومعروف الرصافي وإسماعيل أدهم ومحمد مندور وفؤاد مرسي وإسماعيل صبري عبد الله وإميل توما ولويس عوض وعبد الله العروي والياس مرقص وهادي العلوي وياسين الحافظ ومهدي عامل ومحمود أمين المعالم وعبد العظيم أنيس وأحمد بهاء الدين. سيحتاج الكتاب مني إلى عامين أو ثلاثة من العمل والتفتيش والقراءة لإنجازه. لقد أصبح هذا الكتاب بالنسبة إليّ مهمة جميلة وممتعة المعل الحلم.

السبت 24 نيسان - أبريل

أجمل ما في هذا اليوم السهرة التي أمضيناها نجوى وأنا مع صديقي القديم والداثم خليل خوري. خليل شخص قريب في أخلاقه ومعاييره وقيمه مني. لعله من أقرب الناس إليَّ بهذا المعنى. هو فنان مبدع، ليس فقط كمهندس معماري وكمصمم للمفروشات وكرسام. بل هو فنان في اختيار نمط حياته. إنه إنسان من نوع الذين نحلم بأن يسودوا العالم. هو يائس من قرب خلاص البشرية، لأن وعي البشر لا يزال أدنى مما هو مطلوب لكي يتم تحقيق هذا الخلاص. لا يحب خليل المال، إلى حدود الاحتقار له، رغم ثروته. ومن طرائف هذه السهرة أننا التقينا بفرنسي يقول إنه ماركسي من الدرجة الأولى. لكنني وجدته ماركسياً خيالياً، يصفه خليل بأنه لا يقف على الأرض لكثرة ما تتملكه الأوهام. وكان معنا في السهرة رفيق جميل وعزيز من نوع خليل هو جوزيف أبو نادر. ما أطيب روحك وعقلك يا جوزيف.

الأحد 25 نيسان - أبريل

كان هـذا اليـوم يومـاً روتينياً. ذهبت فيه من بيـروت صباحاً إلى البقاع عنـد نجاح واكيم. وكان قد سبقني إلى هناك نديم عبد الصمد وأمين قمورية. أكلنا حتى كدنا ننفلج. ثم نمنا. وذهبنا بعد ذلك إلى حمص لزيارة رياض الترك بعد عملية القلب المفتوح. فلم نجده. فزرنا، نديم وأنا، واصل فيصل بـ لاً من رياض صهره. واصل هو صديق ورفيق قديم لكلينا منذ أيام الشباب. تكونت تلك الصداقة خلال وجودي في بودابست في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي الذي كان قد سبقني إلى تحمل مسؤوليته فيه، ووجود نديم في براغ في اتحاد الطلاب العالمي. أما علاقة الصداقة التي ربطتنا، نديم وأنا، برياض الترك فتعود إلى أواسط الستينات. وهي الفترة التي شهدت صراعاً بين اتجاهين، مجدد ومحافظ، في الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان، انتهت بانفصال الحزب اللبناني عن الحزب السوري وبداية صراع ثم انقسام داخل الحزب السوري قاد فيه رياض الاتجاه المجدِّد في الحزب. ولم يمض وقت على ذلك الانقسام ومفاعيله حتى دخل رياض السجن وبقي فيه ثمانية عشر عاماً محتفظاً بمواقفه المعارضة للنظام والمعارضة في الآن ذاته للاتجاه الذي كان قد أصبح نهجاً ثابتاً للحزب الشيوعي السوري بجناحيه في التحالف مع النظام. كان لقاؤنا مع واصل فيصل مثيراً لذكريات لم ندخل في بحثها، لكنها كانت تتفاعل عند كل منا منفرداً. ثم تابعنا طريقنا إلى دمشق. وكان لكل منا برنامجه. أما أنا فقد ذهبت لزيارة ماهر الشريف ومارى اليباس. جلسنا كالعادة نناقش في أمور مختلفة. وفي المساء شهدنا جزءاً من حوار العمر مع المخرج المسرحي العراقي جواد الأسدي. لم يكن جواد في حواره مثل فنه. وقد أكون مخطشاً. فهو في فنه، كما أعرفه كمخرج مسرحي كبير، أقوى من حديثه عن هذا الفن وعن دوره فيه. هذه التجربة تكررت أمامي عدة مرات مع آخرين. وأنا صريح في ما أقول ما دمت أكتب يومياتي لنفسي.

الاثنين 26 نيسان - أبريل

شاهدت اليوم فيلماً يوغوسلافياً اسمه "القطة السوداء والقطة البيضاء". وكنت قد شاهدت قبل ذلك فيلماً اسمه: "تحت الأرض". الأساسي في فيلم "القطة السوداء والقطة البيضاء" هو الصخب، صخب الحياة وصخب الموسيقى وصخب الاخراج، والمرور البيضاء" هو الصخب، وحمن قا أخرى. حركة دائمة. ومن سمات هذين الفيلمين إعطاء صورة عن شعب معين، وعن فئة معينة من المجتمع. لكن، أياً كان التركيز على فئة من المجتمع في فيلم يتحدث عن تعاقب أجيالها، فإن الفيلم يعطي صورة واقعية للشعب اليوغوسلافي في جوانب متعددة من حياته. وهو شعب، كما بدا لي وكما عرفته خلال زياراتي المتكررة إلى يوغوسلافيا، عنيف ومتعلّق بتقاليده ومحب للحياة.

سهرنا في منزلي بعد الفيلم مع بعض الرفاق والأصدقاء. دار الحديث في السهرة حول حزبنا الشيوعي، وحول وضعه الحالي، وحول مستقبله، وحول بؤس السياسة في بلدنا في شكل عام. كان علي أن أجادل في أمور كانت تبدو في السابق بديهية وصارت اليوم بحاجة إلى جهد لإقناع الآخرين بها. السياسة فن الممكن. وشرط النضال هو احترام المراحل. فمن غير الممكن تجاوز مرحلة ما إرادياً. لا بد من إخضاع الشعارات للممكن الذي توفره الظروف والشروط والامكانات. من هنا أهمية المرحلية في النضال. لا أدري إذا كنت قد أقنعت الرفاق والأصدقاء بهذه المسألة البديهية.

# ما أعظم فرحي بإبنتي هانية النجمة الساطعة في فرقة كركلا

الثلاثاء 27 نيسان - أبريل

قرأت لي ابنتي هانية مشاهد من مسرحية غنائية لإيفان كركلا ستقدَّم في بعلبك. وإيفان هو ابن عبد الحليم وتلميذه في هذا الفن الجميل الذي يمتزج فيه الرقص بالموسيقى والغناء. نص إيفان هو نص فني قريب بمعنى ما من الأوبريت العربية التي بدأت مع سيد درويش، ثم مع محمد عبد الوهاب، ثم مع الرحابنة. لكن المهم الآن، في نظري، هو الارتقاء في تجاوز هذه التجارب على أهميتها وريادتها. وإنني، في الحقيقة، آمل أن يتمكن هذا الشاب الفنان المبدع من أن يُحدِث جديداً. لكن عليه أن تكون له شخصية مستقلة عن أبيه عبد الحليم كركلا، الرائد في الباليه الشرقي. الجديد في مشروع إيفان مختلف عن التجارب السابقة، وإن كان ينطلق منها كتراث. غير أنه بحاجة إلى جهد أكبر من أجل إبداع جديد في هذا الفن

الراقي. لكن عليَّ أن أعترف بأنني شديد الاعجاب بفن عبد الحليم كركلا. إنه فنان مبدع بكل المعاني.

أكثر ما يسعدني أن ابنتي هانية قد أصبحت نجمة مميزة في فرقة كركلا. فرحي بابنتي هانية مصدده فرحها هي في دورها وفي موقعها في فرقة كركلا. ورغم أنها كانت تحب الاقتصاد كمادة اختصاص في دراستها الجامعية، وتخرجت في الجامعة اليسوعية بنجاح في هذه المادة، فإنها تعلقت بالباليه منذ طفولتها. وقد هيأنا لها فرصة تعلم الباليه في مدرسة خاصة. وعندما أصبحت في وضع يؤهلها للدخول في ميدان الرقص أرسلناها إلى فرقة كركلا. ولم يمض وقت قصير حتى أصبحت نجمة من نجوم الفرقة، وتخلت عن الاقتصاد. كركلا. ولم يمض وقت قصير حتى أصبحت نجمة من نجوم الفرقة، وتخلت عن الاقتصاد. وهي الآن تستعد للدخول في عالم السينما. مبروك لك يا عزيزتي هذا الطريق الذي اخترته لحياتك الجميلة. لك مني حب الأب الذي يعتز بيابنه. وهل في الدنيا حب يعادل حب الآباء لأولادهم؟

يؤرقني وضع مجلة "الطريق". يؤرقني مصيرها كمنبر للثقافة الديمقراطية، وللفكر العقلاني. السبب في مخاوفي يعود إلى أمور عدة: هيئة تحريرها، كتّابها، مواضيعها، خطة محاورها، ثم إدارتها البائسة وإخراجها العتيق، ومواردها المالية التي بدأت تتراجع بسبب تراجع المجلة. لا أكاد أجد من بين أصدقائي، بمن فيهم دكروب، من يفهم همومي ومن يشاركني هذه المخاوف. المسألة أعمق مما أسمع من أقوال ومن أفكار ومن ملاحظات حول وضع المجلة. ومعظم الملاحظات جاءتني ممن هم أكثر الداعمين لها مالياً. فضلاً عن ملاحظات بعض كتابها وبعض قرائها. إنني مهموم بوضع المجلة، مهموم بكل معنى الكلمة.

# الأربعاء 28 نيسان - أبريل

تجربتي الطويلة في العمل العام، من خلال الحزب الشيوعي ومن خارجه، بدأت تحدث ردود الفعل عندي في شكل سلبي، أي في شكل انكفاء ولو تدريجي عن هذا النوع من العمل. مرارة التجربة تتلخص في الاحساس الذي بدأ يتولّد عندي من أن الذين ينخرطون في العمل العام هم وحدهم الذين تجري محاسبتهم. أما الذين لا يعملون فهم وحدهم الذين يحاسبون من يعمل. أمس هزّتني مكالمة هاتفية تتعلّق بموضوع لا علاقة لي شخصيا به، بل هو يعود بكامله للمؤسسة التابعة للحزب. وكنت أنا الواجهة في الموضوع وفي المؤسسة. فهل أعود إلى ذلك بعد الآن؟ أقول كلا بالفم الملآن. التوبة. وهي ليست المجربة الوحيدة. لا أحد يستأهل أن تبذل من أعصابك في الرد عليه. فليتحمل المسؤولية من هم في موقع المسؤولية. وليحصل ما يحصل. فالتطور لا يتم غصباً عن الوقائع وغصباً

عن الوعي والارادة. بل هو يتم فقط بالترابط بين هذه العناصر جميعها، وليس خارج هذا الته ابط.

غريب أمر قادة دولتنا. يتحدثون عن التقدم والاصلاح ولا يفكرون بالتعليم. كيف يمكن للتقدم أن يحصل من دون أن يكون هناك إصلاح حقيقي للتعليم؟ وكيف يمكن للاصلاح أن يتم من دون أن تتوافر شروطه؟ وأول شروط الاصلاح هو تأهيل الهيئة التعليمية وتوفير الشروط المادية وغير المادية لكي تقوم بدورها المفترض. يستحيل أن ينتج "الزعيق" تطوراً!

### يوم فني وأدبي ممتع مع الشعر والموسيقي والطرب

الخميس 29 نيسان - أبريل

يوم أدبي وفني جميل، بدأته مع جودت فخر الدين الشاعر الجميل الذي قدمه شاعر جميل آخر هو شوقي بزيع. بعد سماعي جودت ازددت ثقة وأملاً بمستقبل الشعر العربي الحديث وبدور شعرائنا اللبنانيين فيه. كانت الأمسية ممتعة وغنية بجو الشعر والشعراء. ذكرتني تلك الأمسية وذكرت الحضور فيها بتلك الظاهرة التي تشكلت من شعراء الجنوب الذين استكملوا في ظروف لبنان ظاهرة شعراء المقاومة في فلسطين.

في المساء حضرت حفلة موسيقية، حفلة جاز، يقودها الفتى العبقري رامي خليفة ابن مارسيل، ومعه رفاق في أول الشباب، وبينهم شقيقه بشار. ما أجمل أن تنفجر العبقريات في الصبا. فهي هنا تكون أصيلة من غير افتعال. شعرنا نجوى وأنا بسعادة كبيرة لرؤية وسماع هؤلاء الفتيان يبدعون في الصوت والأداء وفي الموسيقى أجمل ما يمكن أن تكون عليه هكذا حفلات موسيقية.

بعد الحفلة الموسيقية ذهبت مع نجوى لحضور حفلة "صوت الشعب". وقد كانت لنا هناك متعة الاستماع إلى خالد العبد الله، وإلى عبد الكريم الشعار ومطربة لا أعرف اسمها. يوم فني وأدبي وموسيقي جميل. ما أحلى أن تتكرر هذه الأمسيات.

### روسيا ما بعد الشيوعية أي واقع وأي دور وأي مستقبل؟١

الجمعة 30 نيسان - أبريل

حسمت موضوع الكتاب الأول. إنه الكتاب الذي أعطيته منذ البداية عنوان "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف". يجب أن أستكمل فصوله في هذا الشهر من دون تأخير. بقي فصل واحد هو الفصل الخاص بالعولمة. وهو فصل صعب عليّ، بسبب نقص المعرفة عندي في هذا الميدان. لكن عليَّ أن أجتهد قراءة وبحثاً وتفتيشاً، لكي يكون هذا الفصل في مستوى موضوع الكتاب.

روسيا على كف عفريت. إنه منعطف بالغ الخطورة في هذا البلد الذي كان كبيراً وبدأ ينحدر بسرعة على يدالمافيات. الصراع يحتدم داخل روسيا وخارجها وحولها على مستقبل هذا البلد الكبير. لمن ستكون الغلبة؟ ذلك هو السؤال. وعندما تحسم المعركة سيتيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. سيتبين، بقدر كبير، في أي اتجاه ستسير روسيا وفي أي اتجاه سيسير العالم بعد انهيار التجربة الاشتراكية! المسألة لا تتعلق بروسيا وبمستقبلها وحسب. المسألة تتعلّق بالدور المفترض لروسيا في العالم الجديد. هل سيكون لها دور؟ وإذا كان لها دور فما هو هذا الدور؟ وهو دور إذا توافرت شروطه فإما أن يكون إيجابياً، وهو أمر لا يمكن الجزم به كما يشير إليه المشهد الحالي في روسيا، وإما أن يكون سلبياً كما يشير إلى ذلك الوضع السائد في البلاد، وهو الأمر الأكثر احتمالاً. مع ذلك فأنا متفاثل. قررت أن أكون متفاثلاً. بعض تفاؤلي المفترض هذا مبنى على قراءتي للوضع العالمي الذي سيفرض على روسيا دوراً ما، ومبنيّ أيضاً على قراءتي لدور آسيا الناهضة، ولدور أوروبا المحتمل نهوضها من جديد في ضوء دروس حرب البلقان. لكن الأساسي في هذا التفاؤل هو الحدس أو ما يشبه ذلك. هل يمكن البناء على الحدس في مثل هذه الأمور؟ بالطبع لا. لكن بعض التفاؤل في زمن الصعوبات، حتى لو كان قائماً على الحدس أو ما يشبهه من أمل يتصل بالمستقبل، يبقى ضرورياً من أجل الاستمرار في الحياة. المهم، بالنسبة إليَّ من بعيد، ألا تبقى روسيا دولة هامشية. فهو أمر مستحيل. أقول مستحيل من حيث المبدأ لأنه خطير. لكن الأمر منوط أساساً بالقوى الروسية المعنية بإنقاذ روسيا من الكارثة القائمة والداهمة. فهل هذه القوى موجودة في المجتمع الروسي، وهل هي قادرة، إذا ما وُجدت، على إنقاذ روسيا مما يحيط بها ومما ينتظرها من أخطار؟!

زرت صديقي النائب السابق جعفر شرف الدين في صور لأعزيه بابن شقيقه الذي قتل

في أميركا على يد لصوص الحضارة التي يريدونها أن تسود العالم. حدثني السيد جعفر عن موسوعاته التي انتهى منها، وهي موزعة على 120 مجلداً، استمر عمله فيها عشرين عاماً. استعدنا ذكريات المدرسة الجعفرية ومدينة صور، وأيام ذلك الزمان في كليهما. والتقيت الصديق الوزير والنائب السابق محمد صفي الدين. تحدثنا معاً في أمور الحاضر والمستقبل. شرف الدين وصفي الدين هما أكبر مني سناً. لكن جزءاً من ذكرياتهما هو جزء من ذكرياتي.

### إلى أين تسير البشرية هل من أمل في الخلاص؟!

السبت 1 أيار – مايو

في أحد مقالات لينين عن الوضع الشوروي في آسيا يقول: آسيا المتقدمة وأوروبا المتخلفة. في عالم اليوم اختلط الحابل بالنابل. إذ لم نعد نعرف أين هو التخلف وأين هو التغلف وأين هو التقدم. كل الوقائع الراهنة تفيد بأن العالم كله، بدءاً بأميركا مروراً بأوروبا وصولاً إلى البلدان المتخلفة أصلاً، العالم كله أصبح متخلفاً ومتوحشاً، ووعي البشر يزداد تخلفاً وتوحشاً بصورة متواصلة ومرعبة. إلى أين هي ذاهبة البشرية في نهاية قرن الثورات؟!

ما يجري في البلقان أمر يفوق القدرة على الفهم. تقتل الطائرات المتوحشة الناس باسم حلف الأطلسي الذي تقوده أميركا، وتدمّر في قصفها العشوائي الحضارة وتهجّر من تدعي الدفاع عنهم، وتقتلهم بالغلط، ويسمى كل ذلك دفاعاً عن حقوق الانسان! في أي عصر نحن، وإلى أي عصر نحن سائرون؟!

مقابل ما نشهده في أوروبا وفي البلقان تحديداً، أعني في الجهة الأخرى من العالم، تشارك آسيا وأفريقيا، وبلداننا العربية جزء منهما، أميركا وأوروبا تخلفهما وتوحشهما في النزاعات والصراعات والحروب، وفي النطرف المتوحش باسم الدين (القاعدة نموذجاً)، وباسم القبلية التي تستنفر الغرائز في أبشع الأشكال ويغيب عنها العقل تماماً. وما أكثر النماذج على هذا التوحش في كل جهات العالم. الظلم في أشكاله المختلفة هو الظاهرة الأبرز في عالم اليوم، العالم الذي توحده أو توسترادات المعرفة وأو توسترادات الاتصالات، وتوحده، في الآن ذاته، شريعة الغاب بصورها المختلفة بين مكان وآخر. لم يعد للإنسان قيمة، حتى في فهم وفي ممارسة بعض من يدعون أنهم يقاومون الظلم دفاعاً عن هذا الانسان وعن حقه في الحياة الحرة الكريمة. يتساوى الظالم مع من يدعي الدفاع عن المظلومين، يتساويان في التوحش هنا، وفي الظلامية هناك، وفي أمور أخرى أشد وأدهى هناك. هل

هذا ما ينتظرنا في الألفية الثالثة القادمة إلينا بسرعة الصواريخ الباليستية؟

تدعوني هذه الصواريخ، التي هي واحدة من الإشارات الباهرة في تقدم المعارف والاكتشافات العلمية، إلى طرح سؤال كبير بات يستولي عليَّ منذ فترة: ما الغاية من كل هذا الكم من الإكتشافات العلمية الباهرة، في الفضاء الكوني وفي جوف الأرض، وفي جينات البشر؟ هل هو ترف المعرفة؟ أين هي قضية الانسان في هذه الاكتشافات، الانسان الذي هو أساس وجوهر الوجود على هذا الكوكب؟

مفارقة عجيبة وغريبة ومذهلة، مفارقة تضغط على الروح، أن يترافق تقدم العلوم في شتى ميادين المعرفة مع تفاقم ظاهرات وأشكال الظلم للإنسان الذي يتحدث باسمه وباسم حقوقه جميع الذين يظلمونه ويقتلونه ويقتلونه ويفقدونه المصادر الأساسية للحياة! شاركت اليوم في حفل افتتاح مكتب الحزب الشيوعي في رأس المتن تلبية لدعوة الصديق عادل مكارم، في الطريق إلى البلدة، من جهة مونتيفردي، طالعتنا جبال شاهقة ووديان سحيقة وغابات مكتظة بالأشجار ومشاهد رائعة. ما أجملك يا لبنان. لكن هل هذا الجمال الطبيعي وغابات مكتظة بالأشجار ومشاهد رائعة. ما أجملك يا لبنان. لكن هل هذا الجمال الطبيعي فالانسان الذي يفترض أنه هو الذي سيتمتع بهذا الجمال مسحوق ومقهور، ولا وقت عنده فالانسان الذي يفترض أنه هو الذي سيتمتع بهذا الجمال مسحوق ومقهور، ولا وقت عنده للتمتع بالجمال. هذا أولاً. أما الطبيعة الجميلة هذه فهي مهددة بدمار من جراء التلوث البيثي فوق الأرض و تحت الأرض وفي السماء العليا. مسكين هذا الجمال الذي نحبه ويحنا ونقهره ونقهر أنفسنا بكل الوسائل، لا سيما بالمقالع والكسارات المتوحشة التي صارت تحتل أجزاء واسعة من جبالنا. هل يعقل؟! حرام، والله حرام، أن يبقى الوضع هكذا في بلد تحتل أجزاء والم إنه نه قدر لا راد له.

### الأحد 2 أيار - مايو

يوم موسيقي طويل وجميل. لقد استمعت إلى فيفالدي وشوبان وباخ على مدى ساعتين ونصف الساعة. ما أجمل هذه المتعة الروحية. كنت في السابق أخاف من المجلوس طويلاً للاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية. لكنني اكتشفت بعد تكرار التجربة أن استمتاعي بالموسيقى من دون جهد في معرفة اسم المقطوعة الموسيقية، هو استمتاع حقيقي. لذلك قررت أن أخصص قدر الامكان وبانتظام ساعة في كل يوم للموسيقى. في البداية هكذا، ثم تدريجياً أدخل في عالم الموسيقى بأنواعها المختلفة، من أجل أن تتكون عندي ذاكرة موسيقية. لا أمو في الموسيقى سيكون هوايتي القدرة على امتلاك ثقافة موسيقية. لا أعتقد أن الاستماع إلى الموسيقى سيكون هوايتي التي أبحث عنها. لكنها ستكون بالتأكيد واحدة من متعي الجميلة، أغذي بها روحي الظمأى إلى مثل هذه المتع الفنية الراقية.

سأحاول أن أفعل الشيء ذاته في كل الفنون الأخرى، التشكيل والسينما والمسرح والباليه والرقص والغناء والتعرف إلى أسماء الفنانين الكبار وإلى أعمالهم الفنية.

# صورتي المتغيرة في المرآة انعكاس لتحولات أوضاعي النفسية ؟!

الاثنين 3 أيار – مايو

غريبة هذه الظاهرة، أو هي طبيعية؟! أحس، أحياناً، وأرى بالعين المجردة كلما نظرت في المرآة، وأنا في حالات إرهاق نفسي أو في حالات أرق من فكرة أو من قضية معينة، أحس وأرى أن هذا التعب وهذا الأرق ينعكسان بشكل جلي وواضح على ملامح وجهي، فأبدو عجوزاً. أقول أبدو عجوزاً لأنني في حالات نقيضة أحس وأرى في المرآة عكس ذلك تماماً، أي أحس وأرى نضارة وجهي ربما انعكاساً لجو الفرح والاطمئنان والراحة في نفسي وروحى، فأبدو أكثر شباباً أو أقل شيخوخة.

ظاهرة غريبة هذه الظاهرة أو هي ظاهرة طبيعية؟! إنها، في نظري، تعبير عن الصدق في حياتي إزاء الأشياء والناس والأحداث. لم أجد تفسيراً آخر لهذه الظاهرة. لذلك أراني في هذه الأيام أكثر شيخوخة مني في أيام سابقة. مصدر هذه الشيخوخة هو قلقي على نفسي، وقلقي على الأقربين، وقلقي على القضية التي أنتمي إليها وعلى الأداة السياسية التي تحملها، وقلقي على مصير العالم من جراء هذا التوحش الذي نشهده ولا نرى رادعاً له في المدى القريب والمنظور، بل حتى في المدى البعيد.

تذكرني هذه الظاهرة برواية "صورة دوريان غراي" للروائي الاسكتلندي أوسكار وايلد، مع الاختلاف بين حالة بطل الرواية وحالتي. وهذه الرواية هي في تقييمي لها من رواثع الأدب العالمي ومن روائع أدب أوسكار وايلد.

## إحتفال في جامعة الكسليك بعباقرة الموسيقي والغناء

الثلاثاء 4 أيار - مايو

النصف الأول من النهار كان صعباً عليّ، إذ كان مصدر إحساس عندي بالقهر المعنوي. ذلك أنني شعرت بأنني أغرّد خارج السرب الذي انتميت إليه في العقل وفي الوعي وفي الفكر وفي طرق تناول الأشياء وطرق قراءة الأحداث وطرق التعامل مع الناس. وهذا ما جعلني أفكر كثيراً في الحالة التي أنا فيها.

النصف الثاني من هذا اليوم كان أفضل قليلاً. في الشطر الأول منه حضرت حفل تكريم للشاعر الراحل ميشال طراد. لكن المؤسف أن الخطباء لم يقولوا كل ما كان يجب أن يقال عن هذا الشاعر الكبير. وقفوا عند باب عبقريته ولم يدخلوا إليها بكامل جوانبها. دخلوا إليها من بعض الزوايا فيها وليس من بابها العريض. فالشاعر ميشال طراد كان، إلى جانب عبقريته الشعرية، صاحب فكر تقدمي. كان صديقاً للحزب الشيوعي باسم الفكر الذي كان يحمله. وكنت من موقعي في الحزب على علاقة جميلة معه. لماذا هذا الانتقاء الأيديولوجي في قراءة سير المبدعين في بلادنا؟

الشطر الأخير من اليوم كان أجمل. ففي جامعة الكسليك كان يُعقد المؤتمر المكرّس للموسيقين الذين رحلوا، للموسيقي العربية. وفي آخر أيام المؤتمر جرى تكريم للكبار من الموسيقين الذين رحلوا، وللكبار الذين هم على قيد الحياة. وأسماء هؤلاء وأولئك أثارت عندي ذكريات جميلة. وقد فرحت للتصفيق الطويل الذي استُقبل به اسم عاصي الرحباني خصوصاً. ثم انتهت السهرة بحفلة موسيقية لمارسيل خليفة الذي استُقبل بحفاوة بالغة. وفي الختام غنى وديع الصافي بصوته الرائع الذي لم تترك عليه بصماتها السنوات الست والسبعون. وكنت أجلس في القاعة إلى جانب الياس الرحباني أحد الرموز الكبيرة في عالم الموسيقي.

# "قصور النهاية" في أنظمة الاستبداد أما لهذا الليل من الظلم والظلام من آخر؟

الأربعاء 5 أيار - مايو

لفت نظري، وأنا أبحث في أحد رفوف مكتبتي عن كتاب أنا بحاجة إليه، كتاب بعنوان "جذور الاستبداد، قراءة في أدب قديم" يطل عليَّ من مكان وجوده كما لو كان يطلب مني الانتباه إليه والاهتمام به. انتزعته على الفور من مكانه، وأجّلت التفتيش عن الكتاب الذي كنت أبحث عنه. الكتاب صادر في سلسلة عالم المعرفة، وصاحبه هو الباحث الكويتي عبد القادر مكاوي. تصفحته من جديد وقرأت بعض فصوله وتوقفت عند خلاصة ما أراده منه مؤلفه. يشير الكتاب بتاريخ صدوره (1990) إلى ما سماه المؤلف زمن المحنة، التي تمثلت بغزو القوات العراقية بقرار غاشم من الطاغية صدام حسين أرض الكويت لأسباب وتبريرات كان أخطرها في أدبيات الاستبداد العربي توحيد الأمة العربية على الطريقة البسماركية، نسبة إلى الألماني بسسمارك الذي وحد ألمانيا في القرن التاسع عشر. يقول الكاتب في خلاصة بحثه الطريف عن جذور الاستبداد والأدب المتصل به: "ليست حضاراتنا القديمة هي حضارات الموت والظلام التي انقضت، إنما هي تراث عريق وثقيل لا تزال جوانبه السلبية حضارات الموت والظلام التي انقضت، إنما هي تراث عريق وثقيل لا تزال جوانبه السلبية

فعالمة في تكويننا وسلوكنا الحاضر. ويتوقف علينا نحن أن نستوعبه وننقده لكي نتجاوزه بإبداع تراث جديد أكثر حرية وعدلاً وأملاً وأقل بؤساً وظلماً واستبداداً".

ذكرني هذا الكتاب وذكرتني الخلاصة التي توصل إليها كاتبه بواقعنا المأساوي الراهن، المذي تعيش فيه بلداننا في ظل أنظمة استبدادية أكثرها بشاعة وظلماً تلك التي يتحدث قادتها، بوقاحة لا مثيل لها، عن انتمائهم إلى أفكار الحرية والاشتراكية والوحدة القومية والتنمية والعدالة الاجتماعية، وسوى ذلك من أفكار قلدوا فيها قادة البلدان الاشتراكية، واستخدموها غطاء لاستبدادهم البشع. رمز الاستبداد في العراق هو "قصر النهاية" الذي كان ولا يزال رمزاً لأفظع أشكال العسف والظلم والتعذيب والقتل. والحكايات عن هذا "القصر" لا تنتهي. وله في كل بلد نموذج تتنوع فيه صنوف التعذيب والظلم والقتل. تختلف الأنظمة الاستبدادية في أشكال ممارستها للاستبداد، وتلتقي على جوهر الاستبداد، في فظاعاته.

لقد زرت في منتصف سبعينات القرن معتقل "أوشفيز" الشهير في بولونيا. وإذ أتذكر اليدم ما رأيت فيه من بقايا فظائع النازية فإنني لا أرى فارقاً بين "قصور النهاية" في أنظمة الاستبداد عندنا، ولا أرى فارقاً بين شعارات قادة هذه الأنظمة، الحرية والاشتراكية، وبين الشعارات وسلوكيات حزب هتلر الذي كان يحمل اسم "الحزب القومي الاجتماعي"!

لم يعد ممكناً السكوت عما نعاني منه في بلداننا في ظل أنظمة الاستبداد. لكن كيف وبأية قوى وبأية برامج وبأية وسائل؟ تلك هي المسألة!

### الخميس 6 أيار - مايو

عقدناً في الصباح اجتماعاً للجنة "الطريق" بكامل أعضائها الثلاثة. طرحت الأمور على حقيقتها في الاجتماع. كيف نتابع إصدار المجلة من دون أن أكون أنا المسؤول عنها، ولكن بمساعدتي قدر الامكان. إذ لم أعد قادراً على الاستمرار في مشروع بدأ يختلف عما كنت أتصوره له. لم تعد المجلة تنفق مع ما كنت أخطط لها عندما اقتحمت مغامرة إعادة إصدارها. بحثت مع الرفاق في شؤون الاستمرار. المهمة صعبة، لا سيما عندما لا يكون الانسجام في الآراء والمواقف والتوجهات موجوداً. المهم أن يستمر إصدار المجلة، بكل ما نملك من جهد في كل الاتجاهات، حتى وإن لم تعد في شكلها ومضمونها مثلما كنت أحب. بدأت أخرج من المشروع بالتدريج، وبدأ المشروع يخرج من مسؤوليتي. استسلمت للواقع.

اتصل بي الشاعر جوزيف حرب مقترحاً عليَّ التعاون لتكريس مجلة "الطريق"، وتكريم أدباء تقدميين مثل عمر فاخوري ورثيف خوري وعبد الله العلايلي. جميل هذا الأمر. اتفقنا على أن نلتقى ونبحث في تفاصيل الاقتراح في كيفية تحقيقه. أمضيت في المساء فترة جميلة مع صديقي المؤرخ حسن الأمين. استمتعت بأحاديث تاريخية ينقب عنها هذا المؤرخ الكبير بدقة وبعناية فائقة. وقد أخبرني عن بعض ما يتصل بعلاقاتنا العائلية، وبأخبار عن والدي الشيخ أحمد أثلجت صدري. وهي أخبار كنت أعرف بعضها وأجهل بعضها الآخر. قلت له، انسجاماً مع ما أخبرني به عن والدي، إن القيم التي ألتزم بها اليوم هي قيم والدي التي حملتها معي من بيت العائلة إلى رحاب الحزب الشيوعية. سرّ الشيوعية. أي أن زوادتي كانت معي من قيم البيت والوالد عندما انتسبت إلى الشيوعية. سرّ السيد حسن بما قلته له وسررت لسروره.

#### ما أشبه دروب عاصمتنا بدروب حياتنا!

الجمعة 7 أيار - مايو

ما زالت هموم الآخرين تلاحقني، الأقربين منهم والأبعدين. ترى هل لأنني لا أرد طلباً لأحد، أو لأن الجميع يعرفون بالتجربة الطويلة أن موقفي الانساني وتعاملي مع الآخرين هو في أساس قناعاتي الفكرية؟ لن أتخلى عن هـذا الدور، حتى ولو كنت سـأجد كالعادة قلة وفاء، وحتى ما هو أبعد من ذلك، قلة الأخلاق، حتى لا أقول أكثر من ذلك. كان هذا الأمر يشكل لي مرارات، ولا يزال يشكل، وسوف يظل يشكل لي مرارات. وهو يستدعي احياناً، وبيشكل عفوي، استنتاجات ذات طابع فلسفي أجادلها أحياناً وتجادلي، فأغلبها أحياناً وتغلبني أحياناً. تقودني هذه الحالة إلى طرح سؤال خطير أكرهه: هل الشرهو "الأصيل" عند البشر أكثر من الخير؟ ما زال أمامي زمن طويل لكي أجيب عن هذا السؤال، رغم أنني أميل منذ الآن إلى رفض منطق السؤال!

زارني صديقان عزيزان هما الموسيقي مارسيل خليفة والمخرج المسرحي جواد الأسدي. ولكل منهما حكاية عندي من الناحيتين الانسانية والفنية. بحثنا في أمور عديدة من نوع ما يمكن أن يكون مجال بحث عندما يلتقي المثقفون، حتى وإن اختلفت ميادين عملهم. لكن سؤالاً طرحه جواد عليَّ وعلى نفسه: كيف يمكن لمثلي أن يبتعد عن المسؤولية المباشرة بعد كل هذا العمر من العمل المسؤول، وجوابي كان بسيطاً. أنا سياسي ومثقف وإنسان. ولكل من هذه الجوانب مكانه في حياتي، ولا غلبة لأي منها على الآخر، حتى ولو طال الزمن. لقد خدمت طويلاً في موقع المسؤولية وجاء زمن الأجيال الجديدة لتحمل هذه المسؤولية. أما أنا فسأتابم دوري في المسؤولية بحريتي وعلى طريقتي خارج أي انتظام في أي حزب وفي أية مؤسسة. أليس هذا هو منطق الأشياء؟

غريب أمر نظري الذي بدأ يشيخ قبل أن أشيخ أنا صاحبه! أراعي هذا النظر المتعب قدر

الامكان، ليس فقط من أجل القراءة والكتابة، بل من أجل ألا أقع في الطريق عندما أضطر للسير وسط الزحام على الأرصفة، وعلى السلالم، وفي الأماكن العامة. لقد وقعت عدة مرات ونهضت وتابعت سيري كما لو أن شيئاً لم يحصل لي. لكن بعض الوقعات تركت آثارها على جسدي وأقعدتني في المنزل لعدة أيام في ما يشبه العقاب.

قررت، في ضوء تجاربي، أن أسير في الطريق منتصب القامة، حتى لا أقع من جراء اصطدام بحاجز ما، أو بإنسان ما. ومع ذلك فقد وقعت أكثر من مرة لأنني لم ألتفت إلى النتوءات التي تكثر في أرصفة عاصمتنا الجعيلة ببروت. أعدت النظر بقراري الأول وأخذت أهتم بالنظر أمامي تجنباً للوقوع في فغ تلك النتوءات وسواها من العوائق التي تكثر في الطرق. لكن تركيز نظري في اللروب قادني ذات يوم إلى اصطدام جبهتي بحاجز حديد يصل بين عمودين للكهرباء. مر الحادث بسلام. ما العمل؟ هل أتوقف عن السير على الأرصفة أو أصطحب دليلاً كلما قررت السير على دروب مدينتنا، كما يفعل فاقدو يحتل مكاناً في عقل وبصر وبصيرة من يعتبرون أنفسهم أذكياء بما فيه الكفاية. اكتشفت أن يحتل مكاناً في عقل وبصر وبصيرة من يعتبرون أنفسهم أذكياء بما فيه الكفاية. اكتشفت أن أخرج من بعض غبائي وأتعامل مع دروب مليئة بالتعرجات والنتوءات والعقد، وأن عليً دروب الحياة. اكتشاف عبقي متل دروب حياتنا، دروب مدينتنا مثلما تعاملت على امتداد حياتي مع دروب الحياة. اكتشاف عبقري يستحق التقدير!!

## السبت 8 أيار – مايو

مأساة العراق ومأساة العالم العربي حالة تطالعك في كل لحظة وفي كل حركة أينما اتجهت بنظرك، وحيثما كنت، وأي مجال من النشاط كنت تمارس. اليوم أحسست بمرارة عميقة عندما التقيت بشاب عراقي هو ابن أحد أصدقائي القدامي سجين قصر النهاية الأستاذ الجامعي صفاء الحافظ. حدثني عن آلام العائلة بسبب غياب كبيرها الذي كان كبيراً في علمه وفي نضاله وفي أخلاقه وفي علاقاته بالناس. إن إذلال الناس، لا سيما الذين لم يتعودوا على الذل، هو سمة الوضع الراهن في العراق البعث والطاغية صدام حسين، وسمة الوضع في العالم العربي. ويبدو أن هذا الوضع هو سمة العالم المعاصر. لكن مأساة الشعب العراقي هي الأكثر والأصعب من كل ما نراه في العالم المعاصر. لا بد من عمل، لا بد من عمل، لا بد من عمل، البد من مقاومة لهذا الواقع الأليم المتمادي في هذا البلد العربي العريق. لكن كيف؟ تلك

في المساء كان بيننا لقاء، دكروب وأنا، مع صديقنا الشاعر جوزيف حرب أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين. عنوان اللقاء هو تكريم مجلتيّ "الطريق" و"الأداب"، وتكريم عدد من مثقفي لبنان المعاصرين الذين غادرونا منذ مطالع الخمسينات، ويغادروننا الواحد تلو الآخر. لكن الحديث عن اتحاد الكتّاب وعن حال الكتّاب وعن حال الثقافة والمثقفين وعن دورهم في الدفاع عن الحرية والثقافة كان هو الموضوع الأساس في لقائنا. وأياكان الاحساس المباشر بأزمة اتحاد الكتّاب هو حقيقة مرة، فقد اتفقنا على أن ما هو أهم ليس الاتحاد بذاته، بل هو الثقافة والمثقفون. لذلك لا بد من مشروع ثقافي يكون منطلقاً لإعادة صوغ الأدوات الثقافية، سواء كان عبر الاتحاد ذاته أو كان عبر سواه مما وممن لا أعرف، إعادة صوغها لكي تكون مؤهلة لفعل ثقافي تنويري جديد.

### الأحد 9 أيار – مايو

تابعت في الصباح مهمتي في الكتابة. بعد الظهر استمعت إلى سمفونية شهرزاد لريمسكي كورساكوف. وهذه السمفونية هي من أوائل ما استمعت إليه من موسيقى كلاسبكية في أواخر الأربعينات في العراق بمساعدة نزار مروة. وقد انتشر الاهتمام بها في أوساط عائلتنا بتأثير من نزار في الخمسينات. وكنت قد حضرتها في شكل باليه في موسكو أكثر من مرة.

في المساء خرجت مع نجوى إلى مقهى "دبيبو"، المطل على "صخرة الروشة" التي تنتصب في عرض البحر تحدثنا عن تاريخ بيروت القديم، لنشرب البيرة في المقهى ونستمتع بالبحر وبما يحيط به في الأبعاد اللانهائية من متع منظورة وغير منظورة. وهي جلسات مع نجوى نتحدث فيها عادة في أمور الدنيا من الأقصى إلى الأقصى. نجوى هي شريكة الحياة والهموم والاهتمامات.

في الليل حضرنا حوار العمر على شاشة قناة LBC التي أجرته جيزيل خوري مع صديقي السينمائي عصر أميرالاي. كان عمر متألقاً رغم تردده في بعض الأحيان في اختيار أفكاره وفي عرض فلسفته في الحياة. وكانت جيزيل جميلة ومتألقة كعادتها. وكان محمد سويد يثير بعض القضايا التي لم يكن عمر مهياً للدخول فيها بقوة ووضوح كعادته. وعمر هو صديق قديم. تعود صداقتنا إلى مطالع السبعينات.

## الاثنين 10 أيار - مايو

يكثر النقاش وتتعدد اتجاهاته في أوساط المثقفين حول مستقبل حرب البلقان وحول مستقبل العالم ارتباطاً بها وبنهاياتها، وحول مستقبل اليسار كرد فعل على همجية الرأسمال المتوحش في صيغته الراهنة التي تحمل اسم العولمة. هذا النقاش طبيعي وضروري. لكنه بحاجة إلى الحذر من الأوهام التي غالباً ما تتولّد لدى المقهورين، فئات اجتماعية وشعوباً

وأمماً ونخباً سياسية وثقافية. لكن الأكيد، ولو إحتاج الأمر لزمن طويل، هو أن هذا الذي نشهد نماذج منه اليوم لن يستمر كقاعدة في العلاقات الدولية. غير أن تغيير هذا الواقع لا يتم تلقائياً. لا بد من قوى جديدة في كل بلد وعلى الصعيد العالمي تتوافر فيها الشروط لتحقيق هذا التغيير.

موقف الصين أفضل من الموقف الروسي وأكثر عقلانية وواقعية. لكن يجب ألا نبالغ في التقييم. فالصين بحاجة إلى زمن لكي تمارس قوتها الحقيقية القادمة. وأظن أن البداية لمواجهة الغطرسة الأميركية ربما تكون بتحالف متضررين منها هم الصين والهند وروسيا، واستطراداً اليابان. فأوروبا أصبحت ضعيفة، كما بينت أحداث البلقان. هل يجوز هذا؟ أم أن أوروبا بدأت تصبح القارة العجوز كما يصفها البعض احتجاجاً على مواقف قادتها. أما مستقبل روسيا فلا يزال على كف عفريت. ويبدو أن يلتسين وزمرة المافيا التي يشكل اليهود العنصر الأساسي فيها لن يتركوا روسيا تتطور في اتجاه استعادة دورها كدولة عظمى. اليسحاولون مع أميركا تدميرها، وسيبحثون من أجل تحقيق هدفهم عن الفرص وعن الوسائل والصيغ لتحقيق هدفهم. أظن أن مهمتهم لن تكون سهلة برغم ما حققوه حتى الآن. فهل تمكن المراهنة على الشيوعيين والقوميين وبريماكوف وأمثاله لمنع تدمير روسيا، وإعادتها إلى موقعها كدولة عظمى؟!

#### ذكريات طالب جامعي سابق

الثلاثاء 11 أيار – مايو

كانت السهرة عند صديقي وزميلي في الجامعة فؤاد الترك مثيرة للذكريات. وكانت لها دلالات مهمة بالنسبة إليَّ. كنا زملاء دراسة لعام واحد هو العام 1952–1953 في الجامعة اللبنانية، العام الثاني لتأسيسها. تركت الجامعة بعد عام من الدراسة والنضال إلى ميدان آخر هو الذي صرت أسيره مدى العمر. رفاق السهرة من الزملاء القدامي هم صادر يونس وجورج طعمة ونايف معلوف وشفيق المعلم وعبد الرزاق رحم وجورج يونس ونزيه الخطيب. وكانت معنا زميلتنا فرقد ذوق زوجة ميشال عاصي الغائب الحاضر. وكان يفترض أن يكون معنا ميخائيل الضاهر، لكنه اعتذر عن الحضور لانشغالاته.

معظم هؤلاء الأصدقاء أصبحوا سابقين. وبعضهم انتقل إلى مهمات راهنة من نوع مختلف. وهم جميعهم كوادر ممن أعدّتهم الجامعة اللبنانية لمهمات كبيرة في ميادين مختلفة كانوا أهلاً لها.

فؤاد الترك كان سفيراً ثم أميناً عاماً للخارجية. جورج طعمة كان رئيساً للجامعة اللبنانية.

جورج يونس كان مديراً عاماً لوزارة التربية. نايف معلوف كان محافظاً لمدينة بيروت. صادر يونس كان رئيساً لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. عبد الرزاق رحم كان مستشاراً لرئيس الحكومة سابقاً، ثم صار مستشاراً لرئيس الحكومة الجديد. شفيق المعلم كان مستشاراً ولا يزال لوزير التربية. نزيه الخطيب كان مسؤولاً في المركز التربوي. أما ميشال عاصي الغائب الحاضر كان رئيساً بالوكالة للجامعة اللبنانية. وكانت فرقد ولا تزال تمارس عملها أستاذة في الجامعة. يبقى مخائيل الضاهر فهو نائب دائم ووزير سابق وربما لاحق. أما أنا فمعروف أنني كنت أحد قادة الحزب الشيوعي ثم تقاعدت وصرت مثل زملائي واحداً من السابقين!

جميع الحضور، والغائب الحاضر ميشال عاصي، كانوا من مواقعهم المختلفة أمناء للجامعة و لدورها. وبالنسبة إلي فإن ذلك العام الجميل من حياتي في الجامعة هو جزء عزيز من تاريخي أعتز به. انتقلت إلى الجامعة بعد عامين من التدريس في مدرسة شمسطار البقاعية، ثم في المدرسة الرسمية في محلة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة. لكنني كنت، قبل انتقالي من التدريس إلى الجامعة، أتابع نضالات الطلاب اللبنانيين من أجل إنشائها وسط صعوبات وضغوطات كانت تمارسها الجامعتان الأميركية والبسوعية أجل إنشائها وكان للطلاب في الجامعتين دور أساسي في النضال لتأسيس الجامعة الوطنية. وأذكر أن الطالب الشيوعي فرج الله حنين الذي كان من طلاب الجامعة، وخرج من السجن إلى في إحدى التظاهرات الطالبية التي كانت تطالب بتأسيس الجامعة، وخرج من السجن إلى حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. كان ذلك في عام 1951، العام الذي سبق القرار حاريخيا للجامعة. ويعتبر فرج الله حنين في الجامعة اللبنانية، أساتذة وطلاباً، شهيداً ورمزاً تاريخياً للجامعة.

### الأربعاء 12 أيار – مايو

انهارت روسيا من جديد، أو هي على طريق الانهيار بقيادة يلتسين وشركائه من المافيات. هل من منقذ لروسيا قبل فوات الأوان، أي قبل أن يصل الانهيار إلى نهاياته الكارثية؟ هل هم الشيوعيون؟ هل هي النزعة القومية عند الروس؟ هل هو رد الفعل على الجوع. هل هو الجيش الأحمر، وما أدراك ما الجيش الأحمر وما تبقى منه ومن تاريخه المجيد؟ هل هي حالة ثوروية شبيهة بما جرى في أواخر القرن الماضي ومطالع القرن الحالي الذي دشنته ثورة أوكتوبر بقيادة البلاشفة وعلى رأسهم لينين؟ هل هو أمل لا شفاء منه، كما يقولون، أم أن استنظر الوصول إلى قعر الهاوية لكى يبدأ النهوض من جديد على قواعد جديدة؟ أم أن

ثمة معجزة ستحصل؟ لكن هل نحن في زمن المعجزات، وأي معجزات؟! الخميس 13 أيار - مايو

حضرت اليوم مع نجوى مسرحية في BUC بعنوان: "منمنمات جزائرية". كانت المسرحية جيدة في إخراجها وفي التمثيل وفي عرض الواقع الحالي للجزائر. كان التركيز في المسرحية على التكفيريين الاسلاميين أكلة لحوم البشر وحوش هذا القرن. ماذا يريد هؤلاء الوحوش من هذا البلد العريق في النضال من أجل الحرية؟ مسؤولية السلطة الحالية والسلطات السابقة واضحة في كل ما آلت إليه الأوضاع في الجزائر. لكن لا شيء مطلقاً يبرر مما ومبادؤه وحقوق الانسان في الحياة، مجرد الحياة، ولا نسمع من أي من المؤسسات الدينية الاسلامية ومن ينطق باسمها أو من يدعي النطق باسم الاسلام في دنيا العرب، أصواتاً تحتج وستنكر وتدافع عن الاسلام ضد وحوش الغاب القتلة هؤلاء. كل من يسكت عن هذه الجرائم يتحمّل قسطه من المسؤولية عنها، لا سيما من يدعي الانتماء إلى الاسلام!

في الصباح شاركت في تشييع الشهيد الشيوعي الذي استشهد في طريقه للقيام بعملية من جملة عمليات بطولية كان يقوم بها الشيوعيون باسم جبهة المقاومة. قلت لرفاقي في الحزب إن انخراط الشيوعيين في المقاومة لم يعد ممكناً بسبب الظروف الراهنة. ألم تصلهم الرسالة بعد كل ما عاناه الحزب باسم سلطة الوصاية السورية وحلفائها؟ لماذا المكابرة؟ لقد قمنا بواجبنا على أفضل وجه عندما كانت الظروف ملائمة. يجب أن نكون واقعيين، ولا نلقي برفاقنا الأبطال في التهلكة في شكل مجاني. لا بدأن تتغير الظروف، ولا بد من العمل من أجل توفير الشروط لتحقيق هذا التغيير. هل لحزبنا، في وضعه الحالي، دور في هذا التغيير عندما تنضح شروطه؟! هنا المسألة!

### الجمعة 14 أيار - مايو

أشعر اليوم بعد هذه الأشهر التي أنهيت فيها مسؤولياتي في الحزب وبعد أن قدمت رسالتي إلى الأمين العام للحزب، أشعر بارتياح كما لو أنني كنت أعاني مخاض ولادة، ثم ولد من كان في أحشائي في شكل طبيعي من دون اللجوء إلى عملية قيصرية! لكن بعضاً مما كنت أريد قوله في الرسالة لم أقله بالصراحة الضرورية رغم كثرة ما قدمت فيها من ملاحظات نقدية غاية في الصراحة، استناداً إلى ما استخلصته من تجربتي الطويلة في موقع المسؤولية. أجلت ذلك إلى وقت آخر. قدمت جردة حساب متكاملة في عدة ميادين تتصل بحياة الحزب وبنشاطه، وارتحت! هل ارتحت؟!

سأعود ذات يوم في المستقبل إلى هذه الرسالة. وقد تكون المواضيع فيها جزءاً من مادة لكتاب جديد حول الحزب إذا سمحت بذلك الظروف، وإذا ارتأيت أن ذلك مفيد بالنسبة للحزب. لن يكون ذلك الكتاب كتاب تاريخ، بل كتاب مسار تاريخي أذكر فيه بجوانب جميلة فيه، وبجوانب تستوجب النقد الصريح. سأفكر ملياً في الصيغة الملائمة لهذا الكتاب إذا اقتنعت بجدواه.

الأخلاق الشيوعية موضوع يؤرقني. سأظل أبحث عن زملاء لي في هذا الهمّ أفراداً ومجموعات إلى أن أجدهم، وهم كثر بالتأكيد.

### نحن أمة عربية واحدة وإلى المشكّكين البرهان!

السبت 15 أيار - مايو

قضيت النهار كله في الطريق بين بيروت ودمشق وعمان، فاقتنعت بأننا أمة واحدة، حدودها مفتوحة لنا، مقفلة في وجه أعدائنا! وصادف أن هذا اليوم بالذات هو ذكرى يوم النكبة التي صار لها من العمر 51 عاماً. ما الذي حصل؟ دخلت بسيارتي إلى دمشق وهي مسجلة في جواز السفر على اسمي. وخرجت من دمشق في اتجاه عمان من دون السيارة. إذن يجب عليّ بموجب القوانين أن أعود إلى حيث توجد سيارتي. فأنا سجين سيارتي. تلك هي القوانين، ولا مفر من احترامها عندما يتعلّق الأمر بشؤون الناس وبحياتهم. إلا أن صدفة غريبة جمعتني بعقيد في الأمن العام السوري استقبلني بحفاوة ولطف عند سماع أن صدفة غريبة جمعتني بعقيد في الأمن العام السوري استقبلني بحفاوة ولطف عند سماع اسمي. عرف من أنا وما أمثل وأموراً أخرى. حاول مساعدتي فلم يفلح. فأرسلني إلى المعشق مع سائق سيارته معتبراً إياي ضيفاً عليه. فقدمت له عربون وفاء نسخة من كتابي الجديد "حوار الأيديولوجيات" مع إهداء حددت فيه مكان الإهداء نقطة الحدود وزمان الإهداء ذكرى النكبة. وضحكنا. وهكذا وصلت إلى عمان بعد أن عدت إلى دمشق ومنها إلى لبنان ثم إلى دمشق من جديد، ثم إلى عمان. أمة عربية واحدة! من لا يصدق الخبر عليه أن يسألني لأؤكد له تلك الحقيقة الخالدة!

نجح يلتسين في إفشال مخطط عزله في الدوما. وأصبح الشيوعيون هدف حملته المقبلة. الأمور مفتوحة على مصراعيها على احتمالات لا يعرف حتى يلتسين إلى أين ستصل. لكن الذي يمكن أن يعرف ذلك هو أميركا التي نجحت حتى الآن في تهميش روسيا وفي وضعها في نفق صراع قد يتحوّل إلى حرب أهلية. آمل ألا يخطئ الشيوعيون في حساباتهم، وآمل أن يفيق الروس من غفوتهم ويعطلوا على يلتسين وأميركا خطتهما في تدمير هذا البلد الكبير،

ويعيدونها إلى دورها التاريخي الذي تأسس في زمن الشيوعية، يعيدونها متحررة من كل عناصر الخلل التي سادت في ذلك الزمن الشيوعي ومكملاً إنجازاته الكبيرة! إنني أحلم بالنيابة عن الشعب الروسي. فللحلم في زمن الصعوبات والآفاق المغلقة فعل المخدر!

# لقاءات وذكريات جميلة في العاصمة الأردنية عمان

الأحد 16 أيار - مايو

كان هذا اليوم في عمان يوماً عراقياً طويلاً. استعدت فيه ذكريات عزيزة قديمة وحديثة. التقيت بعدد من الأصدقاء القدامى: ناجي جواد صديقي منذ عام 1947 وعائلته، وباسم مشتاق وعائلته وشقيقه حازم الذي كان نقيضه في السياسة ثم صار بفعل الأحداث أقرب إلى موقع باسم الأكثر عقلانية، والشاعر سعدي يوسف وزوجته الأردنية، ويونس السماوي رجل الأعمال الذي ذكرني بصديقي الشاعر كاظم السماوي. لقاء جميل مع أصدقاء حميمين وذكريات عراقية جميلة قديمة وحديثة لا تنسى. حصل اللقاء قبل الظهر وفي المساء. القضية هنا لا تتوقف على مجرد الذكريات. بل هي تستدعي الكثير من قضايا الحاضر والمستقبل، وتطرح سؤالاً كبيراً: العراق إلى أين؟

عند الظهر كنت مع صديقي فيصل دراج في منزله مع عائلته. تكلمت مع محمود درويش لكي نلتقي، فإذا هو مشغول بلجنة التحكيم لجائزة لها علاقة بأمور لا أعرفها ولا تعنيني. واعتذر عن الحضور للغداء. اتفقنا على أن نلتقي في وقت آخر. كانت الجلسة مع فيصل وزوجته غادة غنية كعادتها. ناقشنا أمورًا عديدة تتصل بعالم الثقافة وعالم السياسة. وتوقفنا ملياً حول مستقبل أجيالنا وحول مستقبل عالمنا العربي. وكان وضع مجلة "الطريق" واحداً من الهموم المشتركة بيننا. كانت أفكارنا متقاربة حول مجمل هذه القضايا. وسوف نعود لمتابعة النقاش. وأعددنا للقاء الغد مع مؤسسة شومان حول صبغ التعاون مع مجلة "الطريق".

# الاثنين 17 أيار – مايو

كان لقائي مع ابراهيم عز الدين، مدير مؤسسة شومان الثقافية، جيداً. كان لقاء تعارف بين المؤسسة من جهة، وبيني بصفتي الشخصية وباسم مجلة "الطريق" من جهة ثانية. تركز البحث في اللقاء على التعاون في الميادين الثقافية بصيغها المختلفة. لكن التعاون حول مجلة "الطريق" احتل القسم الأكبر من النقاش.

في المساء التقيت مع محمود درويش بعضور الياس خوري وغانم زريقات. وكان النقاش مفيداً لي حول الداخل الاسرائيلي، بما في ذلك الشق العربي منه في اللحظة التي كانت قد انتهت فيها الانتخابات وبدأ الفرز. وقد عرفت من محمود ما لم أكن أعرفه عن عزمي بشارة الذي كان شيوعياً وتغيّر، وعن الحزب الشيوعي الاسرائيلي، وعن الحركة السياسية في أوساط عرب 1948. ولمحمود عندي تقدير كبير كشاعر ومحبة كبيرة له كصديق.

في المساء لبيت دعوة الرفيق منير حمارنة الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني إلى حفل عشاء في منزله. وكان بين الحضور عدد من قادة الحزب. تبادلنا المعلومات عن الحزبين والبلدين. وانتهى اللقاء بتحليل، أو محاولة تحليل، لنتائج انتخابات إسرائيل، داخلياً وعربياً ودولياً.

حضور أمال نفاع رفيق العمر في حفل العشاء أثار عندي ذكريات تعود إلى مطلع الخمسينات عندما كان أمال يتابع دراسته في الجامعة الأميركية. كان أمال في ذلك التاريخ مكلفاً من قبل قيادة الحزب الشيوعي اللبناني بالمسؤولية عن منظمة الطلاب الشيوعيين في الجامعة. وكانت المنظمة تضم، إلى جانب الطلاب اللبنانيين، عدداً من الطلاب العرب أردنيين وفلسطينين وعراقيين وسودانيين. وعندما كلفت في عام 1953 بالمسؤولية عن المنظمة الطالبية في الحزب بديلاً من نديم عبد الصمد الذي أرسل إلى براغ مندوباً عربياً في قيادة اتحاد الطلاب العالمي، شاركني آمال نفاع المسؤولية. ذكريات تلك المرحلة من حياتي لا تفارقني لكثرة ما يتصل بها من أحداث غيّرت مجرى حياتي.

### الثلاثاء 18 أيار – مايو

كان يوماً طويلاً على الطرقات من عمان إلى دمشق، ومن دمشق إلى ببروت. كنت مستمعاً، في السيارات التي أقلتني من هناك إلى هنا، إلى كل ما في العالم من أخبار حول إسرائيل. فقد كان انتخاب إيهودا باراك، أو على الأصح سقوط نتنياهو، الحدث الأول في كل الإذاعات. وهو أمر صحيح وواقعي. فقد كان نتنياهو نموذجاً فظاً لرئيس حكومة إسرائيل، في ظروف المرحلة الراهنة في الشرق الأوسط. كان يريد نتنياهو أن يقلد أميركا في البلقان وفي العراق. إنها لعنة التاريخ!

سقوط نتنياه و هو الحدث، أكثر مما هو نجاح باراك، علماً بأن نجاح باراك قد يقود للعودة إلى مؤتمر مدريد كحاجة عالمية وإسرائيلية وعربية في آن. وهو واقع جديد لا بد للعرب أن يدرسوه بعناية للحاضر وللمستقبل لكن من دون أوهام. أكرر من دون أوهام. كفانا أوهاماً. لقد حان الوقت لقراءة الواقع والتعامل معه كما هو، والعمل لتغييره بالطرق الواقعية التي يمكن أن تقود إلى هذا التغيير، وليس بالشعارات وبالأوهام المتصلة بها. الأربعاء 19 أمار - مامو

عدت من دمشق وعمان لأرى أن ثمة مشكلة في حزبنا الشيوعي لا علاقة لها بالهم السياسي. إنها مشكلة تعبّر عن الحالة الراهنة المتمادية في الحزب، حالة العصبيات الشخصية الحاملة أشباه قضايا سياسية وفكرية. كلا، لست من هذا النمط في ممارسة العمل السياسي وفي العمل في ميدان البحث الفكري. أفضل ألا أكون في حزب، بل أفضل أن أعتزل العمل السياسي، إذا كان هذا الذي أراه في حزبنا هو منطق العمل الحزبي والعمل السياسي. في البلاد ألف قضية وقضية، وفي المنطقة، بعد الانتخابات الاسرائيلية، ألف قضية وقضية، والعمل أن يحمل أفكاراً تدعو لإحداث تغيير جوهري في وأحقاد شخصية داخل حزب يفترض به أن يحمل أفكاراً تدعو لإحداث تغيير جوهري في بلادنا باسم الاشتراكية. إنها مهزلة التاريخ!

كلا، لست من هذا النمط من "المناصلين". وسوف أتابع، في الأعوام المتبقية من عمري، ما أزعم أنه ربما يكون مفيداً للأجيال القادمة. وهو عبارة عن خلاصة تجربة غنية في العمل السياسي عمرها أكثر من نصف قرن حتى الآن.

### علاقتي بعالم الروايات

الخميس 20 أيار - مايو

لم أعد أستمتع بقراءة الروايات. فالحديث منها، باستثناءات قليلة عربية وأجنبية، لم تعد تغريني قراءتها. حاولت أن أذهب إلى الروايات القديمة فو جدت الكثير منها قد أصبح خارج الزمن، برغم الأهمية التي كانت تتصف بها في زمانها. فرحت لهذا الشعور واستنتجت منه أنني، وأنا على أبواب السبعين، قد خرجت من الماضي، وأنني ربما بدأت أتهيأ، بحدود معينة، للدخول في العصر الجديد من باب الرواية ومعها بعض أفكار تتصل بالأدب الجديد! وبدأت أطرح على نفسي السؤال التالي: هل يصح اعتبار أن الأدب بعامة والرواية والشعر بخاصة، الأدب الذي تمتلئ به في هذه الأيام المكتبات ومعارض الكتب، هو الأدب الذي يعبر تعبيراً صادقاً وأميناً عن هذا المنعطف الجديد الكبير الذي يمر فيه العالم وتمر فيه بلداننا ويمر فيه إنسان بلداننا والانسان بعامة؟ يخامرني شك في ذلك. لذلك سأنتظر اللحظة التي يعمر فيه إنسان بلداننا فيها في الألفية الجديدة، ليس بالضرورة في سنواتها الأولى، بل ربما بعد نكون قد دخلنا فيها في الألفية الجديدة، ليس بالضرورة في سنواتها الأولى، بل ربما بعد

عقد أو عقدين، لنرى ما هي الشروط الجديدة التي تؤسس لأدب جديد معاصر، أدب الألفية الثالثة في بلداننا وفي العالم.

لكن عليّ أن أعترف بأن بعض الروايات الحديثة التي انبهرت بها، وهي استئناءات، قد فرضت نفسها عليَّ وأدخلتني في عالمها البديع. أذكر من بين هذه الروايات رواية "الجسر" للروائي إسماعيل كاداريه. أدهشني هذا الروائي الألباني. قرأت روايته هذه وروايات أخرى له بمتعة وشغف، ولم ألثفت إلى ما سُرّب عنه من معلومات تاريخية في وسائل الاعلام تعود إلى زمن الشيوعية في بلده، لا سيما في المرحلة الأخيرة من ذلك الزمن وفي ما بعد. فرواياته هي التي تهمّني، ولست معنياً بتاريخه. ومن بين الروايات الحديثة التي استمتعت بقراءتها بعض روايات ماركيز بدءاً من روايته "مثة عام من العزلة". لكن عليّ أن أعترف في الوقت عينه بأن نجيب محفوظ الذي بات على أبواب التسعين من عمره، وقد شاخ فعلاً، لا تزال روايات والروائين في الزمن المدمنين على قراءتها. هذه الاستثناءات التي أشير البها من الروايات والروائيين في الزمن الحديث لها ولهم فيها شركاء في بلداننا وفي البلدان الاغرى لن أستر سل, في ذكرها والتوقف عندها.

ملاحظة: لماذا هذا الادعاء من قبلي بأن مزاجي وذوقي الأدبي هما المقياس في الحكم على الأدب، شعراً ورواية وأجناساً أدبية أخرى؟!

# الهويًّات وإشكالياتها في عالمنا العربي!

الجمعة 21 أيار - مايو

يكثر الحديث في بلداننا في هذه الأيام عن الهوية القومية مترافقاً مع الحديث عن مشروع قومي نهضوي. وقد شاركت في بعض الندوات التي تمحورت النقاشات فيها حول هذين الموضوعين. وفي اعتقادي أن الدفاع عن الهوية القومية في أي بلد من البلدان هو أمر طبيعي. لكن الإشكالية في بلداننا العربية تكمن في أن الهوية القومية التي يجري الحديث عنها هي الهوية العربية التي يطمس فيها القوميون العرب هويات المكوّنات الأخرى لمجتمعاتنا بالمفرد وبالجمع. يدافعون عن هذه الهوية باعتبارها هوية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتأثر بمجرى التطور التاريخي في بلداننا وفي العالم. لقد حرصت في مداخلاتي في الندوات التي شاركت فيها حول موضوع الهوية ربطاً بموضوع النهضة، أن أذكّر بأن مجتمعاتنا هي مجتمعات متعددة مكوناتها قومياً وإثنياً ودينياً وثقافياً وفي اللغة وفي التقاليد وفي أنماط الحياة. بهذا المعنى فإن هويتنا هي هوية مركبة. وعلينا أن ندافع عنها بصيغتها

المركبة، وإلا أدخلنا بلداننا في صراعات ستقود إلى تفككها. وهو ما قدم لنا تاريخنا القديم نماذج منها، ولايزال يقدم لنا تاريخنا الحديث نماذج منها مفجعة ومدمرة. وليس الصراع مع الأكراد في العراق هو المثل الوحيد على ما أقول. بل هناك مثل السودان الغارق في حرب لم تنته بين الجنوب والشمال، ومثل الأمازيغ في الجزائر، وسوى ذلك من أمثلة. ويصيبني خجل حين أتذكر حربنا الأهلية وواقعنا الراهن في ظل الوصاية السورية وانقساماتنا الطائفية التي تتفاقم إلى الحدود القصوى. لقد حرصت في مداخلاتي، إلى جانب ما أسرت إليه، أن أؤكد بأن الهويات لا يمكن أن تكون ثابتة. بل هي تخضع دائماً للمتغيرات التي يفرضها عليها مجرى التطور التاريخي في كل بلد من بلداننا، وفي العالم، لا سيما في هذه الحقبة التاريخية باللذات. الهوية تتجدد وتغتني وترتقي مع التطورات الجارية من دون أن تفقد الأساسي من العناصر المكونة لها. وإذا لم نأخذ ذلك في الاعتبار نصبح خارج التاريخ. والأمثلة على الذين خرجوا من التاريخ في العالم المعاصر كثيرة. فحذار أن نكون نحن العرب في عداد هؤلاء.

بهذا المعنى الذي أشير إليه في موضوع الهوية يصبح للحديث عن مشروع قومي نهضوي معنى مختلف عما هو سائد. نحن بالطبع بحاجة إلى نهضة. لكن ما هو المشروع الحقيقي الذي يمكن أن يكون رافعة لهذا النهوض الذي تحتاج إليه بلداننا؟

لا بـد مـن إعـادة صوغ لمثل هـذا المشـروع النهضوي. لكـن كيف وبأية قـوى وفي أي إتجـاه، ومن هي الجهة المؤهلة الآن، في هذا الظرف الصعب الذي تعيش فيه بلداننا، للقيام بالمبادرة؟

ما زلنا، مع الأسف، أسرى التراجع بعد انهيار المشروع الاشتراكي، وانهيار المشاريع القومية الرومانسية التي تحوّلت جميعها بصيغ وبمستويات مختلفة إلى أساس لإقامة نظم استبدادية تحكّمت ولا تزال تتحكّم بمصائر بلداننا وبمصائر شعوبنا.

ليلى في العراق مريضة! هذا ما قاله الشاعر العربي ذات عام. ليلى المريضة هذه هي اليوم العراق مريضة! هذا من الظلم والاستبداد قطعتها لمدة خمسة أعوام ثورة اليوم العراق برمته. عهود متواصلة من الظلم والاستبداد قطعتها لمدة خمسة أعوام ثورة الرابع عشر من تعوز (1958)، ثم انهارت هذه الثورة بفعل الانقلاب الفاشي الذي قام به قادة حزب البعث. وعاد زمن الظلم في أفظع أشكاله وأكثرها وحشية في ظل نظام البعث وحكم الطاغية صدام حسين. مسكين هذا البعث، اسماً وتاريخاً ومشروعاً قومياً للنهضة! الشعب العراقي مصاب منذ عقود بمرض الطغاة الذين أدخلوه في حروب متواصلة، حرب ضد الأكراد في الداخل، وحرب ضد الجيران الإيرانيين، وتدخل فظ ضد الأشقاء الكويتيين. أما الآن فللظلم عنوان آخر هو الحصار الذي فرضته الدول الكبرى على العراق لمعاقبة نظام

صدام حسين، فعاقبت الشعب العراقي وتركت الطاغية يمارس طغيانه ووحشيته في ظلم الشعب. أما لهذا الليل العراقي من المعاناة والعذابات في ظل الاستبداد من آخر؟

يخيّل إليَّ أنني سمعت نبأً وفاة المفكر العراقي علي الوردي بعد أن بماع مكتبته الثمينة بثمن بخس لكي يؤمن شروط حياته المتواضعة ولكي يؤمن الدواء الذي كان بحاجة إليه. فظيع هذا الزمن الذي نحن فيه!

السبت 22 أيار - مايو

سافرت إلى دمشق كعادتي من أجل مهمة شخصية من السابعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر. قالت لي نجوى، وقال آخرون: يخزي العين، ما هذا الشباب؟ تسع ساعات من السفر والعمل في يوم واحد. أعتقد أن قوة الارادة هي القوة الأكبر عند الانسان التي تجتمع فيها كل العناصر المادية والروحية. تلك هي، في أي حال، سمات طبعت سلوكي في التعامل مع القضايا التي أقتنع بها وأندمج فيها. لذلك فمراهنتي الحقيقية، في ما يتصل بالتحولات العاصفة في العالم المعاصر، إنما تستند على الدوام إلى الوعي والارادة عندي في وحدتهما. لكن مرارتي، في الحقيقة، منذ أن انتسبت إلى الاشتراكية وصرت شيوعيا، هي في حدتهما أبد إلا قليلا نماذج تشير إلى الترابط والاندماج الضروريس بين الوعي والارادة. فإما إرادة من دون وعي، أي إرادة ممزوجة بالأوهام وبالتخيلات وبالاستنباع، وإما وعي من دون إرادة، أي وعي أرستقراطي نظري لا يقترن بالممارسة. وتلك هي، في نظري، الكارثة التي تمثلت بالانهيارات في الحركة الاشتراكية، وبالهزائم التي تعاني منها بلاداننا وبلدان العالم الثالث.

الأحد 23 أيار – مايو

حصة هذا اليوم من الاستماع إلى الموسيقى تركزت على مقطوعات لشتراوس، بما في ذلك "الدانوب الأزرق". ولهذه المقطوعة الموسيقية عندي ذكريات قديمة عزيزة علي. بدأت محاولة أولية لترتيب مجموعة المقالات والدراسات المتعددة المواضيع التي كنت قد اقتطعتها من المجلات التي تصلني، ومن المجلات التي أشترك فيها، وذلك من أجل أن تكون في متناول يدي عند الحاجة إليها كمراجع. المهمة صعبة، ولا بد من الدخول فيها حتى لا تكون هذه المقالات مجرد أوراق ميتة. جمعت المراجع التي سأستند إليها في استكمال بحثي حول العولمة بشكل عام، وحول العولمة في تجلياتها في بلداننا. وستكون بداية العمل في الأسبوعين القادمين في هذا الاتجاه استكمالاً لفصول كتابي "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف".

التقيت في المساء بصديقي القديم جان غيراز، أحد مسؤولي قسم الشرق الأوسط في جريدة "الموند". وهو في زيارة سياحية إلى بيروت. فاجأني صوته على الهاتف، فتركت أعمالي وذهبت إليه فوراً. وقضينا سهرة جميلة استعدنا فيها بعض ذكرياتنا في باريس. وذكرياتي في عاصمة الثقافة والثورة تمتد من عام 1956 ولا تنتهي. كان رفيقنا في السهرة، في الذاكرة، صديقنا المشترك إريك رولو الذي كان قد عرّفني على جان غيراز في مطلع السبعينات.

### الاثنين 24 أيار - مايو

ثمة أشياء تستعصى على الفهم، حتى بالنسبة لأكثر الناس ذكاء، ولو إلى حين. وفي هذه الأيام تدور أحداث أشعر أنني مقصر عن فهمها. المشكلة بالطبع هي مشكلتي. فأحداث الحياة ليست مضطرة لأن تنتظر استيعابي لها لكي تحدث. أقول ذلك تمايزاً عمن يضعون أنفسهم في موقع القدرة الدائمة والحاسمة على تحديد معنى ومجرى الأحداث. لذلك أجدني أقترب من اتخاذ موقف يبدو لي الآن خطيراً، لكنه سيبدو عادياً في زمن قريب. جوهر هذا الموقف هو ما أكثرت الحديث عنه بصورة غير مباشرة في الكثير من كتاباتي. وهو يتعلَّق بأن الأفكار العظيمة قلَّما تجدالناس الذين يستوعبونها بشكل صحيح، ويتعاملون معها بمعزل عن أغراضهم وأهوائهم الشخصية. والاستنتاج الخطير الذي تقودني إليه هذه الفكرة هو أن الحركة التي حملت اسم الاشتراكية، أحزاباً ودولاً ومشاريع، لم تعد صالحة اليوم لكي تتابع مهمتها تحت هذا العنوان وعلى قاعدة هـذا الطمـوح. إذ اختلفت أهواء الذين يرتبطون بها كثيراً، وابتعدت هذه الحركات عن جوهر الفكرة، إلى الحد الذي يجعلني أستنتج بأنها أصبحت أقرب إلى موقع التناقض مع الفكرة، بدلاً من أن تكون متلائمة معها وعاملة على تجديدها وتطويرها في الطريق إلى تحقيق ما ترمي إليه وتعدبه. أليس في هذا الاستنتاج حول واقع حركتنا الاشتراكية ما يستحق الاهتمام نقاشاً جاداً وبحثاً متواصلاً عن البدائل الضرورية، قوى ومؤسسات وبرامج ترمي إلى متابعة النضال من أجل تحقيق التغيير الذي وضعنا ماركس على سكته في مشروعه العظيم لتغيير العالم باسم الاشتراكية؟! لكن شرط ذلك، الشرط الضروري، هو أن يكون هذا البحث، إذا ما توافرت قواه، ملتصقاً بالعصر وبالتحولات الجارية فيه، بالايجابي فيها والسلبي، وليس خارج هذه التحولات.

## تذكرت عمر فاخوري أديباً ومفكراً نهضوياً

الثلاثاء 25 أيار – مايو

تذكرت اليوم عمر فاخوري، لأن ابراهيم عز الدين مدير مؤسسة شومان طلب مني أن أرسل له صورة عن عدد خاص من مجلة "الثقافة الوطنية" كان مكرساً لذكراه. تذكرت عمر وتذكرت أدبه وفكره كأحد رواد النهضة في مطالع القرن في كتابه الرائد "كيف ينهض العرب؟". كنت في مطلع شبابي شديد الإعجاب بأدب رئيف خوري رفيق درب عمر، ودليلي إلى فكر وأدب عمر. قرأت كتب عمر جميعها، وهي قليلة. وكتابات عمر، رغم قدمها تظل راهنة. وإذا كان كتابه الأول "كيف ينهض العرب" الذي أصدره في مطلع شبابه يدل على عقريته المبكرة، فإن كتابه الأخير "الحقيقة اللبنانية" هو، في موضوعه وفي آراء عمر فيه، يستحق أن يكون مادة للتدريس في مدارسنا الرسمية. ففي هذا الكتاب يحدد عمر عناصر الشخصية اللبنانية في تعددها وفي وحدتها، ويقرأ بدقة موقع لبنان في المنطقة، عدوره كصلة وصل بين الشرق والغرب. ويشير إلى موقع عمر المميز في العالم العربي ما جاء في كلمة عنه لطه حسين في أحد مقالاته الافتتاحية لمجلة "الكاتب المصري" يقول فيها:

"... وقد أنفقنا في بيروت يومين لقينا فيهما من أهل لبنان ما تعودنا أن نلقى من هذه الضيافة الحلوة المرحة الخصبة التي تشعر الضيف بأنه ليس ضيفاً، وإنما هو رجل يعيش في وطنه وبين أهله، لا يجد في ذلك مشقة ولا جهداً، ذلك إلى هذا المتاع العقلي للذي يجده المصري المثقف حين يلقى اللبنانيين المثقفين. وقد كادت هذه الزيارة تكون صفواً كلها، لو لا أنني سألت عن صديق لبناني أديب كانت له في نفسي كما كانت له في نفوس الأدباء الشرقيين جميعاً مكانة ممتازة. سألت عنه لأني كنت أريد أن أسعى إليه. قلت لصاحبي: كيف حال الأستاذ عمر فاخوري؟ فقال في هدوء حزين: لقد دفناه أمس يا أستاذ. عنا في حالة وجوم طويل لم نقل في أثنائه شيئاً، وإنما قالت قلوبنا في أثنائه كل شيء. وما عسى كنا نستطيع أن نقول، وقضاء الله أقوى وأمضى وأصرم من أن نملك أمامه شيئاً غير السكوت والإذعان. وهذا الحزن هو الذي يفني القلوب، ويضاعف ثروة العقول. ولم أقل شيئاً ولم يقل أصحابي شيئاً، وإنما اتخذت لهذا الأديب اللبناني العظيم قبراً في ناحية من نوحي قلي، كما اتخذ اللبنانيون له قبوراً في قلوبهم، وكما احتفروا له قبراً في مكان ما من أن صلنا".

يذكرني عمر برفيق دربه رئيف خوري وبجيل ذلك الزمان من الأدباء والمفكرين اللبنانيين والعرب. وكم أسفت لأنني لم أكن في عمري قادراً على التعرف إلى عمر. لكن صديقي الشاعر عبد المطلب الأمين قادني ذات ليلة من لياليه البوهيمية المعروفة في أواسط الخمسينات التي كنت شريكاً له فيها إلى بار كانت صديقة عمر المجرية تديره. تعرفت إليها وتحدثت معها عن عمر. وكانت لا تزال تحبه. والغريب أن ذكرياتي ذهبت إلى أبعد من ذلك، أي إلى ما بعد عمر ورئيف، إلى عبد المطلب الأمين بالذات. وكان قد طلب مني أحد الأصدقاء أن أبحث له عن صورة لعبد المطلب في أرشيف صوري لكي تزين الطبعة الجديدة من ديوانه الناقص. وقد وجدت الصورة التي أعادت لي ذكرياتي مع عبد المطلب، وما أجملها، وما أكثر الجوانب الانسانية الحقيقية فيها. عبد المطلب شاعر ساخر وصاحب رأي وصاحب تجربة في العمل الدبلوماسي وفي المحاماة وفي القضاء. لكنه كان بوهيمياً، وكانت بوهيميته جميلة. وكنت رفيقاً له في الكثير من السهرات الليلية في مقاهي وبارات وكانت المهندس المعماري أنظون ثابت.

تقودني الاشارة إلى اسم أنطون ثابت إلى الدور الكبير الذي لعبه هذا المثقف الاشتراكي في الميادين الثقافية والسياسية والمهنية. شارك في تأسيس حركة السلم العالمية في مؤتمر باريس (1949). وأسس في لبنان حركة أنصار السلم اللبنانية وترأسها. وانتخب نقيباً للمهندسين في دورتين. وأذكر أنني في عام 1965 عندما قرر الحزب الشيوعي إقامة احتفال تكريمي له بعد مرور عام على وفاته ذهبت إلى السفارة الفرنسية للقاء الشاعر اللبناني باللغة الفرنسية جورج شحادة الذي كان أحد الأصدقاء التاريخيين لأنطون ثابت مقترحاً عليه المشاركة في الاحتفال. كان شحادة في ذلك التاريخ يعمل في قسم العلاقات الثقافية في السفارة الفرنسية. اعتذر شحادة عن المشاركة في الاحتفال خطيباً. فهو لا يعرف اللغة وتقديره لصديقه أنطون ثابت. إلا أن علاقة جميلة نشأت بيني وبين شحادة استمرت عامين. ثم انقطعت بعد سفره إلى فرنسا. وكنت قد قرأت باستمتاع بعض مسرحياته باللغتين العربية والفرنسية.

الأربعاء 26 أيار – مايو

حزنت كثيراً عندما أخبرني برهان علوية أن ابنة شقيقته ريم الجندي، الفنانة الموهوبة والانسانة الطيبة في خطر، بسبب مرض مجهول أصابها. وسرعان ما أفرحني والدها الصديق عاصم الجندي عندما أخبرني بأنها بدأت تتحسّن وتعود إلى حياتها الطبيعية. أهلاً بريم، أهلاً بها تعود إلى عملها الراقي في الفن التشكيلي.

أجريت نقاشاً ممتعاً مع شقيقي مصطفى العالم الجيولوجي خريج الاتحاد السوفياتي. تمحور النقاش حول واقع حياتنا وحول مستقبلنا وحول مصير القيم التي هي جزء من تطور تعصف به قوانين ومعايير تتعارض مع كل ما هو إنساني. وتساءلنا معاً: ألم يحن الوقت لكي يخرج المتضررون من وحشية الرأسمال المعولم من سباتهم، ويشكلوا نواة حركة جديدة للتغيير ؟ وتوقفنا عند الاسم الذي يمكن أن تتخذه هذه الحركة، كما لو أن الاسم هو نقطة الارتكاز في قيام هذه الحركة! واكتشفنا على الفور أن البعض قد بدأ يعطي لهذه الحركة قبل أن تتهيأ الشروط لو لادتها أسماء تحاكي الماضي الذي مضى: أممية جديدة لعصر جديد، نتجمل ما انقطع في تاريخ الأمميات السابقة، الاشتراكية والشيوعية وتتجاوزهما. ولم نجرؤ في نقاشنا، شقيقي مصطفى وأنا، رغم الأعوام العشرين التي تفصل بيننا، وهو أصغر نجرؤ في نقاشنا شروطه التي يحددها مستوى الوعي لدى إنسان عالم اليوم، بما في ذلك شيوعيو رأي كلينا شروطه التي يحددها مستوى الوعي لدى إنسان عالم اليوم، بما في ذلك شيوعيو اليوم وهمتراكيو اليوم ويساريو اليوم وديمقراطيو اليوم، وكل من هم أصحاب المصلحة في اليوم المختلفة.

#### الخميس 27 أيار – مايو

عملية السلام على الطريقة الأميركية تتسارع. ويبدو أن لا سبيل سواها، برغم احتجاج الرافضين لهذا السلم، وأنا منهم. ذلك أن السلام، ولو كان ناقصاً، ولو كان أميركياً، هو، في نظري إذا ما جرى العمل على صوغه بالحد الأقصى من الحذر، الأفضل من اللاسلام الذي صودرت في ظله كل قضايانا وكل حرياتنا وكل وسائل تقدمنا وتحررنا. وإنه لمن العبب، أيا كانت الظروف، أن نتر دد في استقبال مبادرة، مهما تكن خلفياتها، يفرض بموجبها على إسرائيل الخروج من أي جزء من الأرض العربية التي تحتلها. إنه موقف مبدئي وواقعي في أسرائيل الخروج من أي جزء من الأرض العربي-الاسرائيلي قادة من نوع مختلف عما أتصوره من موقعي الفلسطينية وللصراع العربي-الاسرائيلي قادة من نوع مختلف عما أتصوره لكل منهم، فلسطينيين وعرباً وإسرائيليين وأوروبيين وأميركيين، أهداف ومصالح وارتباطات وحسابات غير ذات صلة بما أفكر أنا فيه وبما قد يكون بالنسبة للشعب الفلسطيني وللشعب العلسطيني وللشعب العليمودي، من وجهة نظري، ضرورة للحاضر وللمستقبل.

أصدّرت محكمة العدّل الدولية حكماً على ميلوسوفيتش بصفته مجرم حرب. ترى أيهما مجرم الحرب الحقيقي، هذا الرجل الذي كان يدافع عن أرضه وعن حرية بلاده، أوحلف الأطلسي بزعامة أميركا الذي دمر بلغراد بوحشية لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلاً؟ ميلوسوفيتش متهم بأنه ستاليني. وهذا صحيح. لكنه ستاليني معاصر. بمعنى أنه، برغم الطابع الفردي لقيادته يوغوسلافيا، فإنه كان "ديمقراطيا" بالتزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والمناطقية. ومعروف أنه نال في الانتخابات الرئاسية التي كثر فيها منافسوه 60% من الأصوات، وخسر حزبه عدداً من البلديات في تلك الانتخابات الديمقراطية. لكنني لا أتوقف هنا عند الطابع الستاليني لميلوسوفيتش. فالمهم الآن هو أنه يدافع عن بلاده، يدافع عنها، من موقعه كرئيس ليوغوسلافيا، ضد العدوان الأميركي والأطلسي الذي تتعرض له يلاده. أما مستقبل يوغوسلافيا ما بعد انهيار التجربة الاشتراكية فالشعب اليوغوسلافي هو صاحب القرار فيه، مثله في ذلك مثل العديد من البلدان التي كانت تحمل الأنظمة فيها صفة الاشتراكية.

#### الجمعة 28 أيار - مايو

كنت مع صديقي المحامي إيلي بخاش نتذكر أحداثاً سابقة في لبنان وفي المنطقة، ونتحدث في أحوال الدنيا. اتفقنا على أن العالم ذاهب في الاتجاه الغلط، وأن علينا في بلداننا أن نسير في الاتجاه الصحيح المختلف، لكن من دون أوهام. طريقنا طويل وشاق. وليس أمامنا سوى سلوكه مهما كانت الصعوبات التي تواجهنا فيه. إلا أننا سنكون بحاجة إلى نمط جديد مختلف من التفكير، مختلف أساساً عن نمط تفكيرنا في الحقبة التي عمرها من عمر هذا القرن الذي نودع. وإذا ما سئلت عن هذا النمط من التفكير ما هو، أجبت بأنني أبحث عنه. وإذا ما سئلت كيف سيكون هذا النمط، أجبت بأن هذا أمر خاضع للاجتهاد وللإبداع. وإذا ما سئلت عن التغيير الذي كان اسمه الاشتراكية، هل لا يزال قائماً، أجبت بأن للمفهوم القديم لهذا المشروع الاستراكي جوهراً لا يتغير. لكن للجوهر، دائماً، شكلاً بأن للمفهوم القديم لهذا المورقة وأسلوباً، وسوى ذلك من أمور تتصل بالعناصر التي تؤمن وإطاراً ووعاء وأداة وطريقة وأسلوباً، وسوى ذلك من أمور تتصل بالعناصر التي تؤمن تغير جميعها مع الخير الشروط التاريخية. المسألة الحقيقية هي هنا بالذات. وهي ليست مسألة شكلية، بل هي أساسية بالمعنى الدقيق للكلمة.

#### السبت 29 أيار - مايو

كانت لديّ مهمات شخصية في سوريا. أنجزتها وأجريت كعادتي لقاءات مع أصدقائي من المثقفين السوريين. وكان لي في شكل خاص نقاش مع اثنين منهم. ناقشت مع الصديق الأول كيف سنتعامل مع القضايا العامة من خلال علاقتنا الشخصية بها، من دون أن نعطيها طابعاً شخصياً. وكانت وجهات نظر كلينا متفقة. وتناولت مع الصديق الآخر واقع العالم اليوم وواقع بلداننا وكيفية صوغ مشروعنا الاشتراكي بعقل جديد ووعي جديد وخطط للنضال جديدة ونمط تفكير جديد بالكامل. وأكدت للصديقين، في ضوء ما اتفقنا عليه، بأننا إذا لم نفعل ذلك غرقنا في وحل الصعوبات، حتى ونحن نعمل لكي لا نتلوث بهذا الوحل.

مساكين نحن في هذا الزمن الصعب، نحن العرب بالمفرد وبالجمع من كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، يساراً ويميناً ووسطاً على حد سواء. أحلامنا أكبر منا بكثير، أكبر من أفكارنا، وأكبر من طرائقنا في التفكير بها. مساكين نحن!

### أحداث وذكريات ربطتني مع صديق العمر ميشال إده

الأحد 30 أيار - مايو

أكتب يومياتي، إما في آخر الليل قبل أن أذهب إلى النوم، أو صبيحة اليوم التالي فور استيقاظي من النوم، وقبل أن أدخل في جوّ النشاط. غايتي من اختيار هذا الوقت للتدوين أن تكون يومياتي مأخوذة من أحداث وتأملات يوم بكامله. في هذا اليوم لم أعن كثيراً بالأحداث، محلياً وإقليمياً ودولياً. فهي أحداث روتينية لا جديد فيها يختلف عن يوم أمس. لذلك استسلمت لتأملاتي، ودخلت في نوع من الكسل، أي في حالة من اللامبالاة. وللكسل في هذه الحالة تجليات معينة عندي. صمت بلا تفكير، وهي حالة نادرة، نظراً لأنني تعودت ألا أضبع لحظة واحدة من دون تفكير، وصمت وتفكير أحياناً، وهو الأكثر. ونوم من دون نعاس، نوم هو أقرب إلى الاسترخاء. واستماع هادئ إلى الموسيقى. ثم انتقال إلى التفتيش في الأوراق من دون هدف معين أو قراءة أشياء غير ذات أهمية، مما يقع أمامي بالصدفة من أوراق أو مجلات أو كتب، ولا يبقى من القراءة في الرأس شيء، لأن القراءة في مثل هذه الحالات ليست قراءة بل هي تضييع للوقت ليس أكثر.

إلا أن التأملات كثيراً ما تؤدي إلى توتر. تنطلق التأملات عادة من الواقع القائم ومن أحداثه. فكيف لهذا الواقع أن ينتج غير ما يؤدي إلى المزيد من التوترات؟ ومع ذلك فإن التأمل هو من أجمل عادات الذين يستخدمون الفكر والتفكير من أجل إراحة النفس من آلام الحاضر بانتظار المستقبل الذي يحلمون بقدومه.

لكن من أجمل ما قادتني إليه تأملاتي في هذا اليوم هو استذكار صديق قديم ودائم هو ميشال إده. وميشال صديق قديم لي شخصياً وصديق قديم للحزب الشيوعي. تعود علاقته بالحزب إلى أواخر الأربعينات. وتعود علاقتي به إلى عام 1966 عندما كان وزيراً للاعلام

في حكومة عبد الله اليافي التي تشكلت في أعقاب أزمة إنترا. كان ميشال يحضر منذ أواخر الأربعينات لقاءات مع بعض قادة الحزب بصفة صديق. وكان يشاركه في تلك اللقاءات عدد من المثقفين كان بينهم الدكتور علي سعد الطبيب البيطري والأديب المميز. كان ميشال صديقاً وفياً في وللحزب على امتداد ذلك التاريخ. وظل يحمل هذه الصفة، حتى ميشال صديقاً وفياً في وللحزب على امتداد ذلك التاريخ. وظل يحمل هذه الصفة، حتى بعد أن بدأ يصبح مارونياً أكثر منه يسارياً. وظللت أعتز به وبصداقته من دون أن أتوقف عند تحولات، فتلك هي خياراته وهو حرّ فيها ولا شأن لصداقتنا بها. كنا في السابق وما زلنا حتى الآن عندما نلتقي نخوض في نقاشات حول قضايا قديمة وحول قضايا راهنة، فتنفق ونختلف. وهو أمر طبيعي، ويتميز ميشال بكرمه وبنبله، ويتميز بذاكرة خارقة. ميشال ونختلف. وهو أمر طبيعي، ويتميز ميشال بكرمه وبنبله، ويتميز بذاكرة خارقة. ميشال معرفته الواسعة بتاريخ العالم. لكن أهم ما تميزت به معارفه التي كتب حولها وتحدث في وسائل الاعلام ما يتصل أولاً بالحركة الصهيونية منذ القدم حتى اليوم، وما يتصل بالحركة البولشفية التي يعرف تفاصيل نشاطها ويعرف رموزها الأساسية مع لينين وقبله وبعده. وقد أهداني كتاباً يضم سير عدد من زعماء البلاشفة من رفاق لينين ما زلت أحتفظ به.

وأذكر أنني ذهبت إليه عندما أصبح أول وزيىر للثقافة في حكومة رفيق الحريري الأولى وناقشته في برنامج وزارته. وقرأت له ما كنت قد قلته في الاستفتاء الـذي طرحته جريدة "السفير" عليَّ وعلى عدد من المثقفين حول أهمية وزارة الثقافة. وأكدت في جوابي عن السؤال أنني أعوّل كثيراً على ميشال إده كأول وزير للثقافة. اقترحت عليه وأنا أهنئه أن أقدم له مشــروعاً متكاملاً للوزارة. وســألته إذا كان يقبل مني تقديم مستشار له في الوزارة فأجاب بالايجاب. فعدت إليه في اليوم التالي ومعي سمير مراد، الذي كان عضواً في قيادة الحزب الشيوعي، وعرفته على سمير وعلى ما يتمتع به من ثقافة وسعة أفق. وقلت له أمام سمع سمير بأن سمير، إذا كان ميشال يوافق على اعتماده مستشاراً له بمستوى ناثب وزير، فإنه سيترك قيادة الحزب ويأتي إليه متحرراً من التزاماته الحزبية. فوافق. وأعددنا، سمير وأنا، في ضوء ذلك اللقاء مشروعاً كاملاً مفصلاً لوزارة الثقافة يفتح به ميشال إده تقليداً جديداً شبيهاً بما كانت عليه وزارة الثقافة الفرنسية في عصر أندريه مآلرو في فرنسا الستينات. أعددنا المشروع واقترحت على سمير أن يوقعه بأسمه ليكون أول مدخل له للعمل مع الوزير ميشال إده. وهكذا كان. وصار سمير مرادأول مستشار لأول وزير للثقافة هو ميشال إده. لكن ميشال سرعان ما بدأ يسعى للوصول إلى رثاسة الجمهورية من دون أن يتخلى عما يتصل بهموم وزارة الثقافة التي كلُّف بها سمير. وأذكر أنه عندما انتهى عهد الرئيس الياس الهراوي ذهبت مع فاروق دحروج وآخرين من قيادة الحزب إلى دمشق لزيارة خدام. كان هدف الزيارة البحث في بعض الأمور ومن ضمنها رئاسة الجمهورية. سألت خدام بمن يفكرون لهذا الموقع، فأجابني إجابات عامة. فطلبت منه جواباً محدداً، فقال لي: أنت تريد صديقك ميشال إده لهذا الموقع. فأجابني إجابات عامة. فطلبت منه جواباً محدداً، فقال لي: أنت تريد صديقك ميشال إده لهذا الموقع. فأجبته: لم لا، وهل عندكم من هو أفضل منه؟ وأردفت متسائلاً: لماذا تكثرون من الاستقبالات للسياسيين اللبنانيين والدخول معهم في البحث في الكبيرة والصغيرة؟ أجابني: هم يأتون إلينا ويدخلوننا في شؤونهم الخاصة جداً جداً. فعلقت على قوله: وأنتم لا تعترضون! وكنت أشير إلى أنهم يرحبون بمثل تلك الاستقبالات للتأكيد بأنهم هم أهل البلد وهم وحدهم الذين يقررون في شؤونه الكبيرة والصغيرة. وهذا هو المعنى الحقيقي لسلطة الوصاية السورية على لبنان.

يذكرني الحديث عن صديقي ميشال إده بصديقنا المشترك بيار الحلو الذي كنا نلتقي معه ومع صديقنا الآخر رينيه معوّض في منازلنا وفي المقاهي والمطاعم. والشيء بالشيء يذكر. أتذكر أننا كنا ذات يوم في شهر تشرين الأول من عام 1973 إلى مائدة غداء في منزل بيار الحلو، ميشال إده والشيخ خليل الخوري وأنا. كنا جالسين نتحدث في شؤون عدة بعد انتهاء الغداء عندما جرى الاتصال بي من مكتب الحزب الشيوعي يعلمني فيه الرفاق بأن الحرب قيد اندلعت بين العرب وإسرائيل. فوجئنا جميعنا بالخبر. وقبل أن أسرع بالعودة إلى مكتب الحزب أخبرت الأصدقاء الثلاثة بأنني كنت قد استقبلت قبل أيام مسؤول حزب البعث، الجناح السوري، على نادي بناءً لطلبه أعلمني فيه بطلب من قيادة الحزب من دمشق بأن الحرب لتحرير الأراضي المحتلة ستبدأ في الأيام القادمة. وقلت للأصدقاء بأنني لم أكن واثقاً مما سمعت، لكننا اتخذنا في قيادة الحزب تدابير احترازية لمواجهة احتمال وقوع الحرب. وأضفت قائلًا لهم، وسط استغرابهم واستغرابي، أن المسؤول البعثي قد أكدلي أن اختيار حزبنا لإعلامه بالحدث كان تعبيراً من قبلهم عن الثقة والتقدير لحزبنا. أروي ما حصل آنذاك كما هـو من دون زيادة أو نقصان، ومن دون أن أقحم نفسي بتفسير الحدث، ومن دون أن أدخل في قراءة راهنة لتلك الحرب ولتداعياتها ولنهاياتها وبعض سلبياتها على الوضع العربي. لكنني أذكر أنني كتبت بحثاً مطولاً حول تلك الحرب وما بعدها نشـرته لي مجلة "قضايا السلم والاشتراكية" التي كانت تصدر ببراغ باسم الحركة الشيوعية العالمية. وكان ذلك في عام 1974. ثم صدر البحث ذاته مع بحث آخر حول الوضع الفلسطيني في كتيّب بعنوان "ماذا بعد حرب تشرين".

الاثنين 31 أيار – مايو

مصير اليسار اللبناني والعربي يشغلني في ظل استمرار الانهيارات من جهة، وتفاقم نزعة التوحش الرأسمالي من جهة ثانية. بل إن ما يشغلني أكثر من أي أمر آخر هو مصير شببابنا. فهم سيكونون أكثر فأكثر، إذا لم تتكون حالة جديدة داخل اليسار، معرّضين لأحد احتمالين: المعامرة أو المقامرة في حالة أولى، أو اللامبالاة وصولاً ربما إلى المخدرات وإلى كل ما يتصل بالانحلال، في الحالة الثانية. لا بدإذًا من قضية جديدة تشدهم إليها وتعطيهم أملاً بمستقبل أفضل لهم ولبلدهم. لا بد من مشروع جديد، حتى ولو كان طوباوياً في البداية، يعيد الأمل للشباب ويعطيهم قوة صمود وعزيمة وثقة بالمستقبل. من هنا كانت لي بالأمس مناقشات مع بعض المثقفين اليساريين حول محور صدر في مجلة "الطريق" عن اليسار في ندوة يشارك فيها بعضهم حول الموضوع ذاته. واتفقنا على أن نتابع العمل في ضوء ذلك لعقد مؤتمر لليسار بكل مكوناته وأن نبذل أقصى جهدنا لإنجاحه.

لم أفهم، ولن أستطيع أن أفهم كمواطن لبناني، كل هذه المناورات التي لا أجد لها مبرراً، لا اليوم ولا بالأمس، التي ترافقت مع إعلان الانسحاب الاسرائيلي من جزين. انسحبت إسرائيل من جزين ولم يسمح لللبنانيين الدخول إليها إلا بشروط. فجزين وامتداداتها في منطق دولتنا العجيب لا تزال مفتوحة على المناطق التي تقيم فيها القوات الاسرائيلية المحتلة في الشريط العجيب لا تزال مفتوحة على المناطق التي تقيم فيها القوات الاسرائيلية المحتلة في الشريط الحدودي. غريب هذا الأمر وغير قابل للفهم ممن لديهم عقل. بل هو مخالف حتى للمعنى البسيط للانتماء إلى الوطن ولدور الدولة ولوظيفتها الأساسية في الوطن. لتنسحب إسرائيل من أي شبر من الأرض ولتمالا الدولة الفراغ. فهذا هو دورها. وتلك هي وظيفتها الأمنية والسياسية والاجتماعية. فانسحاب إسرائيل هو تحقيق للهدف الذي ناضلنا من أجله وقدمنا وفي بعض عناوينها تضحيات جساماً، وحقفنا انتصارات كبيرة في نضالنا. ما أقبح السياسة في بعض عناوينها القوى من داخل لبنان ومن خارجه لا تريد لإسرائيل أن تنسحب لكي يبقى للمقاومة دور، دور وفي بعض مدوري خصوصاً باسم الوصاية السورية بديلاً من النضال لتحرير الجولان. وإني لاتسام هذه الموساية العبثية التي تتحكم ببلدنا، ألم يحن الوقت لكي تنتهي هذه الوصاية السورية على بلدنا، لتحل محلها علاقة أخوية نذية بين البلدين؟

إننا اليوم على مفترق طرق في لبنان. وقد حان الوقت لكي يتسلم اللبنانيون المسؤولية عن مصير بلدهم وشعبهم. ألم يبلغوا سن الرشد بعد هذه الأعوام التي انقضت على جريمة الحرب الأهلية التي وقرت الشروط في طريقة إنهائها لهذه الوصاية عليهم وعلى وطنهم؟! هل يعقل هذا الذي نشاهده في بلدنا؟ هل يعقل أن تنسحب إسرائيل و لا تقوم الدولة بملء الفراغ، وبدعوة اللبنانيين للعودة إلى المناطق المحررة وممارسة حياتهم ونشاطهم فيها تمسكاً بأرضهم وتأكيداً للانتصار الذي تحقق، بالمقاومة وبسواها، بتحرير الأرض من الاحتلال؟!

"العلاقات الخَطِرَة" هو عنوان رواية لـLaclos حوّلتها السينما الأميركية إلى فيلم معاصر وأحداث معاصرة. الفيلم، برأيي، ناجح. إلا أن القضية التي أثارت جدلاً عندي وعند نجوى تتمحور حول هذه المبالغات في جعل الجنس محور الاهتمام. لست ضد الجنس. وهل يمكن أن يكون إنسان سويّ ضد الجنس؟ ما أرمي إليه هنا هو مجرد سؤال حول المبالغة في الحديث عنه. هل يعود ذلك إلى انهيار مشاريع التغيير، أو أن العصر هو عصر ما زلت أنا وأمثالي عاجزين عن فهمه وعاجزين عن إدراك عناصره المختلفة في زماننا؟!

## قصّة الزعيم الكردي أوجلان في سجنه وقصّة الروائي الكردي التركي يشار كمال

الثلاثاء 1 حزيران - يونيو

قضية أوجلان بدأت تثير، من خلال موقفه في المحكمة، أسئلة كثيرة ومهمة. لم أعتبر، شخصياً، موقفه السياسي خلال محاكمته تخاذلاً ، بل هو موقف سياسي في شأن قضية ستكون مربكة لتركيا الساعية منذ زمن للدخول في الاتحاد الأوروبي.

ستدفع تركيا الحديثة ثمناً باهظاً إذا لم يجد حكامها الجدد العل الصحيح للمسألة الكردية في صيغة تؤمن للشعب الكردي حقوقه القومية المشروعة. وإني لأرى، منذ اليوم، أن أوجلان سيتحول إلى رمز حقيقي للشعب الكردي في تركيا وخارج تركيا.

يذكرني أوجلان بالروائي التركي الكردي الأصل يشار كمال. يذكرني بروايته التي قرأتها بالفرنسية وترجمت إلى العربية بعنوان "مميد الناحل". وهي من الروايات التي تحفظ الذاكرة بها وبالأحداث وبالأبطال فيها. وقد حصل كاتبها في عام 1956 في تركيا على جائزة الرواية باسم روايته تلك تحديداً. وهي قصة راع تحوّل إلى قاطع طرق بعد معاناة طويلة مع الآغا. وجدير بالذكر بأن يشار كمال ذاته كان راعياً قبل أن يصبح بجهوده الخاصة واحداً من كبار كتّاب الرواية في تركيا وعلى الصعيد العالمي.

جلست مع شقيقي مصطفى، بناء لطلبه. بحثنا في أمور عديدة. ووصلنا بالحديث إلى موضوع علمي واجتماعي يتعلق بالمياه على أرض الكوكب بعامة، وفي بلداننا بخاصة. عناويس البحث مثيرة جداً ومهمة جداً وراهنة. وقد اتفقنا كلانا على أن وعي الناس لا يزال قاصراً عن إدراك معنى هذه القضية. فالمياه ليست ماء للشرب أو للزرع أو لتنظيف حياتنا اليومية وحسب. إنها، كما يقول القرآن: "وجعلنا من الماء كل شيء حي". ولهذا المعنى دلالات ووظائف وطرق تعامل لا يمكن أن تثمر إلا إذا اقترنت بوعي الناس لحياتهم ولمحيطهم ولحاجاتهم في آن معاً.

الأربعاء 2 حزيران - يونيو

أفقت متوتراً، فأكثرت من التدخين خارج مراقبة ابنتي هانية التي تسعى بكل إمكاناتها لإلغاء التدخين في المنزل، ولمنع والدتها من الاستمرار في هذه العادة السامة. ولو كانت تستطيع للاحقتنا في أماكن عملنا. يا لها من ابنة رائعة.

أفقت متوتراً، إذ تراكمت عندي، في هذه اللحظة، كل المشاكل التي تواجهني، لا سيما منها المشاكل المادية. كيف يمكن لهذه المشكلة أن تجد طريقها إلى الحل؟

الحياة الخاصة تحتاج إلى مال. العمل الفكري والثقافي والسياسي الخاص والعام بحاجة إلى مال. فما السبيل إلى جعل هذه المسألة أقل تعقيداً وأقل تأثيراً على مجرى حياتنا؟

هذيان امتد إلى معظم النهار. لكنني قمعته وأنا في الطريق إلى عمّان. ستكون عمّان فرصة لتغيير المناخ، ولتأخير أفكار لصالح أفكار أخرى، وهموم لصالح هموم أخرى. وهكذا نتعاون على مواساة ذواتنا بالتي هي أحسن وأقل ضرراً!

## بين مؤسسة شومان الثقافية وجائزة الإماراتي سلطان العويس

الخميس 3 حزيران - يونيو

كان اليوم في عمّان يوم عمل. تحدثت مع إبراهيم عز الدين حول مشروع التعاون بين مؤسسة شومان ومجلة "الطريق" للمرة الثانية بعد أن قدمت له مجموعة كتب عمر فاخوري وأعدادًا خاصة عن عمر من مجلتي "الطريق" و"الثقافة الوطنية". قلت له بوضوح بأنه إذا كانت مؤسسة شومان أكبر من "الطريق" مالياً، فإن تاريخ "الطريق" هو أكبر مما يمثله الحجم المالي لمؤسسة شومان. وفي تقديري فإن شومان الأب يمشل نموذجاً مهماً، من حيث اهتمامه بالثقافة أساساً، من دون أن تكون لديه مطامح سياسية معينة. فهو يشبه في خلك الشاعر الإماراتي سلطان العويس، مؤسس جائزة "العويس". هذه النماذج فريدة في عالمنا العربي، وربما في العالم. من هنا أهمية المبادرة التي قمت بها من أجل الاتفاق على التعاون بين المؤسسة والمجلة. قيل لي إن المهمة صعبة. وقد تكون كذلك. لكنني عازم على الذهاب بها إلى النهاية. فمشروع "الطريق" هو مشروع ثقافي ديمقراطي عام، لا منفعة لي خاصة منه على الاطلاق.

بالمناسبة أذكر أنني أرسلت في مطلع عام 1990 إلى صديقي عبد الحميد أحمد، أحد أركان جائزة سلطان العويس، بعض الاقتراحات التي تعطى للجائزة صدى أوسع. واقترحت أن يكون لها فرع في لبنان يساهم في توسيع صداها في العالم العربي وفي العالم. كان همي همو أن نجعل هذه الجائزة تتطور لتصبح الجائزة الأكبر والأكثر مصداقية من كل الجوائز العربية التي كانت قد بدأت تبرز لأغراض ليست كلها ذات صلة بتعزيز الثقافة وتعزيز المتعقفين في بلداننا. لم أتلق جواباً على رسالتي التي كانت شاملة، فحزنت. كررت اتصالاتي بأركان الجائزة وبصاحبها سلطان العويس من طريق صديقين كانا صديقين أيضاً اتصالاتي بأركان الجائزة وبصاحبه المطان العويس من طريق صديقين كانا صديقين أيضاً من أركان الجائزة. وحين تكلمت مع سلطان العويس في تلك السهرة التي أقامها صديقي المحامي ناجي بيضون على شرفه في لبنان قال لي بأن أحداً لم يحدثه عن اقتراحي الآنف الذكر الخاص بالجائزة، فأبدى اهتماماً كبيراً بالاقتراح، ووعدني بأن يتابع البحث بشأنه لدى عودته إلى دبي. لكنه، يا للأسف، غادر الحياة في أعقاب تلك السهرة. فأقفلت الموضوع. ولم أعد أتحدث مع أحد بشأنه خلال لقاءاتي المتكررة مع أصدقائي القيمين على الجائزة. لكنني كنت سعيداً بأن الذين قُدمت لهم الجائزة كانوا جميعهم أهلاً لها. بوركت الجائزة وألف سلام على مؤسسها وممولها الشاعر الراحل سلطان العويس. أما اقتراحاتي فهي وألف سلام على مؤسسها وممولها الشاعر الراحل سلطان العويس. أما اقتراحاتي فهي لانزال تحتل مكاناً في أرشيفي كجزء من الذاكرة.

#### الجمعة 4 حزيران - يونيو

تناولت الغداء مع محمود درويش. وكانت لنا أحاديث متنوعة. معظمها سياسي حول مستقبل السلام في المنطقة ومفاعيله وآلياته وقواه وأهدافه القريبة والبعيدة، لا سيما نتائجه المحتملة على المنطقة، عربياً وإسرائيلياً. إنها قضية الساعة. وقد اتفقنا على أن الانتصار، إذا صح التعبير، في الانتخابات الاسرائيلية هو سلبي، بمعنى أنه يتمثل بسقوط الليكود وليس بنجاح العمل، بسقوط نتنياهو وليس بنجاح باراك. فالنزاع العربي - الاسرائيلي لا يحله مثل هذا السلام في مثل هذا السوائيلي ولا يحلّه وتحقق في مدى منظور، وهو أمر غير مؤكد، قد تكون له نتائج إيجابية تتمثل أساساً بتحريرنا من سيطرة القوى المهزومة على مقدراتنا وعلى مصائرنا وتحكمها بحرياتنا وحقوقنا باسم "القضية". وكانت لي مع محمود درويش أحاديث أخرى. تذكرنا معا أحداثاً وأشخاصاً. وأعلنا حزننا على فؤاد زحيل وعلى نزار مروة وأحمد أبو سعد. وتذكرنا الرابع من حزيران في عام 1982، عام الغزو الاسرائيلي للبنان. تذكرنا ذلك الاجتماع الذي عقد في منزلي بحضور محمود وعدد من المثقفين العرب من أجل تشكيل جبهة ثقافية تقدمية. وفوجئنا قلب أن يكتمل نصاب الحضور بالعدوان الاسرائيلي على المدينة الرياضية في قلب بيروت. قلب أن يكتمل نالمز والاسرائيلي للبنان. وهو اليوم الذي لم يأت، بفعل الغزو الاسرائيلي للبنان.

السبت 5 حزيران - يونيو

كان نهاري كله تعب وتوتر. والأسباب عديدة. بعضها يعود إلى السفر، وبعضها يعود إلى السهر. وبعضها يعود إلى السهر. وبعضها يعود إلى الفشل في بعض المشاريع المتعلقة بـ"الطريق"، التي بات مصيرها يقلقني. لا أفكر بنفسي وبعائلتي بمقدار ما أفكر بـ"الطريق". يبدو أن بعض الناس يصبحون في لحظات معينة، أو في محطات معينة في تاريخهم، نماذج غريبة يندمج في حياتهم الخاص بالعام، فلا تكاد ترى فواصل بين هذا وذاك. بالنسبة للبعض يتحوّل العام إلى الخاص في شكل دراماتيكي. أما بالنسبة إليَّ فإن الخاص هو جزء من العام، هو الجزء الأصغر شأناً وموقعاً. وتلك سمة تكوّنت عندي عبر عقود طويلة من الزمن. بداياتها كانت أيام الصبا والشباب. لم يحدث أي تغيير في حياتي من هذه الناحية. لكنني أشعر، بعد أن خرجت من قيادة الحزب ومن العمل السياسي المباشر، أنني أصبحت أكثر حرية في تحديد علاقي بالشأن العام. وهي علاقة من الطبيعة ذاتها التي أعطي للعام فيها المقام الأول على حساب الجانب الشخصي.

مشاريعي الثقافية والسياسية وطريقة تعاملي معها هي القضية التي سأظل ملتزماً بها، على طريقتي الخاصة، إلى آخر لحظة من حياتي.

الأحد 6 حزيران - يونيو

لدي إحساس كبير بالقهر يقبض على الروح ويكاد يقطع الأنفاس. فما العمل؟ هل علينا أن ننتظر للألفين، كما ينصح زياد الرحباني في إحدى أغنياته، لكي نتنفس، أو أن ثمة علاجاً آخر للقهر ولانقطاع النفس!

أعلنت عن هذا الاحساس لبعض أصدقائي. فسألني أحدهم عن مصدر هذا القهر. فقلت له، من دون تفكير، إنه الفقر. فقال صديق آخر: أليس ثمة مصدر آخر لهذا القهر؟ قلت: وما أكثر هذه المصادر في أيامنا، لكن الفقر هو أصعبها وأعقدها وأكثرها استعصاء على العلاج. فما العمل؟ ولن يأتي الحل إلا بالعمل الذي يحفظ لي كرامتي وحريتي واستقلاليتي.

أهرب أحياناً إلى الموسيقى، وأهرب أحياناً إلى القراءة. لكن القراءة للمتعة لم تعد متوفرة كثيراً بالنسبة إليَّ في هذه الأيام. الموسيقى هي أكثر تأثيراً على الأعصاب وعلى تهدئتها. سأحاول التفتيش عن مصادر أخرى للعلاج. لكن القهر سيظل يضغط على الروح ويقبض على الأنفاس إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعو لاً!!

الاثنين 7 حزيران - يونيو

وقعت في خطأين مع صديقين، حين التقيت بهما ولم أعرفهما. وكان ذلك مجال

تعليقات شتى معهما ومع نجوى وهانية. هل هي ظاهرة خرف؟ أو هي ظاهرة قلق؟ أو هي ظاهرة افتراق يزداد اتساعاً بين البصر والبصيرة؟!

تابعت في المساء حواراً على التلفزيون مع زوجة يوسف بيدس حول قصة هذا المصر في الكبير صاحب بنك "إنترا" الذي كبر إلى حدود لم يكن مسموحاً بها لبنانياً ودولياً، فجرى إفلاسه. لقد أعاد هذا الحديث إلى ذاكرتي حقبة بكاملها عمرها أكثر من ثلث قرن. وهي حقبة ما بعد الشهابية التي تعددت وتشابكت فيها القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان الفساد سيد الموقف. وكان كذلك التدخل الفظ من قبل "المكتب الثاني" في كل أمور البلاد، خارج سلطة شهاب أحياناً، وبقرار منه في أحيان أخرى. وقد فضحت السيدة بيدس بعض خارج سلطة شهاب أحياناً، وبقرار منه في أحيان أخرى. وقد فضحت السيدة بيدس بعض الأسماء المسؤولة عن تلك الأزمة، أزمة بنك "إنترا" التي هزت لبنان في الأعماق. وأذكر أن حكومة رشيد كرامي سقطت تحت صدمة تلك الأزمة، وجاءت حكومة عبد الله الياغي بديلاً منها، وكان الجنرال جميل لحود، والد الرئيس إميل لحود، يمثل فيها جبهة الأحزاب الوطنية في حقية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

### حادثة قصر العدل في صيدا تعبير فظّ عن أزمة وطن!

الثلاثاء 8 حزيران - يونيو

حادث قصر العدل في صيدا، الذي أدى إلى مصرع أربعة قضاة، أثمار عندي وعند كل اللبنانيين أسئلة عديدة لا تتعلق بالأمن وبالقضاء وحدهما، بل تتعلق بمصير لبنان اليوم وغداً ولمدى زمني طويل. الأسئلة محيرة لأنها ليست بالضرورة هي الأسئلة الحقيقية. وحين يجهل المرء الوقائع وخلفياتها فإنه يستسلم للتكهنات. وبعض هذه التكهنات له أساس في واقع الحياة في بلدنا اللبناني المعذب. لكنني لن أغامر في طرح الأسئلة، ما دامت كل الدولة منشغلة في البحث عن حقيقة ما جرى. علما أنني لا أملك أن أقول بأن الدولة استطاعت في السابق أن تجلو كل الحقائق أو نصفها أو أقل من ذلك حول أحداث مماثلة. ومع ذلك لا بد من أن نركن إلى أمل ما. ومن دون فسحة الأمل هذه نكون قد وقعنا في اليأس. واليأس ممنوع. لكن بعضاً من الأسئلة، التي أؤجلها إلى وقت آخر، تتناول دور الوصاية السورية في لبنان ودور المخيمات الفلسطينية التي تأوي أفراداً ومجموعات ذات أجندات غريبة لا أشعر بالخوف على مستقبل لبنان بعد هذا الحادث.

استمتعنا، نجوي وأنا، اليوم بمعرض لوحات يسار نعمة صفي الدين التي تجمع بين

إبداع تشكيلي جميل بالخط الكوفي وبين رباعيات الخيام. يسار نعمة تتجدد شباباً وإبداعاً فناً.

الأربعاء 9 حزيران - يونيو

الوجوم والقلق يسيطران على الحياة كلها بعد جريمة صيدا. والكل ينتظر ويده على قلبه. ثم ماذا بعد جزين المحررة والمحاصرة، وبعد مجزرة القضاة، وبعد خطاب القسم للرئيس إميل لحود، وبعد الكثير مما ينتظرنا في هذا البلد المعذب تحت الوصاية السورية؟ هل وضعت الحرب أوزارها في البلقان؟ ربما. لكن أوروبا سقطت في الفخ الأميركي ولزمن طويل. وسقط معها العالم كله في هذا الفخ، إلى متى يا ترى، وكيف، وفي أية شروط؟ سيدفع الذين ساهموا في حرب البلقان والذين سكتوا عنها ثمناً كبيراً جداً، ولزمن طويل. وأول من سيدفع الثمن هم روسيا وأوروبا. أما المستضعفون في الأرض فالثمن قد دفعوه مقدماً. لكنهم سيدفعون مع ذلك مزيداً منه اليوم وغداً وإلى زمن لاحق ولمدة طويلة، بالأسف!

#### ظاهرات جديدة في حياتي

الخميس 10 حزيران - يونيو

ألاحظ منذ بضع سنوات، ومنذ السنتين الأخيرتين بشكل خاص، بعيض الظاهرات الجديدة في حياتي. أو لا ، النوم بمعدل ثلث ساعات اليوم، مضافة إليها ساعة أو ساعتان في القيلولة. وهي مُدد غير قليلة من النوم اليومي بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق من العمر عندما كنت في موقع المسؤولية في الحزب. ثانياً، شرب الماء بكثرة خلافاً للسابق. ثالثاً، الضحك لبرهات كثيرة، خلافاً للعبوس السابق، ومحاولات غالباً ما تكون فاشلة لرواية نكات وطرائف. لذلك فالضحك يكون، عادة، من روايتي للنكتة وليس من النكتة فاتها، وأنا أول الضاحكين. رابعاً، النشاط المتزايد والرغبة في المزيد منه، ذهنياً وجسدياً. وهو أمر غير جديد. لكنه تواصل لعادة سابقة لم يضعفها امتداد العمر. خامساً، التفكير في المستقبل كما لو أنني في مقتبل العمر. وهو تفكير لا يترافق مع أي إحساس عندي بالأعوام على عتبة السبعين، ولا يترافق مع الخوف من الموت. وهو كذلك أمر قديم يتجدد ويتواصل. سادساً، الاحساس بالحاجة إلى الحرية أكثر من الحاجة إلى الالتزام الصارم بأي أمر. معادلة جديدة لصالح الحرية بين الحرية والالتزام. هذا الأمر بالذات هو المحديد الذي يدخل بقوة ومن الباب العريض في ما أسميه ظاهرات جديدة في حياتي. ما هو تفسير كل

ذلك؟ من جهتي لا أشغل نفسي بالبحث عن سبب هذه الظاهرات. أعيشها وأتفاعل معها وأرتاح لكونها تشكل مكونات متعددة لحياتي. أحس بأنني أجدد شبابي. أنا إذًا شاب في السبعين من العمر!

#### الجمعة 11 حزيران - يونيو

أزمة مالية خانقة تعصف بي شخصياً وتعصف بالمشاريع الثقافية والسياسية التي تشغلني في مرحلة ما بعد خروجي من قيادة الحزب. ما العمل؟ لا أدري! لكن لا بد من إيجاد حل، رغم الصعوبة القصوى في ذلك، نظراً للأزمة الاقتصادية العامة، ولفقدان الحماسة عند من يملكون المال من ذوي الاتجاهات اليسارية بقضية اليسار وبجدوى حركته. مع ذلك لا بد من إيجاد حل.

لكن ما هو اليسار اليوم؟ سؤال كبير يؤرقني ويشغلني ويضعني في ورشة بحث ذهنية وميدانية، الذهني مجرد والميداني صعب. إن اختلاط الأوراق والقضايا والهموم والأفكار يجعل من البحث في الوقت الراهن في موضوع اليسار أقرب إلى البحث في جنس الملائكة. لكن لا بد من هذا البحث مهما كانت الصعوبات. ولا بد من إيجاد جواب عن التساؤلات التي يطرحها هذا الوضع اليائس لليسار في بلداننا بالمفرد وبالجمع.

توضيح لا بد منه. أنا لا أطلب المال لي شخصياً. أطلبه تحديداً وحصراً للمشاريع الثقافية ومن دون شروط. أما قضيتي الشخصية فأنا وحدي المسؤول عن إيجاد حل لها، ولا علاقة للآخرين بها.

### في رحاب الموسيقى والغناء مع رموزهما القديمة والجديدة

السبت 12 حزيران - يونيو

باشرت هذا اليوم في ترتيب عناوين أصدقائي في لبنان وفي العالم، لكي تكون سهلة الاستخدام. وسنتبعها عملية تنظيم شاملة تطال أرشيفي بكل مكوناته، وتطال مكتبتي، وتطال برنامج قراءاتي وبرنامج كتاباتي وبرنامج مشاريعي الثقافية والفكرية والسياسية، وتطال تنظيم عملية تأمين موارد لهذه المشاريع ومعها تأمين حقى في الحياة الكريمة.

أجريت عند الظهر اتصالات بعدد من أصدقائي من رجال الأعمال الديمقراطيين واليساريين العرب، لكي يجتمعوا في بيروت بحضوري، من أجل أن يكون في تعاونهم فائدة للمشاريع الثقافية والسياسية التي أجهد كي ترى النور، ولكي يتطور منها ما هو قائم. محاولة أرجو أن تنجح ولو جزئياً في الاتجاه الذي أرمي إليه من وراثها. لكنني أكاد أرى في محاولتي هذه ما يشبه الاستحالة. وأكاد أستنتج من إقدامي على هذه المحاولة بأنني، برغم تجربتي الطويلة وبرغم عمري المتقدم، ساذج وحالم أكثر من اللازم. لكنني مع ذلك أشعر أنني قمت بواجبي. والزمن لا ينتهي، وعليّ أن أنتظر توافر الشروط لمتابعة النضال والعمل. قبل أن أذهب إلى النوم، وللمرة التي لا أعرف رقمها، استمعت إلى أغنية فيروز من تلحين زياد "سلملي عليه". إنها تحفة موسيقية وغنائية رائعة. وأعترف أن فيروز تحتل عندي المقام الأول في استماعي إلى الغناء، تشاركها أسمهان التي غادرت الحياة قبل الأوان. أستمع إلى أغانيهما في كل وقت. وقد اخترتهما رفيقتي سفر في رحلاتي إلى الخارج. أستمع إلى أغانيهما خلال السفر في الطائرة وفي القطار، وعندما أكون في فترات الاستراحة من عمل ما. أما في الطرب فلمحمد عبد المطلب المكان الأول عندي. لكنه لا يحتكر هذا المكان. فلصباح فخري مكان محبب إليَّ في ميدان الطرب. وثمة في عالم الطرب كبار أعترف أنني لا أعرفهم إلا عندما أحضر بعض تلك الحفلات التي بدأت تتكرر في مناسبات معينة في لبنان. أما الشيخ إمام وزملاؤه في الأغنية السياسية كزياد الرحباني ومارسيل خليفة فلهم نكهة خاصة يغلب فيها المعنى السياسي مقترناً بالموسيقي والطرب. وفي تقديري لهم أنهم رواد مميزون في الأغنية السياسية التي بدأ يبهت دورها في هذه الأيام. هل من ضرورة لإعادة إحيائها في صورة مختلفة؟ وفي مصر وفي سوريا والعراق نماذج من الأغنية السياسية تستحق الاهتمام بأصحابها والتقدير لهم.

وأذكر أن أول لقاء لي مع الشيخ إمام كان في القاهرة في صيف عام 1974. كنت يومذاك ألبي دعوة صديقي خالد محيي الدين احتفاء بزواجي المتأخر. وكانت معي نجوى. قادني أحمد فؤاد نجم إلى الشقة التي كان يقيم فيها الشيخ إمام في زواريب محلة السيدة زينب. وجهت للشيخ إمام ولأحمد نجم الدعوة للمشاركة في احتفال الذكرى الخمسين لحزبنا. فاعتذرا لأسباب أقنعتني. وأقام لطفي الخولي في منز له سهرة غنائية احتفاء بي شارك فيها عدد كبير من المثقفين المصريين، أمتعنا فيها الشيخ إمام بأجمل أغنياته. وعندما قررنا الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحزب في عام 1984 وجهت للشيخ إمام الدعوة للمشاركة في بالاحتفالات فلبتي الدعوة وحيداً، لأنه كان في ذلك الحين على خلاف مع أحمد فؤاد نجم. وكانت مشاركته في الاحتفالات حدثاً مميزاً، ليس فقط في مركز الاحتفالات في بيروت، بل كذلك في قصر بيت الدين بدعوة من وليد جنبلاط وبحضوره. وإذ كنت أجلس إلى جنبلاط في الاحتفال التفت إليَّ وليد هامساً في أذني: هل كنت تتصور يا كريم أن تقام حفلة في قصر الأمير الشهابي مكرسة للحزب الشيوعي يدوّي فيها صوت الشيخ إمام

بأغانيه الثوروية! كما شارك الشيخ إمام في احتفال كبير أقيم في قلعة بعلبك برفقة مارسيل خليفة. ودعي إلى سهرات غنائية في منازل عدد من الأصدقاء، كان من أجملها تلك التي أقيمت في منزل الوزير السابق الدكتور عبد الرحمن اللبان صديق الأدباء والفنانين. اغتنمت فرصة وجود الشيخ إمام في بيروت فذهبت معه برفقة نزار مروة للقاء زياد الرحباني مقترحاً عليهما تنظيم عمل غنائي مشترك. لكنهما لم يتفقا لأن كلاً منهما كان يريد أن يكون هو الأساسي في التلحين. ثم رافقته مع نزار وزياد إلى منزل فيروز حيث غنّى تحية لها، وجرى نقاش ممتع بينهما. الشيخ إمام يشكل مع رفيق دربه الشاعر أحمد فؤاد نجم ظاهرة فريدة في تاريخ الغناء السياسي الساخر في مصر وفي العالم العربي.

الدنيا أذواق. ولا يحق لأحد أن يفرض ذوقه على الآخرين. كم كنت أتمنى لو أن أسمهان عاشت عمراً أطول. مشكلة أسمهان أنها أغرقت نفسها في متاهات عمل غريب وعجيب لم يكن يليق بها سرعان ما قادها إلى حتفها وهي في ريعان شبابها. أما فيروز فلا تعرف الشيخوخة. ولصباح ولسعاد محمد أغان جميلة فرحة. لكنني لست من هواة الاستماع إلى أم كلثوم، باستثناء بعض أغنياتها القديمة والجميلة. أما محمد عبد الوهاب فأغانيه القديمة تطغى عندي على أغانيه الأخيرة. وفي لبنان يشكل صوت وديع الصافي في فأغانيه القديمة تصوصاً ظاهرة فريدة. أما صديقي وأستاذي في أربعينات القرن نصري شمس الدين فتختلط في حبي لأغانيه متعة الموسيقي والصوت برنين الذاكرة. ولسيد درويش عندي قصة تتجاوز دوره الرائع والريادي في الغناء، أعني دوره في التعاون مع درويش عندي قو العمل المسرحي، ودوره السياسي في المسرح وفي الغناء.

ما أقوله هو أشبه بهذيان. وللهذيان ظروف تستدعيه. وأنا واحد ممن يستهويهم الهذيان في بعض الأحيان. لم لا؟

لم أحضر حفل بافاروتي في المدينة الرياضية. هل ارتكبت خطأ أندم عليه؟ ربما. لكنني كنت أفضل أن أحضر الحفل في مناخ آخر.

الأحد 13 حزيران - يونيو

كان يوماً لما سمّي خطة أو برنامجاً أو رؤى خمسية اقتصادية يفترض أن تعرض غداً على اجتماع مجلس الوزراء. قرأت الملخص في جريدة "النهار"، واستمعت إلى عرض مفصل عنه من أحد واضعي هذه الخطة، صديقي ورفيقي شربل نحاس في مكاتب مؤسسة الدراسات بحضور صديقي ورفيقي حسين وكمال حمدان. من القراءة الأولى ومن الاستماع إلى الشرح أستنتج أمرين أساسيين: الأمر الأول هو أن الوضع الاقتصادي عندنا خطير إلى الحدود القصوى. البلد كله على كف عفريت. والتشخيص في البرنامج المقترح يشير إلى ذلك، وإلى بعض الأسباب التي يكاد يقول التقرير إنها تعود إلى النظام ذاته منذ الاستقلال

حتى اليوم. الأمر الثاني هو أن الاجراءات المقترحة لا تتطابق كثيراً مع التشخيص. وفي ذلك إشارة واضحة إلى عمق الأزمة من جهة، وإشارة من جهة ثانية إلى أن الطبقة السياسية وأركان النظام القديم يقاومون أي تعديل في الاتجاه السائد، حتى ولو أدى ترك الأمور على حالها إلى الخراب الكامل. ومع ذلك فإنني أرى أن هذا البرنامج يكشف الصورة الراهنة للوضع الاقتصادي في البلاد. وعلينا أن نتعامل معه ومع إجراءاته بواقعية من أجل المستقبل. لكن علينا في الوقت عينه أن نظل محكومين بالعمل الجاد من أجل التغيير.

الاثنين 14 حزيران – يونيو

اليوم تفاقم عندي الشعور بالقرف، ممزوجاً بالحزن. مصدر القرف أسماء وأحداث ومواقف وأوضاع. واليوم أيضاً تفاقم عندي الشعور بالقلق، القلق على الذات، والقلق على من هم في الموقع الأقرب للذات، الذات الفردية والذات الجماعية. مصدر القلق أن كل شيء أصبح، مثل حال بعض الناس المرضى، من دون مناعة. أصبح كل شيء معرضاً للتلف. الحياة ذاتها والقيم والأخلاق والبلد والبشرية بأسرها. هل بقي مكان للفرح؟ نعم بالتأكيد. لكن المساحة لهذا الفرح بالت قليلة. لذلك أجد المصدر الأساسي للفرح بالنسبة إليّ، الفرح الحقيقي، هو عائلتي الصغيرة التي هي مصدر أملي ومصدر الكثير من الاطمئنان ومصدر الالهام ومصدر غنى الروح. وللفرح مصادر عدة أخرى أجدها في القراءة والكتابة والمشاهدة، سينما ومسرح وباليه ورقص وفنون تشكيلية، فضلاً عن الاستماع إلى الموسيقى والغناء، واكتشاف العناصر الانسانية في ما تبقى من قيم عند بعض الناس. هذا القليل من الفرح هو كبير وعميق يحفز على الاستمرار في التمتع بالحياة مع موقف حازم ضد اليأس. الثلاثاء 15 حزيران - يونيو

يحيرني مثقف و بلادنا. لا نعرف ماذا يريدون، ولا نعرف إلى أين تتجه خلافاتهم وتناقضاتهم، ومن أين تبدأ، وحول ماذا ولماذا! ربما يكون السبب، إلى جانب ما يتصف به المثقف من نزعة فردية، هو ما تشهده بلداننا من انهيار للسياسة وللمشاريع السياسية، وما يشهده العالم من انهيار في القيم وفي انتشار نزعة الهيمنة من الأقوياء على الضعفاء.

يكاد يشعر المثقف العربي أنه يتيم، لا أب له ولا أم، أي أنه بلا مرجعية سياسية، وبلا مشروع سياسي يتحصن بهما في ممارسة إبداعه وحريته واستقلاليته في هذا الابداع. لا بد، إذًا، من حل يبدأ في إعادة الاعتبار إلى المشاريع المستقبلية وفي مقدمتها، بالنسبة لكثرة من المثقفين، الاشتراكية في زمن مختلف، أي الاشتراكية مجددة منظمة متطورة ديمقراطية متطابقة مع حاجات بلداننا وشروط تطورها وشروط العصر بكل المعاني. ربما يشكل ذلك الجديد، إذا ما تمت ولادته، مصدراً للتقليل من عاهات الثقافة الراهنة ومن بعض النزعات

الفردية، ومن بعض النزعات الانتهازية عند الكثير من المثقفين.

الأربعاء 16 حزيران - يونيو

اعتقال الصحافي والكاتب السعودي إسحاق الشيخ يعقوب وتعرضه للتعذيب أقلقني وحيرني وأشعرني بالعجز عن القدرة في العمل لإنقاذه. البارحة خطر لي أن أتدخل مع الرئيس الحريري لإنقاذه. لكنني فوجئت هذا الصباح بأنه تم الافراج عنه، فشعرت بالسعادة مرتين: مرة لأنه أفرج عنه، ومرة لأنني خرجت من قلقي وحيرتي وعجزي.

حادثة طريق الدامور، سلب أموال على الطريق العام وبالسلاح وسط النهار، أمر مقلق. ويزيد من مخاطره أن من قاموا به هم فلسطينيون من مخيم عين الحلوة. ما المقصود من هذا التركيز على الفلسطينيين وعلى مخيم عين الحلوة بالذات؟ ثمة مؤامرة متعددة الأطراف ترمي إلى إغراق لبنان في بحر من الصراعات وإغراق الفلسطينيين في بحر من الدماء. هل هذا هو الثمن لانسحاب إسرائيل من لبنان، أو أن ثمة سيناريوات أخرى وراء هذه الأحداث؟ المهم أن ما حصل يثير القلق عندي على مصير لبنان، إضافة إلى أمور أخرى عديدة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية. رعى الله لبنان وحمى الفلسطينيين في لبنان من كثرة القوى الداخلية والخارجية التي تعمل على استخدامهم أدوات في خدمة مشاريع موجهة ضد لبنان وضد فلسطين في الآن معاً.

## حول زيارة البابا التاريخية إلى كوبا وحواري مع المطران الراعي في تقييمها

الخميس 17 حزيران - يونيو

تذكرت اليوم الزيارة التي قام بها في العام الماضي قداسة البابيا يوحنا بولس الثاني إلى كوبا. كانت الزيارة حدثاً سياسياً ذا دلالة في التوقيت، وفي الاتجاه، وفي الهدف المبتغى من الزيارة. وأذكر أن صديقي الاعلامي كمال طربيه أجرى مع المطران بشارة الراعي ومعي حواراً في إذاعة "مونت كارلو" حول الزيارة وحول فهم كل منا لها ولد لالاتها. استمر الحوار ساعة كاملة. وكان كل منا صريحاً وجريثاً في إعلان موقفه. دخلنا في الحوار، ونحن نقيّم إيجابياً تلك الزيارة التاريخية، في مواضيع تتصل بالعلاقة بين الشيوعية كفكر وكمشروع سياسي للتغيير، وبين الأديان كفكر إيماني وكعلاقة إنسانية بين البشر. دافعتُ عن الماركسية وعن مشروع ماركس، واعترف المطران الراعي باخطاء ارتكبتها الدول الشيوعية والاحزاب الشيوعية ومنها أحزابنا. واعترف المطران الراعي باخطاء ارتكبتها الكنيسة.

وفي كل الشروط، سواء بالنسبة للأديان أم بالنسبة للحركات العلمانية، وأن على الجميع أن ينطلقوا كل منهم من موقعه من هذه المسلمة في نشاطهم الانساني. وقد سجلت الحوار وأرسلته للمطران الراعي لكي يطلع عليه. وإذ وافق على النص فقد ترجمته إلى اللغة الاسبانية وأرسلته عبر سفارتي كوبا في بيروت ودمشق إلى قيادة الحزب الشيوعي الكوبي وقيادة الدولة. وطلبت إيصال النص إلى الرفيق كاسترو شخصياً. وما زلت أحتفظ في أرشيفي بنص الحوار باللغتين العربية والاسبانية.

### محاولة تحديثية فاشلة بين عام 1988 وعام 1991

الجمعة 18 حزيران - يونيو

خطر لي اليوم، وأنا في غمرة التشاؤم حول المستقبل، أن أدخل في عالم أرشيفي الشخصي والحزبي لأرى كيف كنت وكيف كنا في الحزب الشيوعي نحاول خرق جدار المراوحة والتخلف في حركتنا الاشتراكية، خرقاً يهدف إلى التحرر مما كان قد بدأ يستولي على الحركة الشيوعية العالمية، وعلى الاتحاد السوفياتي على وجه الخصوص، في المرحلة التي أطلق عليها صفة مرحلة الركود. والأرشيف الذي توقفت عنده يتعلق بالمرحلة الممتدة من عام 1988 حتى عام 1991. ذهلت لما رأيت وقرأت في الأرشيف. وسررت لهذه العودة إليه. وراودتني فكرة الافراج عن قسم كبير منه ونشره لكي يطّلع القاصي والداني على تلك الحقبة الصعبة، وعلى دور الشيوعيين خصوصاً ودور أهل اليسار بمدارسهم المختلفة، ودور من يعتبرون أنفسهم جزءاً من حركة التغيير الديمقراطي في بلداننا بأسمائهم ومشاريعهم المختلفة. لكنني قررت التمهل في النشر حتى لا يساء فهمي وحتى لا يساء قصدي. وأود هنا أن أشير مجرد إشارة عابرة إلى أنني وعدداً من الرفاق في قيادة الحزب كنا مهمومين بالبحث عن وسائل للخروج مما كان قد بدأ يصبح أزمة في الحركة الاشــتراكية في بلداننا. أذكر في هذا السياق الاقتراح الذي عملنا على بلورته من أجل تجديد الحركة الثورية العربية. كلفتُ من قبل المكتب السياسي بالإعداد لمشروع مركز للأبحاث ومنبر للنقاش والحوار كبداية أولية في الطريق لخلق الشروط التي تقود إلى النهوض بالحركة الثوروية، وجعلها تواكب المرحلة الجديدة التي كانت البريسترويكا السوفياتية تشير إليها. أخذنا في الاعتبار ضرورة الاستعداد لمواجهة احتمالات الفشل الـذي يمكن أن تقود إليه هذه البرسترويكا بفعـل الصراعـات التي تولّدت عنهـا داخل الحزب الشيوعي السـوفياتي بيـن "مجددين" و"محافظين"! بدأنا حملة اتصالات واسعة مع الأحزاب الشيوعية والقومية والديمقراطية العربية، وحملة إتصالات ونقاشات مع العديد من المثقفين اليساريين الديمقر اطيين العرب من اتجاهات وتيارات مختلفة. وكان شركاؤنا الأوائل في المشروع جورج حبش باسم الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومحمد إبراهيم نقد باسم الحزب الشيوعي السوداني. كان لي النصيب الأكبر في تلك الاتصالات مستفيداً من كثرة زياراتي للبلدان العربية ولبعض بلدان أوروبا حيث يقيم الكثير من البساريين العرب. وثمة ملخص عن هذه الاتصالات مستجل في تقارير يضمها أرشيفي. استمرت حملة الاعداد للمشروع ثلاثة أعوام ونيف، مسجل في تقارير يضمها أرشيفي. استمرت حملة الاعداد للمشروع ثلاثة أعوام ونيف، لكنها توقفت مع انهيار الاتحاد السوفياتي. فتوقفنا عن العمل لتحقيق ذلك المشروع بانتظار إستيعاب الكارثة. لكنني استعضت شخصياً عن المشروع بالعمل لإعادة إصدار مجلة "الطريق" في صيغة جديدة تواكب التحولات العاصفة في المنطقة وفي العالم. وهو ما حصل في عام 1993. وكنت قد أصدرت كتابي "حوارات" في مطلع عام 1990 الذي ما حصل في عام 1993. وكنت قد أصدرت كتابي "حوارات" في مطلع عام 1990 الذي ما حيل أحزاب الاشتراكية في بلداننا أن تقيمها مع القوى الأخرى بما في ذلك القوى الدينية، بهدف تعظيم القاعدة الاجتماعية لحركة التغيير الديمقراطي. وناقشني في أفكاري أربعون بهدف تعظيم القاعدة الاجتماعية لحركة التغيير الديمقراطي. وناقشني في أفكاري أربعون مثقفاً عربياً من اتجاهات مختلفة بما في ذلك ثلاثة من رجال الدين، مصريان ولبناني.

## السبت 19 حزيران - يونيو

مات منير بعلبكي. إنه مثقف وعالم لغوي ومترجم وناشر. وهو أحد مؤسسي اتحاد الكتاب اللبنانيين. يتميز بدأبه ودقة عمله. أصابه مرض الصمت والعجز عن الكلام. ثم رافقه صمت القبور قبل الوصول إليها. حزنت على رحيله وهو في هذه الحالة. وتراءى لي كما لو أن صمته كان احتجاجاً على الحالة التي نحن فيها.

فارس كلّاب، متنور من مثقفي لبنان من أبناء بلدة عمشيت. شاعر وفنان وأديب وكاتب اجتماعي من أصدقاء فرج الله الحلو ومن أصدقاء الحزب الشيوعي. عروبي حتى العظم، احتفلت عمشيت بذكراه. وكرّمه المنتدى القومي العربي كأحد رواد العروبة في لبنان. وكتب عنه صديقي المثقف المتنور يوسف صقر بما يستحقه. وشاركت في الحفل مع جمه وركبير من المثقفين ومن أبناء عمشيت في نادي عمشيت الثقافي. كنت أعرف أنه عمّ قائد الجيش العماد ميشال سليمان. وكان قد اتصل بي ابن شقيقه العميد أو العقيد في الجيش أنطوان سليمان، شقيق قائد الجيش، طالباً مني مساعدته في جمع كتاباته التي نشرت في صحافة الحزب الشيوعي لكي تُنشر في كتاب. وقد قدمت له ما تيسّر عندي من مراجع من صحف الحزب الشيوعي. وسألني عما إذا كنت مستعداً لوضع مقدمة للكتاب فأجبت بأنني سأكون سعيداً بذلك.

هـ دوء نسبي على الضفة السياسية. موقف يُذكّب للرئيس الحص يتمثل في الاحتجاج على الخروقات المتواصلة للدستور.

محاولة خبيثة وذات دلالة قامت بها إسرائيل. وقد تكون لها أسباب موضوعية، أعني ما يشبه برمجة إسرائيلية للانسحاب من الجنوب. فلينسحبوا لا ردِّهم الله، ولنرحب نحن بذلك، ولنسهل لهم الرحيل إلى غير رجعة.

### إتق شرّ من أحسنت إليه تلك هي حكمة اليوم!

الأحد 20 حزيران - يونيو

أعجب لأناس كلما أحسنت إليهم أمعنوا في الاساءة إليك. أريد حياته ويريد قتلي! هكذا يصف الشاعر العربي هذه الحالة. لكنني أقول ذلك وأتابع سيري.

هذا البوم للحِكم! اتّى شَرَّ مَنْ أحسنت إليه. حكمة عظيمة لا أدري من أطلقها. لم أدرك أهميتها إلا عندما دخلت في التجربة، أي عندما كثرُت الإساءات التي واجهتني ممن أحسنت إليهم، وتدخلت بكل طاقتي لحل مشاكلهم. كنت أفعل ذلك انطلاقاً من شعور رافقني منذ بدايات حياتي. كنت أعتبر أنه من الواجب علي أن أقوم بمساعدة من يحتاج إلى مساعدة. لذلك لم أنتظر كلمة شكر. لكنني لم أكن أنتظر أن يُواجَه العمل الطيب بنقيضه. ومع ذلك لم أعاتب أحداً ممن أساؤوا إلي في أعقاب مساعدة قدمتها لهم من كل قلبي. لكنني أعترف بأنني كنت أحرن عندما كانت تواجهني الإساءات ممن كنت أحسن إليهم. لم أمتنع عن الاستمرار في ما أعتبره واجباً عليّ. واكتفيت بأن طلبت من صديقي الفنان العراقي محمد سعيد الصكار أن يرسم لي تلك الحكمة على لوحة. ووضعتها في غرفة النوم.

الاثنين 21 حزيران - يونيو

أعود إلى القاهرة بعد غياب عام كامل. طال الغياب هذه المرة. لكنني أعود إليها بشوق ربما لأنني أزورها من دون مهمة، وهي من الأمور النادرة في حياتي حتى الآن. كم أنا بحاجة إلى أن أذهب في السفر من دون مهمة، سواء للراحة أم للسياحة أم للاستمتاع بحدث ثقافي أم لزيارة صديق أو قريب. متعة أشعر أنني حُرمت منها طيلة حياتي في العمل السياسي، بما في ذلك عندما كنت أدعى لقضاء فترة راحة في أحد البلدان الاشتر اكية!

أتساءل هنا بصدق: هل صحيح أن حياة السياسي هي بالضرورة هكذا، انخراط حتى العظم في العمل العام إلى حد أن العمل الخاص يتحول إلى جزء من العمل العام، أو في

خدمته بصورة من الصور؟ هل صحيح أن الحياة الخاصة هي نقيض الحياة العامة؟ هل صحيح أن الفرد في هذه الحالة هو جزء من المجتمع، أي جزء من الكل، وليس له وجود مستقل؟ أسئلة أطرحها على نفسي في هذه اللحظة من التأمل التي قد تحتاج في تجربتي الجديدة إلى زمن أطول للإجابة الحقيقية عنها. سأسعى لإيجاد الجواب.

وللمناسبة فإن هذه الرحلة إلى القاهرة جاءت بدعوة وطلب من إبن شقيقتي عدنان رجل الأعمال الذي أَحَبَّ أن أعرّفه إلى المثقفين المصريين، وأن تلي هذه الزيارة زيارات أخرى إلى بلدان أخرى.

#### الثلاثاء 22 حزيران - يونيو

اليوم الأول في القاهرة زيارات واستقبالات وأحاديث جميلة مع أناس جميلين، مع الفنانين بهجت عثمان وجميل شفيق والأديبة غادة الحلواني. ثم سهرة في خان الخليلي، بعد زيارة لمسجد الحسين، سهرة على أنغام القانون والدف، وصوت النرجيلة يزغرد في لحن منفرد تختلط فيه المشاعر مع التأملات ومع الموسيقى والأجواء التي يوحي بها المكان. إنه المقهى الذي يحمل اسم نجيب محفوظ الذي كان من رواده، ثم تخلى عن ارتباده. أما العشاء فكان في مطعم في حي السيدة زينب، مطعم يرتاده المثقفون لا سيما الممثلون الذي يفدون إليه بعد انتهاء أعمالهم في آخر ساعات الليل.

أذكر هنا أنني قد أصبحت عضواً في نادي الطرب. إذ إنني أصبحت سميعاً، إلى جانب الموسيقى الكلاسيكية، للطرب القديم. فصار لزاماً عليَّ أن أقتني بعض أغاني الطرب لسيّد درويش وسلامة حجازي ومحمد عبد المطلب وآخرين. وهكذا بدأت تتكون عندي مكتبة موسيقية كلاسيكية وطَرَبية. افسحوا الطريق يا هواة الطرب، وافتحوا الأبواب على مصراعيها للقادم الجديد إليكم من الزمن البعيد الغابر.

## الأربعاء 23 حزيران - يونيو

في اليوم الثالث لوجودنا في القاهرة زرنا خالد محيي الدين ورفعت السعيد، الرئيس والأميس العام لحزب التجمع. علاقتي بخالد محيي الدين تعود إلى عام 1956 عندما كان يرأس تحرير جريدة "المساء" بعد عودته من منفاه في جنيف. كما زرنا إسماعيل صبري عبد الله بحضور أبو سيف يوسف وابراهيم سعد الدين. إسماعيل منخرط في الاعداد لخطة اقتصادية لمصر خلال الأعوام العشرين القادمة. والثلاثة مفكرون ماركسيون مشهود لهم. وإسماعيل معروف في العالم العربي كعالم اقتصاد، حاضر في كل ما يتصل بالبحث عن مستقبل العالم العربي، الذي لا يراه إلا في وحدته الاقتصادية والسياسية والثقافية. أما أبو

سيف يوسف فهو قائد شيوعي قديم. في حين أن ابراهيم سعد الدين هو شريك لإسماعيل صبري عبد الله في مشروعه الاقتصادي.

في مركز البحوث العربية الذي يرأسه حلمي شعراوي ونائبه عبد الغفار شكر تداولنا في قضايا ثقافية وسياسية. ثم التقينا مع القائد الشيوعي السوداني التيجاني الطيب إلى مائدة الغداء وتحدثنا في شؤون السودان وبعض قضايا تتصل بحاضر أفريقيا ومستقبلها.

في المساء حضرنا في الأوبرا حفلًا موسيقياً وغنائياً بمناسبة عيد ميلاد عبد الحليم حافظ، قاده المايسترو سليم سحاب. وكان هو الذي وجّه الدعوة لنا، فهو صديق قديم. كان الحفل في الأوبرا جميلًا وممتعاً.

# مع نجيب محفوظ وأمام "أبي الهول" ذكريات جميلة في مصر لا تُنسى

الخميس 24 حزيران - يونيو

قمنا اليوم بجولة في ربوع أهرامات مصر. ووقفنا قبالة أبي الهول لنسأله عن التاريخ وعن المستقبل. وكان صمته بليغاً. إذ من يدري إلى أين نتجه نحن وإلى أين يتجه العالم في هذه الحقبة من التاريخ؟

تناولنا طعام الغداء بدعوة من الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بعد جولة في المركز الجديد للمجلس. وهو تحفة فنية، ومركز مهم للأبحاث. في المساء ذهبنا لجلسة مع "الحرافيش"، حيث التقينا مع نجيب محفوظ والممثل الشهير أحمد مظهر برفقة صديقنا الفنان جميل شفيق. الحديث مع نجيب محفوظ كان صعباً لأنه كان قد فقد القدرة على السمع إلا بصوت مرتفع كأنه الرعد. كانت الجلسة ممتعة. وأحزنني وضع أحمد مظهر. فقد بدا محطماً جسدياً ونفسياً.

في المساء سهرنا مع شلة من الشباب اليساريين المتحمسين للثورة على قاعدة الأفكار القديمة، لأن الأفكار الجديدة لم تكن قد وُلدت عندهم بعد. ولم يكن أمامهم من بديل سوى ما ورثوه من الماضي لمواجهة قضايا الحاضر وللذهاب منها إلى المستقبل. ما أصعب الحديث مع هذا القسم من الشباب من قبل أصحاب التجارب مثلي في مثل الظروف التي نحن فيها.

زيارتي هذه إلى مصر هي امتداد لزيارات لا تنتهي. فلمصر في وجداني مكان مميز. كنت منذ شبابي الأول أتابع بشغف ما يجري من أحداث في مصر. وكنت أتابع القراءة في المجلات الأدبية التي كانت تصدر فيها وأتابع كتابات وأخبار كبار أدبائها. وكنت أشاهد باستمرار الأفلام المصرية. وكنت تواقاً إلى ذلك اليوم الذي سنتاح لي فيه الفرصة لزيارة هـذا البلـد العظيم بتاريخه وبثقافته. وقد توفرت لي تلك الامكانية في مطلع الخمسينات. ذهبت إلى مصر حاملًا كل ما أملك من حب وشوق وأحلام. وفرت لي تلك الإمكانية مهماتي في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي. وهكذا بدأت زياراتي لمصر تتوالى. كانت الزيارة الأولى في عام 1954 في مهمات تتصل بتأمين مشاركة الشبيبة المصرية في مؤتمرين لاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي. المؤتمر الأول كان سيعقد في بكين في تموز من ذلك العام. والمؤتمر الثاني كان سيعقد في فيينا في شهر كانون الأول من العام ذاته. كانت مصر في زيارتي الأولى في ربيع ذلك العام في حالة غليان. كان الصراع محتدماً داخل مجلس قيادة الثورة بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب وآخرين من شركائهما. وفي الزيارة الثانية في خريف ذلـك العام كان للغليان مصدر آخر وهو ما تولُّد عن المحاولة الفَّاشـلة لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر التي أعدّ لها الأخوان المسلمون. فأعدم عدد من قادتهم وأدخل آخرون إلى السجن. تلت تلك الزيارة بمرحلتيها زيارة لاحقة في عام 1956 كان لي فيها شريكان من أصدقائي في إاحاد الشباب الديمقراطي العالمي، الصيني تشن لي جن والهندي سردا مترا. جاءت تلك الزيارة عشية القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس وعشية العدوان الثلاثي الذي جاء رداً على ذلك القرار التاريخي. كانت مصر في ذلك التاريخ في حالة غليان تسبق العاصفة وكنت شاهدًا عليها. كان هدفنا من الزيارة تأمين مشاركة شباب مصر في المهرجان العالمي للشباب والطلاب الذي كنا نعد لتنظيمه في موسكو في صيف عام 1957.

إلا أن من المصادفات التاريخية العجيبة أن يأتي العدوان الثلاثي على مصر قبل بضعة أشهر من أحداث المجر التي جرت في خريف ذلك العام. وهي الأحداث التي أعطيت من قبل البعض صفة الثورة، وأعطيت من قبل البعض الآخر صفة الثورة المضادة. أحدث ذلك التطابق في التواريخ اضطراباً خطيراً في الوضع الدولي، العدوان الثلاثي على مصر من جهة، والتدخل العسكري السوفياتي لقمع أحداث المجر من جهة ثانية. وكان للحدثين المشار إليهما شريك آخر من نوع آخر سبقهما ببضعة أشهر هو المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفياتي الذي اتخذت فيه قرارات تاريخية باتجاه تجديد الاشتراكية وتحريرها من الستالينية. وقد أضاف المؤتمر، إلى جانب الحدثين الآخرين وما ترافق معهما، مزيداً من عناصر الاضطراب طالت الحركة الشيوعية وأدت إلى انقسامات في صفوف بعض أحزابها. وأشهد أنني عانيت الكثير من موقعي في اتحاد الشباب الديمقراطي من جراء الخلافات التي كانت واجهتنا في الاجتماعات التي عقدها الاتحاد في ذلك التاريخ. وهي الخلافات التي كانت

تولّدها الصراعات حول تفسير الأحداث المشار إليها والتداخل الموضوعي والمفتعل بينها. الجمعة 25 حزيران - يونيو

تابعنا أخبار العدوان الاسر ائيلي على لبنان ونحن في القاهرة. أثقلت ذهني في التحليل ووضعت كل الاحتمالات لأسباب هذا العدوان. وكنت أمام كل احتمال أشعر بالقلق مما ينتظرنا في الأيام الآتية. إذ إن لبنان يكابد منذ سنين عديدة أكثر من طاقاته عن كل الأمة العربية، بسبب الأحداث والأزمات لا سيما المتصلة منها بالقضية الفلسطينية، ويراد له أن يستمر كذلك، يشاركه في المعاناة الشعب الفلسطيني الذي تمتد معاناته إلى ثلاثة أرباع القرن. ترى إلى متى هذا القهر، وهذا التعايش المفتعل مع القهر، وهذا التمادي من الآخرين في تدفيع لبنان ثمن الهزائم الكبرى التي صنعها سواه؟

إن غلياناً لا حدود له يجري في أعماقي إلى الحدود التي يمكن أن تـؤدي إلى انفجار المشاعر في داخلي.

تجولنا في المساجد القديمة التي تمتلئ بها القاهرة، وبالأخص مسجد ابن طولون ومسجد السلطان حسن ومسجد عمرو بن العاص. لماذا هذا الاهمال لهذه العلامات الخالدة لفن العمارة الباهر الذي يشكّل أحد العناوين الباهرة للتاريخ الحضاري العربي؟ هذا الاهمال لهذه الآثار القديمة الخالدة مثله مثل الفقر الذي تعيش فيه كثرة من أبناء القاهرة في العشوائيات والمقابر، ومثله مثل الهزائم التي قادت وتقود إليها السياسات الخرقاء لأنظمتنا المستبدة الفاسدة.

## هكذا تحدّث إنجلز عن أفغانستان ما أشبه الليلة بالبارحة ١٤

السبت 26 حزيران - يونيو

يوم عادي مملّ، وسط الظلام حتى قبل أن يأتي الليل. فالظلام لا يقتصر على فقدان نور الكهرباء، أو نور الشمس، أو نور القمر. بل هو ظلام الحياة التي نعيشها، ظلام السياسات التي تقهرنا وتسبب تخلفنا، وظلام الحركات الثوروية التي ترهّلت وغرقت في انقساماتها الشخصية الطابع، ونسيت أنها ما وجدت إلا لتكون طليعة للشعب في الدفاع عن قضاياه وفي تحديد الطريق إلى مستقبله الأفضل.

مسكين ماركس. أترحم عليه كلما التقيت شيوعياً أو اشتراكياً أو يسارياً في هذا الزمن. وأترحم على نفسى وأشعر بالخوف من المستقبل وبالخوف عليه. أتابع البحث مع أصدقائي في سبل الخروج من الواقع الآسن. وسأظل أتابع البحث معهم ومع سواهم، ولوحدي. وأعرف أن الطريق صعب وطويل. وأعرف أن سلوك هذا الطريق الطويل لن يكون سهلاً عليَّ وعلى كل من يحاول سلوكه.

لا أدري لماذا استولى علي خوف، ربما مبالغ فيه، في ظل هذا الوضع الذي تعيشه بلداننا. هو خوف مما تمثله "القاعدة" وما تمثله همجية عمليات القتل التي تتم باسمها. والحديث عن "القاعدة" وما أدراك ما القاعدة، يثير عندي تساؤلات كثيرة في اتجاهات شتى. كيف نشأت، من أنشأها، وأين هي جذورها، ومن يموّلها، ولماذا أنشئت ولأي هدف؟! أسئلة كثيرة تستدعى أسئلة كثيرة.

ما هو سر هذا السر؟! هل هي أفغانستان بالتحديد مصدر هذه "القاعدة"، ولماذا هناك باللذات في تلك الدولة الخارجة من التاريخ منذ زمن قديم؟ لقد زرت هذا البلد في مطالع عام 1988 بدعوة من الرئيس نجيب الله، الذي عرّفني عليه جورج حاوي في مؤتمر الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الذي دعا إليه ورعاه غورباتشوف في عام 1987 بمناسبة الذكرى الشيوعية والاشتراكية الذي دعا إليه ورعاه غورباتشوف في عام 1987 بمناسبة الذكرى السبعين لشورة أوكتوبر. بقيت في العاصمة كابول أسبوعاً كاملاً. التقيت فيه بالعديد من عادة الحزب والدولة. ومن أطرف ما فاجأني في اليوم الأول لزيارتي هو ما زقّه إليَّ بحماسة سكرتير العلاقات الخارجية في الحزب بأن اللجنة المركزية للحزب أقرّت في اجتماعها الأخير اعتبار الاسلام دين الدولة. أمر عظيم! قلت له على الفور: وهل تعتبرون أن الشعب سيصدقكم بعد أن كنتم قد أعلنتم انتماءكم إلى الماركسية وأقمتم نصبًا لماركس وانجلز ولينين، وأعدمتم عدداً من رجال الدين، وخضتم حرباً ضروساً ضد "المجاهدين" لم تنته أو ربما لن تنتهي في زمن قريب؟! وتكررت نقاشاتي مع المسؤولين الآخرين. ولم أجد جواباً على الكثير من أسئلتي وتساؤلاتي. ولم ألتي الرئيس نجيب الله لأنه كان خارج البلاد. ومن طرائف ما سمعته من المسؤولين الأفغان أن الفلاحين رفضوا الإصلاح الزراعي، لأنهم طرائف ما سمعته من المسؤولين الأفغان أن الفلاحين رفضوا الإصلاح الزراعي، لأنهم الدين مال حرام!

وأذكر في هذا السياق ذاته أنني قرأت لفريدريك إنجلز مقالاً عن أفغانستان يعود لعام 1858، تحدث فيه بإسهاب عن هذا البلد وعن طبيعة شعبها. أقتطف منه فقرات بالغة الدلالة تشير إلى أن الزمن لم يغيّر من طبيعة هذا الشعب. يقول إنجلز: "... إن الأفغان شعب شجاع مقاوم، ومستقل. ناسه يزاولون، في سوادهم الأعظم، تربية المواشي والزراعة، ويجتنبون التجارة التي يتركونها بازدراء للهندوس ولجماعات أخرى من أهل المدن. والحرب، في عرفهم، مثيرة للحماسة، وتريحهم من مشاغلهم الرتيبة الشاقة... الأفغان منقسمون إلى

عشائر يمارس عليها الزعماء نوعاً من السيطرة الإقطاعية. ولعل مقتهم للقواعد الضابطة وشغفهم بالاستقلالية الفردية هما العائقان الوحيدان دون تحوّل بلدهم إلى أمة ذات شأن ونفوذ. علاوة على أن غياب الضوابط والطابع (المزاجي) الذي لا يمكن توقعه، يجعلان منهم جيراناً خطيرين. فهم معرَّضون دائماً للانصياع لتبدل مزاجهم، أو لأن يستثار واجراء دس اللسائس التي تلهب حماستهم إلى حد كبير. والقبيلتان الرئيسيتان، أي الدورانية والغلجة، تخوضان نزاعات متواصلة في ما بينهما... إن عديد الجند يتألف، في الدرجة الأولى، من أفراد عشيرة الدورانية. أما الباقي فيتألف من مجندين من عشائر أخرى، ومن مغامرين يلتحقون بالجندية طمعاً براتب أو غنيمة. في المدن يتولى قضاة البت في مسائل الخلاف. غير أن الأفغان قلما يلجأون إلى القانون. فـ"الخان" لديهم مخول إنزال القصاص، لا بل يمتلك حق الحياة أو الموت (على الأهلين). أما الثأر للدماء فهو واجب عائلي. لكنهم، إن لم يُستَقزّوا، اعتبروا شعباً متحرراً وكريماً. وواجب الضيافة لدى الأفغان صار بمنأى عن الانتقام، لا بل ويستطيع أن يطالب بحماية مضيفه ضد كل أخطار ممكنة. والأنغان مسلمون يتبعون المذهب السني. غير أنهم ليسوا فنويين، والتحالفات بين السنة والشيعة بينهم من الأمور الرائجة...".

وأذكر في سياق الحديث عن أفغانستان، وفي ضوء ما قرأته لإنجلز، أنني التقيت في عام 1980 خلال زيارة لي إلى الهند، بعضو قيادي في الحزب الشيوعي الهندي، حدثني عن انطباعاته شخصياً وانطباعات حزبه عن الانقلاب الذي قاد تلك المجموعة من المغامرين الطباعاته للمنامرين الشباب إلى السلطة. كان ذلك الرفيق الهندي يدير حلقة ثقافية شارك فيها إلى جانب الهنود شباب يساريون من بلدان مجاورة، كان بينهم شبان أفغانيون. وقد فاتحه بعض أولئك الشباب بقرار اتخذوه بالعمل لقلب نظام الحكم الذي كان يرأسه ظاهر شاه الذي كان يقيم علاقات جيدة مع الهند ومع الاتحاد السوفياتي. نصحهم الرفيق الهندي بعدم الدخول في علاقات جيدة مع الهند ومع الاتحاد السوفياتي. نصحهم الرفيق الهندي بعدم الدخول في تلك المغامرة، استناداً إلى معرفته التاريخية والراهنة بوضع أفغانستان وبوضع المنطقة. لكنهم سمعوا كلامه وخالفوه ودخلوا في تلك المغامرة. وكان في حديثه معي شديد القلق حول مستقبل أفغانستان بعد ذلك الانقلاب، والخلافات والصراعات التي ترافقت معه بين قادة الانقلاب وتصفية بعضهم لبعض.

لم تعش الجمهورية الاشتراكية الأفغانية بعد زيارتي لها إلا أربعة أعوام، ليس فقط لأن وجودها كان ضد طبيعة الأشياء وضد طبيعة البلد، بل أيضاً لأن قادتها تصارعوا في ما بينهم وضد بعضهم، ولأن الاتحاد السوفياتي تدخّل فيها بشكل تعسفي أيضاً. وعندما قررت القيادة السوفياتية سحب قواتها من البلد جاء قرارها بعد فوات الأوان. انهار النظام في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي. وتحولت أفغانستان إلى دولة للمجاهدين الأفغان التي في ظلها وباسمها خرجت إلى الضوء منظمة "القاعدة" باسم الاسلام، وأي إسلام!! وكان للمخابرات الأميركية ولبعض دول المنطقة دور أساسي في إنشاء ودعم ذلك التنظيم المتطرّف في حينه كأداة لمحاربة الشيوعية.

وللمصادفة التاريخية فإن الجمهورية الاسلامية الإيرانية بقيادة الامام الخميني كانت في تلك الفترة قد بدأت تواجه مستقبلها الغامض الحافل بالتغيرات في اتجاهات متناقضة في أعقاب الفترب الإيرانية العراقية، وفي أعقاب وفاة الإمام الخميني، الذي كان قبل وفاته قد وجَّة رسالة إلى غورباتشوف يدعوه فيها إلى الدخول في الاسلام والخروج من الشيوعية. وكانت السنوات العشر الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية حافلة بالصراعات بين رموزها التي رافقت الحرب مع العراق. وكنت قد شاركت في عام 1989 في أربعينية الإمام الخميني على رأس وفد من الحركة الوطنية اللبنانية. كانت الأيام الأربعة التي أمضيتها في طهران كافية لكي تعطيني المزيد مما كنت بحاجة إلى معرفته حول مستقبل هذه الثورة، لا سيما بعد أن التقيت بكبار المسؤولين وفي مقدمتهم مرشد الثورة السيد علي خامنئي ووزير الخارجية على أكبر ولايتي.

وأذكر أنني في عام 1991، وبعد شهرين من سقوط الاتحاد السوفياتي لببت دعوة اتحاد الطلاب المسلمين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لإلقاء محاضرة حول مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. كان الحوار شيّقاً. وأسعدني أن أستمع إلى آراء أولئك الشباب وإلى أسئلتهم. وأذكر أن أحد الشبان وكان رجل دين معمماً سألني بحماسة وبجزم الشباب وإلى أسئلتهم. وأذكر أن أحد الشبان وكان رجل دين معمماً سألني بحماسة وبجزم وبكثير من الادعاء واليقينية، بما معناه، ماذا أنتظر لكي أغادر الشيوعية في اتجاه الاسلام بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. فأجبته على الفور بما معناه أنه إذا كان يعتبر أن الشيوعية قد سقطت بسقوط الاتحاد السوفياتي بعد ثلاثة أرباع القرن من قيام التجربة، وهذا صحيح كواقعة تاريخية، فأين هي الدولة الاسلامية حاملة المشروع الإسلامي التي يريدني أن أنتمي قائلاً بأن ألفاً وأربعماية عام ونيف من ظهور الإسلام لم تأت بدولة تمارس ما بشر به ودعا إليه الإسلام. وأضفت عائل المسؤولية عن ذلك للإسلام ذاته. فالمسؤولية إنما يتحملها حملة الأفكار في الدبحة الأولى، سواء منهم أولئك الذين يستندون إلى العقيدة الدينية أم أولئك الذين يستندون إلى العقيدة الدينية أم أولئك الذين يستندون الما للتعليق على رسالة الإمام الخميني الثقافي (1993) للتعليق على رسالة الإمام الخميني الثقافي (1993) للتعليق على رسالة الإمام النين المنفون أنفسهم بالعلمانين بمن فيهم حملة الأفكار الاشتراكية. وقلت ما يشبه ذلك في المندوة التي دعاني إليها مركز الإمام الخميني الثقافي (1993) للتعليق على رسالة الإمام النين يستدون والمناه الإمام الخميني الثقافي (1993) للتعليق على رسالة الإمام الخميني الثقافي (1993) للتعليق على رسالة الإمام الخميني الثقافي (1993) للتعليق على رسالة الإمام الخميني الثقافي (1993) للعمليق على رسالة الإمام الخميني الثقافي والمناه الإمام الخميني الثقافي (1993) للتعليق على رسالة الإمام الخميني الثقافي والسلام المناه الإمام الخميني الثقافي والمياء والمناه الإمام الخميني الثقافي والمي والمياء والمي الميسلام والمي المي الميسر والميسر والميسلام والميسل

الخميني إلى غورباتشوف الآنفة الذكر. وقدمت في الندوة نوعاً من القراءة النقدية لمواقف الأحزاب الشيوعية من الدين ومن المؤمنين بوجه عام.

لقد أكثرنا نحن الشيوعيين في بلداننا من الحديث عن الثقافة العلمانية وعن الدولة المدنية. وهو موقف صحيح من حيث المبدأ. غير أننا لم نأخذ في الاعتبار أن أقساماً كبيرة من شعوبنا كانت وما زالت تلتزم بالثقافة الدينية بوعي أو من دون وعي. ولم يكن يكفي في هذا الموضوع ما تضمنته الأنظمة الداخلية لأحزابنا الشيوعية من تأكيد على المساواة بين المؤمنين وغير المؤمنين في الانتساب إلى أحزابنا. فالممارسة السياسية كانت تتناقض مع ما كانت تنص عليه تلك الأنظمة الداخلية لأحزابنا. الوعي الديني المعادي للعلمانية لا يواجّه بشعارات تسيء إلى مشاعر المؤمنين. لا بد من سياسة تستوعب المؤمنين، مع إيقائهم في مواقعهم المختلفة، في النضال من أجل التغيير الذي تتغير بتحقيقه شروط حياتهم في الاتجاه الأفضل والأرقى والأكثر عدالة. لقد وقعت أحزابنا في الفخ الذي نصبته لها الرجعية المحلية وأنظمتها المستبدة الفاسدة. وخسرت بأخطائها فرصاً تاريخية. هل تعلمت الأحزاب الشيوعية واليسارية من تجاربها ومن التجربة الاشتراكية المنهارة؟ الوقائع تشير مع الأسف إلى غير ذلك. والشيوعيون هم نموذج صارخ لهذا النوع من الأحزاب.

الأحد 27 حزيران - يونيو

كثيراً ما طرحت على نفسي السؤال التالي، بحق أو بغير حق، في المرحلة الأخيرة من وجودي في موقع المسؤولية في قيادة الحزب: لماذا أنا مهموم إلى هذا الحد بالقضايا العامة في بلادي وفي العالم? هذا السؤال يزداد إلحاحاً عليّ هذه الأيام. مصدره أنني لم أعرف في حياتي كسلاً أو تراخياً في الشأن الذي أعتبر نفسي معنياً به، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، الأمر الذي جعلني في حالة من التوتر والتطلّب الدائمين من نفسي ومن رفاقي. وهو ما جعلني أختلف وأتصادم مع الكبار والصغار، وحتى مع أو لادي أحياناً. لماذا كنت في هذا الوضع، ولماذا أنا مستمر في البقاء فيه بعد خروجي من المسؤولية، ولو بحدود؟ الجواب عن هذا السؤال لم يأت بعد كما أريده، ولن يأتي بسهولة ويسر. سأظل مهموماً، رغم كل شيء، بمصيري وبمصير أو لادي وبمصير بلادي وبمصير العالم، وإلا فإنني لن أجد معنى لحياتي. وفي الوضع الذي أنا فيه أجدني مختلفاً عن كثيرين ومع كثيرين. غير أنني مصمم لحياتي. وفي الوضع الذي أنا فيه أجدني مختلفاً عن كثيرين ومع كثيرين. غير أنني مصمم عن أنسي موجود. ولكي أخفف من التعب عن أنني موجود. ولكي أخفف من التعب والإرهاق اللذين يولدهما عندي هذا الإصرار مني على البقاء أسير همومي العامة والخاصة والإرهاق اللذين يولدهما عندي هذا الإصرار مني على البقاء أسير همومي العامة والخاصة الخترت اللجوء إلى للحظات صمت وتأمل يهينها لي الاستماع المتواصل إلى الموسيقى.

واليوم كنت مع أم كلثوم أتابع المسلسل الجميل الذي يروي سيرة حياتها. وبعد ذلك كنت مع المطرب الحلبي صبري المدلل. الطرب هو جزء من الانتماء إلى مجتمع وإلى تاريخ وإلى حضارة وإلى هوية، لكن في شروط لها علاقة دائمة بالعصر وبتحو لاته التي لا تنتهي في اتجاهاتها المختلفة المتناقضة.

# قصَتي مع نايف بلوز والياس مرقص وجيل رائع من المثقفين السوريين

الاثنين 28 حزيران - يونيو

ذهبت إلى دمشق لحضور ندوة حول نايف بلوز لم تكن في مستوى هذا المفكر الماركسي. علاقتي به تمتد إلى 42 عاماً. كان ذلك في عام 1957 عندما كنت أعمل في جريدة "النور" محرراً مع فرج الله الحلو، وتحت قيادته. وكنت البارحة أشارك في حصرايل في الذكرى الأربعين لاستشهاد فرج الله. كنت ألتقي في دمشق في ذلك التاريخ في مقهى الهافانا مع المثقفين خلال فترات الراحة. وكانت لقاءات جميلة تعرفت فيها إلى عدد من كبار أدباء وشعراء ومفكري تلك الحقبة الذين كانوا قد أسسوا في مطلع الخمسينات رابطة الكتّاب السوريين ثم حوّلوها في ما بعد إلى رابطة الكتّاب العرب بانضمام عدد من كبار الدباء العرب إليها. أذكر من تلك الكوكبة من المثقفين السوريين إلى جانب نايف بلوز أسماء القصاصين سعيد حورانية وحسيب الكيالي والشعراء شوقي بغدادي ووصفي قرنفلي ومحمد الحريري، والكاتب والفنان التشكيلي والقصاص فاتح المدرّس، والأديب والمفكر حيا مينه.

نايف بلوز كان أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق وفي جامعات ألمانيا. وهو صاحب فكر متميز. كنا صديقين حميمين وكانت لقاءاتنا حافلة بالنقاش اتفاقاً واختلافاً، لا سيما في السنوات الأخيرة من حياته. فهو مشاكس بطبعه. يذكّرني نايف بلوز بإلياس مرقص. ففي ذلك التاريخ من عام 1957كنت مع نايف في مقهى الهافانا عندما جاءنا شاب شيوعي مفعم بالحماسة ليخبرنا بأن الحزب قد طرد من صفوفه شاباً مشاغباً مدَّعياً اسمه الياس مرقص. في ذلك التاريخ بالذات سمعت لأول مرة باسم الياس مرقص. ثم مرت الأيام والأعوام وصار اسم الياس مرقص علامة بارزة في الفكر الماركسي. لم ألتى به إلا في عام 1988 في دمشق. تعارفنا بالتفاصيل خلال يوم كامل استمر من الساعة الماشرة صباحاً حتى العاشرة مساء. وصرنا صديقين حميمين. واتفقنا على برنامج عمل مشترك

حول دور المثقفين ودور الفكر في المعركة القائمة والدائمة من أجل التغيير في بلداننا. ناقشنا البرنامج على امتداد عامين. لكن الياس غادر الحياة قبل أن نستكمل ذلك المشروع. فحزنت كثيراً.

تعرّفت في الطريق إلى دمشق في السيارة إلى صوت صالح عبد الحي. ما أرقى هذا الصوت، وما أجمل هذا الطرب.

قدم لي حنا مينه عندما التقيت به في منزله روايته الجديدة "الفم الكرزي". وهي تروي أحداثاً عن نضال الشيوعيين في الثلاثينات في إحدى مناطق سوريا سأقرأها بشغف.

اليوم مات الفنان التشكيلي فاتح المدرّس. إنه صرح فني كبير يتوارى. يدمي القلب غياب الكبار من مثقفينا. وكان قد غاب قبله عدد من كبار المثقفين السوريين الطليعيين. أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر سعد الله ونوس المسرحي الرائد وقبله بزمن سعيد مراد، ذلك الإنسان الرائع الذي كان بالنسبة للمثقفين الشيوعيين في مستوى القائد، وتبعه بعد بضع سنوات سعيد حورانية وإحسان سركيس.

يذكّر ني فاتح المدرّس بتاريخ جميل هو الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني. أقمنا بالمناسبة معرضاً كبيراً للفنانين التشكيليين العرب في فندق الكارلتون. كُلف الفنان اللبناني فارس غصوب بتنظيمه وبالاشراف عليه والمشاركة فيه. وشارك في المعرض عدد كبير من الفنانين التشكيليين العرب من لبنان وسوريا ومصر والعراق وفلسطين. وكان فاتح المدرّس من أبرز هؤلاء. وكان بين أصدقائي من الفنانين الذين شاركوا في المعرض، إضافة إلى فاتح المدرّس وفارس غصوب، بول غير اغوسيان ورفيق شرف اللبنانيان، وإنجي أفلاطون المصرية وإسماعيل شموط الفلسطيني. كان المعرض حدثاً فنياً كبيراً أضيف إلى جملة النشاطات المتنوعة التي نُظمت في إطار ذلك الاحتفال التاريخي الفريد من نوعه الذي استمر عشرة أيام، وحضر نشاطاته عشرات الألوف من اللبنانيين في الاحتفالات التي جرت في بيروت على وجه الخصوص وفي مناطق لبنانية أخرى.

#### الثلاثاء 29 حزيران - يونيو

حكموا على أوجلان بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى. وهو أمر طبيعي في تركيا الحديثة، التي أسسها مصطفى كمال (أتاتورك)، وجمع في تأسيسها بين الطابع الحداثي للدولة المتحررة من الخلافة العثمانية والطابع الاستبدادي الذي ترافق مع إخضاع الأقليات القومية الأرمينية والكردية وسواهما من الأقليات للقومية التركية. غير أن أتاتورك، بخلاف أنظمة الاستبداد العربية، أسس لدولة حديثة لم تمنع الانقلابات العسكرية فيها من ازدهارها

اقتصادياً. لا أظن أن الحكومة التركية الاسلامية ستنفذ حكم الإعدام بأوجلان. هذا الأمر لا تقرره تركيا لوحدها من دون أوروبا. فأوروبا والعالم سيطلبون من القيادة التركية عدم تنفيذ ذلك الحكم. وأقطاب الحكومة الاسلامية بحاجة إلى أوروبا خصوصاً وإلى العلاقة مع العالم بشكل عام.

عصرنا عصر عجيب. حرب الهند وباكستان تستمر حول كشمير. ما أقبح هذه الحرب وما أفظع نتائجها على البلدين وعلى الهند خصوصاً، بصفتها دولة ديمقراطية عظمى. متى ينتهي هذا النوع من الصراع بين الأديان والاثنيات الذي يعود إلى قرون قديمة يفترض أن البشرية تجاوزت أسبابه في عصرنا الجديد.

ماذا يجري عند شعوب العالم؟ يقتل الناس بعضهم بالكره وبالحقد وبالغرائز الدينية والإثنية المستنفرة إلى الحدود القصوى! هل يمهد الانسان الشروط للعودة إلى البربرية، أي إلى حالة التوحّش القديمة التي كانت من صفات وسمات الإنسان الأول؟

الأربعاء 30 حزيران - يونيو

دار اليوم نقاش واسع وعميق وجميل بيني وبين نجوى حول قضية المرأة في بلادنا. انفتح النقاش على أفكار جديدة. سنتابع النقاش. وربما ينتج عنه بحث مشترك نتقدم به إلى المؤتمر الذي سيعقده المجلس الأعلى للثقافة في مصر حول هذا الموضوع. لن أدخل في تفاصيل هذه الأفكار الآن. سنتابع النقاش.

ما أجمل أن يلتقي الزوجان في التكامل بينهما حول الأمور الأساسية. لكن لا يمكن أن يكون هناك تماثل حتى في حياة الفرد الواحد. التماثل يقتل الحياة. إذ هو يعيق حركة التطور والتحول داخل الأفراد وداخل الجماعات. التعدد والتكامل هما مصدر الحركة الطبيعية في الوجود البشري ومصدر الإبداع فيه. وهذا ما أشير إليه في جمال هذه العلاقة بيني وبين نجوى. فهو مصدر حيوية في العلاقة بيننا، نجوى وأنا، مع ولدينا. كلنا طيبون في طباعنا. وكلنا مختلفون في أمز جتنا. لكننا مر تبطون بقيّم انسانية تدفعنا للمشاركة بنشاط في القضايا الإنسانية.

## الوطن الصعب والدولة المستحيلة سمتا لبنان في ظل الوصاية السورية!

الخميس 1 تموز - يوليو

اليوم هو اليوم الأول من النصف الثاني من العام الأخير من القرن. أتابع فيه يومياتي

بشكل عشوائي، عفوي على الأصح. أكتب ما تجود به المشاعر والأفكار والانطباعات حول أحداث شخصية وعامة، من دون تدخّل قسري مني لإحداث تغيير أو تعديل في ما تقدمه لي الأحداث من انفعالات. اليوم بالذات وبمحض الصدفة برزت أمامي بشكل واضح، من دون أية فكرة مسبقة، ظاهرات تبدو لي خطيرة في لبنان. وهي تتفاقم من دون أن يتدخل أحد للجمها! أخطر هذه الظاهرات يتمثل في غياب الدولة. أين هي الدولة؟ مسكينة دولتنا ومساكين نحن بسبب غيابها أو تغييبها! وكنت قد عبّرت عن موقفي في مسألة هذين الغياب والتغييب للدولة في كتاب الحوار الذي ساقه معي ومع كريم بقرادوني صديقنا المشترك طانيوس دعيبس بعنوان "الوطن الصعب والدولة المستحيلة" الذي صدر في عام 1995.

أما الظاهرات المتولدة عن الظاهرة الأم فهي متعددة ومتنوعة. البسيط منها يتمثّل بكثرة السيارات التي تكتظ بها العاصمة بيروت والمدن الأخرى، وتكتظ بها الطرقات السريعة في كل الاتجاهات. تكاد تفوق السيارات بعددها عدد اللبنانيين. أما عشوائية البناء فتكاد تمعيل لبنان كله مدينة واحدة من دون تخطيط ومن دون تنظيم ومن دون حسابات عقلانية تجعل لبنان كله مدينة واحدة من دون تخطيط ومن دون تنظيم ومن دون حسابات عقلانية للمستقبل. غير أن الكارثة الأكبر تتمثل في التناقص المتزايد في الأشجارالتي تُحُرّق وتُقطع لتقوم مكانها أبنية من الباطون تبدو كما لو أنها جروح في جسد الطبيعة اللبنانية الجميل. ما أخطر ما يحمله هذا الأمر للبنان في المقبل من الأيام والأعوام. يضاف إلى ذلك شح متزايد في المعنون الاحتياطي الذي يجعل لبنان واحدًا من أغنى البلدان في مياهه. وفوق ذلك غنى المخزون الاحتياطي الذي يجعل لبنان واحدًا من أغنى البلدان في مياهه. وفوق ذلك غنى فاحش تبرز مظاهره أينما تحركت واتجهت، وفقر يزداد اتساعاً لم يعد في قدرة اللبناني أن فاحش منهم في الوطن. ما العمل لكي تكون لنا ذات يوم دولة بالمعنى الحديث للدولة؟ لكن كيف يمكن أن تكون لنا مثل هذه الدولة في ظل هذه الوصاية التي جعلت معظم القوى كيف يمكن أن تكون لنا مثل هذه الدولة في ظل هذه الوصاية التي جعلت معظم القوى كيف يمكن أن تكون لنا مثل هذه الدولة في ظل هذه الوصاية التي جعلت معظم القوى السياسية مرتهنة لها في صيغ شتى طوعاً بالنسبة للبعض وبالقسر بالنسبة لآخرين؟!

## الجمعة 2 تموز - يوليو

تراكم الأشياء مشل تراكم الأحداث والوقائع والأفكار والمشاعر والهموم والديون والكتب أمامي وفي الرفوف. هذا التراكم يُحْدِث ارتباكاً عندي ويُضْعفُ قدرتي على العمل والكتب أمامي وفي الرفوف. هذا التراكم يُحْدِث ارتباكاً عندي ويُضْعفُ تفكير هادئة والشروع والتفكير. لا بد من لحظة تفكير هادئة والشروع في ترتيب الأولويات، وإلا فإنني سأجد نفسي معطلاً عن العمل بالكامل. كلا وألف كلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما أقول!

ناقشت في صباح هذا اليوم مع صديق أقدره وأقدِّر كفاءاته في قضايا تتعلق بالوضع المذي نحن فيه في بلدنا لبنان، والتدهور المتواصل في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية وغياب الدولة عن وظائفها واستشراء الفساد في مؤسساتها وهدر المال العام المكشوف! اقترحت عليه أن نفكر معا وأن نحاول استنفار مَن بإمكانهم أن يفكروا معنا في مواجهة هذا الوضع. وتداولنا في أفكار وفي اقتراحات في اتجاهات شتى. ولم نكد ننتهي من مداولاتنا حتى اكتشفنا أننا كنا نمارس هذيانا هو أشبه بأحلام اليقظة! ذلك أن الأوضاع في بلدنا أكثر تعقيداً مما كنا نتصور، والقوى المفترضة بها أن تحمل راية النضال من أجل التغيير لا تزال غير موجودة واقعياً، رغم أن لها بعض التعبيرات الرومانسية.

حضرت في المساء فيلم "فتاة من إسرائيل". ما هكذا نناهم موضوع التطبيع مع إسرائيل، وما هكذا ننقف أجيالنا في موضوع الصراع العربي - الاسرائيلي.

السبت 3 تموز - يوليو

ما زلت أبحث عن هواية تتلاءم مع عصري ومع اهتماماتي السابقة ومع طباعي ومع وضعي الجديد، هواية لم يسبق لي أن فكرت بها أو مارستها. فالقراءة والكتابة ليستا هواية. إنهما بالنسبة إلي حاجة يومية من دونهما تفقد الحياة طعمها. لا بد من التفكير بابتداع هذا النوع الخاص بظروفي من الهوايات. أخبرني نسيبي وصديقي جودت ناصر أنه يستمتع بمتابعة حياة النمل والنحل. ويجمع أفلاماً حولها بصورة مكبرة. وهي مدهشة بنظره. هل هي هواية تريحني؟ لا بد من متابعة البحث والتفتيش.

لا أحب الصيد، لأنني لا أحب القتل المتعمّد. فالصيد هو قتل متعمّد لحياة كائن طبيعي. وكلما فكرت بأن ما نأكله هو نتاج مجزرة، أشعر بالقليل من الصدّ نحو الطعام المشكل من اللحوم. هل أنا نباتي بطبعي أو أنني بدأت أصبح بالتدريج نباتياً؟

هل السفر في الأمكنة القريبة والبعيدة هواية؟ لقد جبت العالم كله طولاً وعرضاً. ولم تعدبي حاجة إلى السفر إلا في حدود معينة.

ما هي إذًا هوايتي التي أنشدها ؟ لست من هواة جمع الطوابع أو علب الكبريت، أو جمع النقود القديمة أو ... أو ... كان من المفترض لمثل هذه الهواية أن تكبر معي منذ الشباب، وقد فات الوقت. لا بدّ من هواية جديدة لا يستطيع أحد أن يجدها لي. لا بد أن أجدها بنفسي، ولو في اللحظات الأخيرة من العمر.

### الأحد 4 تموز - يوليو

أنا من الناحية العملية لا أقوم بنشاط سياسي. لكن من يصدق أنني لم أعد قيادياً في المحزب الشيوعي بعد كل تلك الأعوام من عمري في موقع القيادة؟ لكنني، برغم خروجي من موقع القيادة في الحزب، وانكفائي عن العمل السياسي المباشر، فإن السياسة تبقى جزءاً منى، جزءاً متمماً لحياتي.

أنا سياسي حتى العظم، وباحث عن المستقبل ومهموم به حتى العظم. لذلك أشعر أنني، برغم قلة نشاطي السياسي المباشر، أملك الآن قدرة تبدو أقوى عندي على تحليل الأحداث من السابق. هل الحرية التي أتمتع بها هي التي تجعلني أكثر جرأة في طرح أفكاري وفي ترك العنان لأفكاري؟ فالحرية مسألة جوهرية في حياة الأفراد والجماعات وفي حياة الأمم والشعوب. وفي هذه المسألة بالذات تكمن عيوب التجربة الاشتراكية التي أدت إلى انهيارها. إذ إن فقدان الحرية يضعف الإبداع ويستنفر المصالح الشخصية ويضيع بالنسبة للناس في مواقفهم المختلفة الهدف الذي يبتغون تحقيقه. وتصبح السلطات الحاكمة هي وحدها مصدر القرار وأداة تنفيذه.

#### علاقتى التاريخية بالسينما وبالمسرح

الاثنين 5 تموز - يوليو

عدت منذ فترة إلى ارتياد دور السينما لكن بصعوبة نظراً لضعف النظر. لذلك فالمتعة اليوم في مشاهدة الأفلام السينمائية هي أقل مما كانت عليه في السابق. لكنني مع ذلك مهتم بالسينما. وفي اعتقادي إن دورها في الحياة الاجتماعية، إيجاباً وسلباً، لم يتغير. لكن في اهتمامي بها اليوم ما يشبه الاعتراض على هيمنة نمط في التفكير الجديد جعل الإعلام المعولم يتحكم بالوسائل السمعية والبصرية. لقد أصبحت هذه الوسائل تلعب دوراً خطيراً في تشويه الرأي العام بدلاً من تنويره. لكن ما علاقة الإعلام بالسينما؟ لقد بدأ الإعلام المرئي يأخذ من السينما جمهورها. وصارت معظم المسلسلات تجارة رائجة. أقول معظم هذه المسلسلات، لأن بعضاً منها ممتع وغني بالمعرفة الاجتماعية والتاريخية. وأنا مدمن على هذا النوع من المسلسلات التي أذكر منها على سبيل المثال مسلسل "ليالي الحلمية" والمسلسل الذي يحكى قصة حياة أم كلثوم.

أما بالنسبة للمسرح فللأسف تراجع هذه الأيام بالمقارنة مع ما كان عليه في الخمسينات والستينات والسبعينات. إلا أنني، رغم اقتنائي العديد من النصوص المسرحية، أصبحت أقل قدرة على القراءة مما كنت في السابق. وربما يعود السبب في استمرار اهتمامي بالسينما وبالمسرح هو أنني كنت منذ سن باكرة مولعاً بالسينما وبالمسرح. وكانت لدي رغبة في أن أكتب نصوصاً مسرحية. حاولت وفشلت عندما كنت طالباً في المرحلة الثانوية، ثم خلال السنة الجامعية الأولى والأخيرة في فرع الآداب. المهم أنني أتابع الأحداث الثقافية بنشاط. يستغرب الكثيرون إذ يجدونني حاضراً في معظم هذه الأحداث. ليسوا معتادين على رؤية سياسيين يشاركون في أحداث ثقافية.

هذه ليست هواية. إنها متعة وحاجة ثقافية وغذاء روحي يجدد الحياة.

الثلاثاء 6 تموز - يوليو

يبدو لي أن ثمة نهجاً منظماً في البلاد يقضي بتعطيل السياسة وتغييبها ومنعها من أن تستعيد أنفاسها وتنهض لممارسة دورها ووظائفها. كل شيء يشير إلى ذلك، في وقت تزداد الحاجة إليها وإلى أدواتها الأساسية. وللسياسة أدوات وقوى تمارسها في مواقع المسؤولية في الدولة وفي مؤسساتها، وفي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية. والواقع هو أن بعض الذين يمارسون العمل السياسي في السلطة مشغولون في مضاعفة ثرواتهم بالفساد وهدر المال العام، وبعضهم يتفرج على ما يجري، وبعض آخر قادته أزماته إلى الضعف والتهميش. كما حصل مع أولئك الذين كان يفترض بهم النضال من أجل التغيير. إنهم الاشتراكيون أو اليساريون بالمعنى الأوسع والأشمل لقوى التغيير.

في هذا الوقت بالذات يشكل باراك حكومة إسرائيل الجديدة، ويعلن لأول مرة في تاريخ إسرائيل الجديدة، ويعلن لأول مرة في تاريخ إسرائيل عزمه على عقد اتفاق سلام مع العرب ينهي النزاع التاريخي معهم، ويحظى بأكثرية كبيرة في الكنيست. من يصدق أن في إسرائيل حكومة تجرؤ على السير في عملية سلام حقيقية؟! خداع وكذب من جهة إسرائيل، يقابلهما عجز وأضغاث أحلام من الجهة المقابلة!

ترى هل في هكذا وضع في لبنان وفي سائر البلدان العربية نواجه مثل تلك الخُطَّة التي يعلنها الاسرائيليون للسلام معنا؟ ترى أهكذا نواجه هذا السلام الناقص الخادع اليوم، والناقص والخادع في المستقبل، كما تشير إلى ذلك سياسة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة؟

الخميس 8 تموز - يوليو

أشعر بالضجر. ضجر يبدو لي، في هذه اللحظة، أن لا أمل بالشفاء منه. ما أنا فيه هو مزيج من كل شيء، من الشيء ونقيضه. هل هي هكذا الحياة، أو أنني اليوم أكتشف ذلك؟ هل كنت بحاجة إلى سبعين عاماً لكي أكتشف ذلك؟ يبدو لي، من غير جزم، أن قوة الاندفاع من أجل هدف مستحيل تعمى أبصار الناس عن رؤية ما حولهم وما هم فيه، وعن رؤية

الواقع كما هو. هل هي قوة العادة ما أنا أعاني منه، أو هو فقدان قوة العادة، أو هو محاولة التخلّص منها؟ يبدو أنني أكابر. هل صحيح أنني أكابر. كلا ليست مكابرة. هي شيء من اقتناع بأن طريق الحياة مليئة بالأشواك، وبالمخاطر، وبالأشواق. لذلك فهذا الطريق الذي أسلكه اليوم بعد خروجي من موقعي في قيادة الحزب هو طريق صعب. أنا مقتنع بذلك. ويكاد هذا الاقتناع يشبه اليقين. مع أنني لست يقينياً. الأصح أنني لم أحد يقينياً. تخليت عن بعض يقينيتي منذ سن المراهقة، أعني يقينية طفولتي وشبابي الأول. فهل انتقلت إلى يقينية أخرى من دون أن أدرك، أو أنني كنت مدركاً ذلك عندما انتقلت إلى يقينيتي الشيوعية؟ أياً كان الأمر فلا بدلي من متابعة السير على الطريق الذي اخترته. لا سبيل سوى السير على هذا الطريق نحو مستقبل أفضل. لكن علي أن أكون أكثر قدرة على معرفة ما أرى وما أصادف في طريقي وأن أعرف ما أريد، ولو بالتدريج من دون ادعاء بامتلاك المعرفة. إذا كان السير على القدمين قد أصبح ضعيفاً فإن الذاكرة لا تزال قوية والعقل لا يزال يعمل والبصيرة تزداد قوة والمشاعر تفيض كنبع لا قرار له. لا بد من متابعة السير ليس لأنه لا سبيل سوى ذلك، بل لأنه هو السبيل الحقيقي لاستعرار الحياة والعمل من أجل أن تكون هذه الحياة أفضل.

## عري المشاعر والتأمّلات في مجتمع المشاة الجميل!

الجمعة 9 تموز - يوليو

عدت إلى المشي صباحاً قبل طلوع الشمس على كورنيش المنارة في بيروت بعد انقطاع دام بضعة أشهر. سبب الانقطاع كان ألماً مفاجئاً في أعلى الساق تحت الركبة مباشرة، أي حيث تقع عقدة الساق التي نطلق عليها بالعامية اسم بطة الرجل. الأطباء قالوا إن أسباب الألم طبيعية، رغم أن الألم جاء مفاجئاً. وهو يعود، في التوصيف الطبي، إلى أن العظمتين اللتين تتكون منهما ومن سواهما الركبة قد ضاقت المسافة بينهما بفعل مرور الزمن، أي بفعل العمر. لذلك يقتضي من صاحب هذه الركبة، وصاحب هذه العظام المتقاربة بينها المسافات، بعكس ما هو عليه الحال بين الشعوب وبين الاثنيات والأديان وأصحاب المصالح المشتركة من المظلومين، يقتضي ذلك من هؤلاء، عندما يصلون إلى عمر معين، أن يحتاطوا للأمر وأن يكونوا حذرين في ممارسة أعمالهم التي تتطلب منهم جهداً جسدياً، لا سيما المشي والرياضة.

عدت إذًا إلى المشي من جديد بعد انقطاع عندما شعرت بأن الألم قد تلاشي، رغم أن ألماً آخر بدأ يبرز، وتحديداً في أعلى الفخذ اليمني وفي أسفل الظهر. دخلت من جديد مجتمع المشاة برغم هذا الألم الجديد. صرت منهم ومن عالمهم، وإن بشكل متقطع، وفي وقت متأخر. لا أدري هل سأكون فعلاً واحداً من هؤلاء المشاة بالكامل؟ المشاه هم عراة بمعنى منا لمعاني. هم عراة من أناقتهم ولياقاتهم، وعراة من بعض آداب السلوك البسيطة، عراة من بعض أفكارهم أو منها كلها، وعراة من بعض همومهم أو منها كلها، وذلك بحسب الأشخاص وبحسب الطباع المختلفة التي تميزهم بعضهم عن بعض. الكل يمارس نوعاً مختلفاً من العري. بعضهم يترك خلفه خجله وحياءه وحساباته الصغيرة والكبيرة، ويأتي إلى المشي عارياً منها. وجميعهم، من دون عارياً منها. وجميعهم، من دون المتثناء، يتعرون في شكل حركتهم وفي شكل علاقاتهم بعضهم ببعض وفي شكل علاقاتهم بالمحيط، يميناً ويساراً. إلا أن المحيط يبدو عارياً هو الآخر. البحر يبدو شديد العري. إذ هو يبدو خالياً مما يزعج صفاءه من مراكب وقوارب الصيادين ومن السبّاحين. فهو هكذا يصبح يبدو خالياً مما للحياة وصيغها.

أنا مثلاً أستمتع بالنظر إلى البحر في هدوئه وفي آفاقه البعيدة، وأستمتع بصخب أمواجه التي ترتطم ببعض نتوءات صخرية أو بالجدار الذي يضعونه حداً لطموحات أمواجه في اقتصام اليابسة. أنظر إلى البحر نظرة عارية من كل أفكار مسبقة. وبرغم أنني كثير السفر فإنني قليل المعرفة بالجغرافيا. فحين أنظر إلى اللانهاية في حركة المباه في الاتجاه الآخر البعيد فإنني أستسلم لأحلام لا حدود لها، وكأن وراء هذه اللانهاية لا نهايات غير محدودة في الأعماق وفي الآفاق. أوَّليس هذا شكلاً من أشكال الحرية التي تتعرى من كل اعتبار ومن كل معرفة سابقة، يمارس فيها المرء نوعاً من الحياة البسيطة خارج كل تعقيد؟ على أن الحديث عن العرى في مجالات أخرى.

تعالى وانحدد ماذا نريد. ماذا يجب أن يكون عليه عالم الغد؟ هل صحيح أن الانسان أصبح بمقدوره قانونياً أن يمارس كل أنواع الحرية من دون معايير؟ إذا كان ذلك كذلك فإننا نقرب من نهاية الحياة. أي أن المسافة التي كبرت بين الانسان والحياة عادت لتصغر إلى الحد الذي يصبح فيه أبناء الأرض من بشر وحيوانات وزواحف وطيور وحشرات من طبيعة واحدة ومن أخلاق ومعايير واحدة. هل هذا ممكن؟

وللعري أشكال أخرى في نادي المشاة. فالذين يأتون مشعثي الشعر تبرز في عري رؤوسهم عاهات يكونون قد غطوها بأشكال مختلفة من الكريمات أو أساليب التمشيط وسوى ذلك مما ينصح به الحلاقون.

ثمة عري جميل يتمثل باللواتي يحرّرن صدورهن من العواثق التي تحميها من شهوات الناظرين، ويعرّون نهودهن ويتركونها حرة تتلاعب في حركاتها هبوطاً وصعوداً خلال مشيهن العاري. لهذا العري مخاطر ومحاسن. وقد تكون المخاطر أكثر من المحاسن أو العكس. فكثرة الحركة المطلقة الحرية لمثل هذه الملائكة الجالسة على صدور الأمم، والأحلام المطلقة من عنانها إزاء تلك المشاهد من شأنها أن تطرح أسئلة متعددة اتجاهاتها حول معنى الجمال الذي يحمله النهدان. هل يعني ذلك أن يظل النهدان صامدين شامخين مقدسين باعثين على كل ما في المشاعر من جميل ظاهر وخسيس مخفي في آن! على أن هذا العري للصدور ولحركة النهدين في مشل هذا العري أو التعري من أناقة اللباس والزينة وبهجة الحياة يبعد المسافة بين الحلم والواقع، ويجعل اكتمال النشوة يسير في الاتجاه الآخر طريقه لتحقيق واحد من عناصر التواصل الانساني، الذي تختلط فيه الأشياء المادية بالأشياء الروحية من دون حساب للنتاثج.

ما أكثر ما تحمله مشية الصباح من أفكار وصور وما أشد وطأة هذه المشاعر على الانسان. الحياة هي هنا في عريها وفي طبيعتها جميلة برغم كل الحسابات والحساسيات. نادي فؤاد حبيش للعراة في بيروت لم أعرفه، لكنني عرفت صاحبه. نادي العراة في استوكهولم خجلت من ارتياده. في سوتشي على البحر الأسود حاولت اقتحام حمام السباحة المخصص لنساء عاريات، فشكونني إلى القائد الشيوعي فرج الله الحلو، فاعتذرت منه ومنهن. كان فرج الله يقضي إجازته هناك بعد انتهاء أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الشيوعية الذي عقد في موسكو (1957)، وكنت أنا أقضي إجازتي بعد انتهاء أعمال مؤتمر المتعاد الشباب الديمقراطي العالمي في مدينة كبيف في ذلك التاريخ. نادي العراة في فيينا لم أستطع الدخول إليه لأنني لم أكن مشتركاً فيه. مسبح العراة في سيدني سُمح لي بالنظر إليه من بعيد. نادي العراة (نصف العراة) في أبيدجان وفي نيس سبحت فيهما إلى جانب النهود الطائفة على سطح الماء والمندلقة أمام الصبايا في تجوالهن على الرمل. وأذكر أنني زرت مدينة نيس مع صديقي سنان براج للقاء العميد ريمون إده الذي كنا ضيوفاً عليه. قال لنا: ادخلوا هذا البحر واستمتعوا بالسباحة وبما تشاهدون، ولا تخجلوا من النظر من بعيد ومن ورب إلى النهود الطائفة فوق المياه والأمواج.

أعترف بأنني أحب النساء لأنني أحب الجمال. لكنني أحبه كما يجب أن يُحَبّ. فأنا على دين الشاعر العربي عمر ابن أبي ربيعة في قوله:

إني امرؤ مولع بالحب أتبعه لاحظً لي منه إلا لذة النظر غير أنني أضيف، نكاية بابن أبي ربيعة، إلى متعة النظر متعة القبل عندما تتوافر الشروط لتحقيقها، الجمال من جهة وموافقة صاحبة الجمال من جهة ثانية.

#### حركات طالبية في كل مكان أسئلة عن طبيعتها وعن دلالاتها

السبت 10 تموز - يوليو

حركة طلاب إيران تذكرني بحركات طلاب في بلدان عديدة. تذكرني بحركة طلاب فرنسا في عام 1968 وبحركة طلاب مصر في العام ذاته، وبحركة طلاب لبنان في أواثل السبعينات. ما أكثر حركات الطلاب من هذا النوع في بلدان عديدة. البعض استنتج في السابق من هذه الحركات أفكاراً ونظريات كان يراد لها أن تكون تفسيراً جديداً لحركة التاريخ مغايراً لتفسير الماركسية. جزء من هذا التفسير، جزء فقط، هو صحيح بالتأكيد. فللطلاب، وللشباب عموماً، دور يجب أن نقدره ونضعه في المكان الصحيح لكن من دون مغالاة. غير أن بعض التفسيرات والاستنتاجات بخصوص هذا الدور كانت خاطئة. أحدهذه الاستنتاجات حول هذه الحركات يشير إلى أن الطلاب بدأوا يحتلون مكان الطبقة العاملة وسيائر الأجبراء، حتى في الوضع الـذي فقدت فيه هذه القوى الاجتماعية بعض ما كان من سماتها في الأزمنة السابقة. وفي هذا الاستنتاج كثير من المغالاة التي تتعارض مع الوقائع. فللطبقة العاملة دور، مهما جرى من تحولات في صفوفها، لا يمكن تجاهله. لكن من الضروري في الآن ذاته الوصول إلى معرفة دقيقة لهذا الدور. وبالمقابل فإن التقليل من دور الشباب في ظل الانهيارات التي شهدتها الحركات اليسارية في بلداننا وفي العالم بعد انهيار التجربة الاشتراكية، أو حتى عشية انهيارها، هو بذاته خطأ فادح. علينا أن ننتظر ما ستقدمه لنا الوقائع التاريخية الجديدة، ولا نستعجل التنبؤ بطبيعتها. العصر الذي نحن فيه هو عصر مختلف بالكامل عن العصر السابق، عصر حافل بالمتغيرات في كل شيء. ولا ندري كيف يمكن أن يقود إليه التناقض الذي تعيش فيه بلداننا بين تلك التحولات التي يحفل بها العصر وبين القهر المتعاظم لشعوبنا الذي تستمر في ممارسته الأنظمة الاستبدادية. هل يعقل أن يستمر هذا الصمت الغريب لدى شعوبنا على قهرها؟ سؤال يطرحه هذا التناقض علينا من دون أن نتسرّع في التنبؤ بما يمكن أن تقدمه الحياة من أجوبة عليه.

حركة طلاب مصر في أواخر 1968 تذكرني بحديث لي مع شعراوي جمعة في مجلس قيادة الثورة بعد تلك الحركة بشهرين. كان ذلك في مطلع عام 1969. تساءل يومها شعراوي جمعة، وهو وزير الداخلية وعضو في قيادة الاتحاد الاشتراكي، كيف يمكن لطلاب من جيل الشورة أن ينتفضوا ضد الشورة. وقبل أن يكيل لهم الاتهامات سألته: وماذا أعطيتم لجيل

الشورة؟ أعطيتموهم جزءاً مما كانوا يريدون، وحرمتموهم من أجزاء أخرى، وقدمتم لهم هزيمة حزيران. كان الحوار جاداً وساخناً. لكنه كان في الآن ذاته ودياً وصادقاً.

أما حركة طلاب لبنان في السبعينات فقد سلطت الضوء على أزمة النظام الطائفي وأسهمت في كشف عوراته. وكانت تلك الحركة جزءاً من الصراع السياسي في البلاد الذي انتهى إلى الحرب الأهلية، على النقيض مما كان يطمح إليه الطلاب، حتى وإن كانوا قد انخرطوا بقوة في تلك الحرب لدى اندلاعها. هل الطلاب هم سبب الحرب؟ كلا قطعاً. فلنبحث عن سبب الحرب في المكان الصحيح. وهو في أساسه معروف، وعلينا أن نعترف بذلك ونعترف بمسؤوليتنا نحن سياسيي تلك الحقبة من كل الاتجاهات ومن كل المواقع، يساراً ويميناً ووسطاً ومن ضمنهم نحن شيوعيي تلك الحقبة.

ماذا سيستطيع خاتمي أن يفعل في ظل رئاسته؟ يقولون عنه إنه غورباتشوف إيران! ربما. إنه مصلح كبير في الفكر الديني، لكنه فاقد القدرة على تحقيق هذا الاصلاح في السياسة، حتى من موقعه في السلطة التي قاده إليها تأييد قسم كبير من الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية. ربما يكمن السبب في عجز خاتمي عن تحقيق الإصلاح على طريقته خوفه من أن ذلك قد يؤدي إلى تفجير الوضع في البلاد وتعطيل الإصلاح عندما تنضج شروطه. وهو إصلاح مهم وضروري لكن شروطه لم تنضج بعد. المحصلة هي أن خاتمي، كما تشير إلى ذلك الوقائم، لن يستطيع تحقيق أي إصلاح في الوقت الراهن.

ما هو دور طلابنا في لبنان في هذه الحقبة من تاريخ بلدنا لبنان؟ ما هو دور الشباب بشكل أكثر تحديداً؟ لقد خلقت لهم الحرب الأهلية، والنتائج التي انتهت إليها، خيبة كبيرة. وقادت هذه الخيبة أقساماً منهم إلى اختراع مسيح يساري هو غيفارا، وبطل وهمي لم يستطيعوا تحديد اسمه! إنهم يبحثون عن دور من أجل الغد. وهذا حقهم. ولا بد من أن يكتشفوا طريقهم إلى ذلك الغد. لكن علينا، نحن آباءهم وأخوتهم الكبار، أن نكون إلى جانبهم، أن نبحث معهم على قاعدة تجربتنا في الصواب وفي الخطأ، واستناداً إلى المراجعة النقدية التي هي من واجبنا إزاءهم، وأن نكون إلى جانبهم في السعي على طريقتهم إلى ذلك المستقبل، مستقبلهم ومستقبل بلدهم.

نحن الآن في حالة غريبة، حالة تشبه لوحة سوريالية! السياسة غلط. المقاومة غلط. الدولة غلط. التعليم غلط. الحياة اليومية غلط. الوعي السائد غلط. من هذه الأغلاط ينبغي التشاف الطريق إلى الصح. أنا شخصياً عاجز عن تقديم أجوبة إلى ولديّ هانية وغسان عن أسئلتهم الكثيرة المشروعة. لكنني أبحث معهما بحرّية، حريتهم في الأساس وحريتي، عن

الحل الذي سيكون جيلهم بطله. ربما أكون أقدر منهم على طرح الأسئلة. لكن من قال إن أسئلتي هي أسئلتهم. غير أنني على الأقل في طرح أسئلتي أحثّهم على تحديد طبيعة وشكل وجوهر الأسئلة التي تعود لهم.

# أسئلة وتأملات وتخيلات على طرقات بلدنا ساحلاً وجبلاً

الأحد 11 تموز - يوليو

قمت البارحة بعدة زيارات، واحدة إلى زحلة وأخرى إلى شتورة ثم إلى عماطور وبعدها إلى جزّين. اجتزت في الذهاب والاياب دروباً كلها تعرّجات، وارتفاعات وانحدارات، ونتوءات في الجبال تشبه الرجال العمالقة وحيوانات الأساطير، نتوءات تزخر بها الجبال الشاهقة كما تزخر بها أعماق البحار. على اليمين من الطريق وعلى اليسار أشجار من كل نوع ووديان. وأنت ذاهب في سيارتك قاصداً مكاناً معيناً تشعر بالاستئناس الذي لا تعرف مصدره. ربما برودة الطقس، وربما رطوبة الأشجار وخرير المياه بالقرب منها وحولها، وربما ألوان الأشجار الزاهية التي تفرض نفسها عليك حتى في عتمة الليل. ربما تلك الأشكال البشرية والحيوانية التي تعفل بها نتوءات الجبال وصخورها وهضابها وقممها. ونما شيء آخر لا أعرفه وقد يعرفه سواي وقد لا يعرفه أحد. ما أشبه هذه الدروب بدروب الحياة بكل ما تتصف به هذه وتلك من نتوءات وتعرجات. أما الطريق الساحلي فيختلف الحياة بكل ما تتصف به هذه والله من نتوءات وتعرجات. أما الطريق الساحلي فيختلف لكن الغريب أن الاستقامة والاتساق هنا يوحيان بالوحشة أكثر مما توحي به طرقات الجبل. لكن الغريب أن الاستقامة والاتساق هنا يوحيان بالوحشة أكثر مما توحي به طرقات الجبل. هل لأن تلك الطرق أقرب إلى واقع الحياة من هذه، وأنها أكثر شبهاً بدروب الحياة، أو أن ثمة أسباباً أخرى؟

اليوم سلكت طريقي إلى الجنوب قصدت فيه تجمعاً عائلياً في بلدة الزرارية معقل العائلة. سلوك الطريق الساحلي المستقيم هو أسرع وأكثر سهولة للوصول إلى الزرارية وإلى أي هدف مبخى. لكن كلا الطريقين قد لا يوصلان الذي يسلكهما في مهمة من أي نوع وفي أي هدف محدد في المكان وفي الزمان. إذ قد يموت الواحد، هنا أو هناك، إما لأنه مسرع فير تطم بآخر، أو لأن آخر مسرع فير تطم به. تتعدد أسباب الموت والموت واحد. إلا أن ما هو مشترك بين دروب الحياة والدروب التي يسلكها الناس إلى مقاصدهم يومياً هو أنها دروب. لكنها على كثرتها تختلف في أمر جوهري. فإذا كان بإمكان المرء أن يجتاز مسافة معينة، ومن مكان معين، في اتجاه مكان آخر يقصده فيصل إليه، سواء على طرقات الجبل أم على الأوتوسترادات، فإن

الأمر مختلف في دروب الحياة. فمعظم الناس لا يصلون إلى مقاصدهم، حتى وهم يسعون بجهد للانتقال من زمن إلى زمن آخر، ومن حقبة إلى حقبة أخرى، ومن وضع إلى وضع آخر يحلمون به، ومن فكرة إلى فكرة أخرى أكثر تطابقاً مع العصر، ومن مشروع إلى مشروع أرقى، ومن نظام إلى نظام أفضل، وهلمجرًا!

البارحة وأنا في طريقي إلى عماطور، ثم إلى مطعم المشرق على مشارف جزين، شعرت بما هو غريب في أمر سياستنا وسياسيينا، وفي أمر بلدنا. لقد تحررت جزين ولم يدخل إليها اللبنانيون. منعوا من الدخول إليها لأنها، في تفسير ذلك المنع، لا تزال مفتوحة على مناطق الاحتلال. لماذا وكيف؟ اهل ثمة ما هو أغرب وأعجب وأفظع من هذا الأمر؟!

في طريق العودة إلى بيروت مروراً بصيدا شاهدت جسر الآولي مدمراً. ولم تبرز أمامي ضربة معول تخفف من دماره وتعدنا بإعادته إلى وضعه الطبيعي، وتعطينا الأمل بأننا قادرون على الاستمرار في البناء كلما تعرضنا إلى تدمير همجي من قبل العدو. ما معنى هذه السياسة؟ أو أننى قادم إلى يومنا هذا من زمن عتيق، عتيق جداً، أو من زمن خيالى؟!

لماذا تشع الكهرباء على الطرقات في وسط النهار على امتداد الساحل الجنوبي، وتنقطع في الأحياء السكنية، وتفرض علينا البقاء معظم ليالينا في العتمة؟

ما أكثر الأسئلة عندما تجري مقارنة بسيطة بيـن دروب حياتنـا ودروب جبالنا ودروب سواحلنا، ودروب أيامنا ومسالكنا إلى أعمالنا اليومية!

#### الاثنين 12 تموز - يوليو

شاهدت مع نجوى بدعوة من برهان علوية فيلماً أميركياً بعنوان "قصة أميركية". يتمحور موضوع الفيلم حول المجتمع الأميركي والعنف والعنصرية ضد الزنوج والمهاجرين. الفيلم جميل بكل المعاني. إنه يبشر بولادة سينما بديلة عربية وعالمية، بديلة من النمط الذي يدمر الشباب، يدمر خيالهم وأحلامهم ويدمر حتى واقعهم القائم. هل هذا ما يراد إيصالنا إليه؟ ثمة إمكانية للمقاومة. ثمة ضرورة للمقاومة. هذا الفيلم يبشر بأمل ما.

أحداث إيران، مرة ثانية، مفتوحة على احتمالات شتى. الصراع يشارك فيه الجميع. والنتائج ستنعكس سلباً أو إيجاباً على كل المنطقة. إيران ذات تأثير كبير، أمس واليوم وغداً، ونحن معنيون بتطوراتها وبأحداثها بانتظار غد أفضل مما هي فيه إيران، ومما نحن فيه في بلداننا!

الثلاثاء 13 تموز - يوليو

جميـل أن تكتشـف وأنت تحـاور الآخرين أنك في أحلامك وهواجسـك وإشـكالياتك لست وحيداً.

في لقاء بيني وبين برهان علوية تحدثنا في أحد المشاريع المفيدة. كان النقاش جميلاً وغنياً. إنني أكتشف اليوم ما لم أكتشفه من قبل. هل لأنني صرت أكثر قدرة على الاستماع وأكثر حرية، وأكثر تسامحاً مع الآخر؟ ربما يكون لعلاقتي بالمثقفين التي أعتز بها دور في ما أنا فيه. علماً أن هذه العلاقة كانت دائماً، حتى وأنا في موقعي في قيادة الحزب، علاقة مميزة.

#### الأربعاء 14 تموز - يوليو

نقاشات المجلس النيابي في لبنان مظهر من مظاهر الزيف في الديمقراطيات الحديثة. ترتفع الأيدي بأكثرية ساحقة للموافقة على ما كان موضع نقاش حاد وخلاف كان يبدو مستعصياً على التوافق. لا فائدة تُرتجى من أن يكون عندنا برلمان، وأن تكون عندنا حرية انتقاد، إذا لم تكن عندنا ديمقراطية حقيقية وديمقراطيون حقيقيون، وإذا لم نكن نمتلك الوعى والارادة والقدرة على تغيير واقع حياتنا في الاتجاه الصحيح!

ديمقراطية العصر الذي نحن فيه أشبه ما تكون بدكتاتورية مقنعة من دون تعميم. لا يجوز التعميم. المشكلة تكمن فينا. نحن المسؤولون عن تخلفنا وعن استمراره في بلداننا ما دمنا عاجزين عن تحرير بلداننا من الاستبداد الذي يتحكم بمصائرنا. لا بد من الاعتراض على بعض مظاهر الديمقراطية في بعض بلداننا وتحريرها من الزيف.

لا بد من الاعتماد على الشباب من أجل التغيير، لكن كيف؟ والاعتماد على المثقفين، لكن كيف؟ والاعتماد على الأحزاب، لكن كيف؟ عن أية أحزاب يجري الحديث؟ مسكينة هي أحزابنا، جميع أحزابنا، يسارها ويمينها ووسطها على حد سواء.

لا بد من استنفار كل الامكانات لوضع صيغة تجعل كل هـؤلاء العاجزين قادرين على صنع مستقبل أفضل لبلداننا.

# ماركس لم يكن نبياً ونصوصه ليست مقدسة ا

الخميس 15 تموز - يوليو

اختلط الحابل بالنابل في المجلس النيابي، وأقرت الموازنة بأكثرية غير كبيرة. هل هي ظاهرة ديمة اطلة؟!

في الوقت ذاته أنهى باراك زياراته ومشاوراته قبل البدء بالمفاوضات وسط تشجيع إعلامي ووعود بالسلام، وعود لا سابق لها. افتحوا الطريق يا شباب! السلام الخادع آتٍ، آت!!

مل سيذهب باراك في طريق السلام إلى النهاية أو أنها مجرد حركة إلهاء؟ هل يحتاج الأمر إلى نقاش؟

لتنته القصص الصغيرة. لتنته هذه المرحلة وهذه الحقبة كلها مع أصحابها، ولنبحث بعمق بجدية وبمسؤولية وبواقعية في ما ينبغي لنا أن نقوم به لمواجهة هذا الواقع. ولنبحث بعمق مجرد تفاصيل في خطط المستقبل. فالواقع الذي نعيش فيه يشير إلى أن الشعوب مجرد تفاصيل في خطط العظماء، أفراداً ودولاً وتكتلات محلية وعالمية. هل هذا حقا هو تاريخ البشرية السابق، وهل هذا هو التاريخ الحالي، التاريخ الذي لا بد من تغيير وجهته؟ لكن كيف؟ لا بد من البحث عن الطريق إلى ذلك الهدف العظيم. ألم يدلنا ماركس على الطريق الذي علينا أن نسلكه في مشروعه العظيم لتغيير العالم؟ ما دلّنا عليه ماركس في مشروعه هو إشارة بالغة الأهمية لم ندركها، جوهرها هو التأكيد على ضرورة البحث الدائم من الوقائع الجديدة والتحولات التي يحفل بها العصر الجديد. البعض يحاول تحميل من الوقائع الجديدة والتحولات التي يحفل بها العصر الجديد. البعض يحاول تحميل ماركس المسؤولية. لكن ماركس لم يكن نبياً، ونصوصه ليست مقدسة. وهو ذاته الذي دعا اشتراكي عصره واشتراكي المستقبل إلى عدم تحويل الأفكار إلى عقائد جامدة. وفي الواقع نحن الذين جعلناه في موقع النبي وقدسنا نصوصه. وعلينا أن نعترف ونقر بمسؤولياتنا عن أخطائنا. والاشارة هنا إلى "نحن" موجهة إلى أهل اليسار ممن يعلنون انتماءهم بصيغ مختلفة إلى فكر ماركس وفي مقدمتهم الشيوعيون.

## الجمعة 16 تموز - يوليو

سألني صديق عن تصوري لخط اليسار ما بعد اتفاق السلام، بعد أن كنت قد شرحت له تصوري لما يجري من أحداث، ولما ستكون عليه الأوضاع في المستقبل. قلت جواباً عن السؤال: أولاً، يجب أن نعرف أننا كنا ضحايا القمع طيلة نصف قرن باسم قضية فلسطين وباسم الصراع القومي مع الصهيونية وربيبتها إسرائيل، وباسم النضال من أجل تحقيق الوحدة العربية، وسوى ذلك من مشاريع واقعية في جوهرها وزائفة في معظم الخطط التي وضعت باسمها. بعد هذا السلام الذي يسعون لإنتاجه سنكون من جديد عرضة للقمع، على أنقاض تلك الخطط الزائفة باسم السلام الخادع الذي ستكون كلفته كبيرة على شعوبنا وعلى القضية التي تحمل اسم فلسطين الشهيدة.

علينا إذا أن نضع خطة من نوع آخر، خطة من نوع مختلف عن كل المرحلة السابقة مؤلفة من دائرتين: الدائرة الأولى تتعلّق بالداخل اللبناني، مهمتنا فيها تتلخّص في الإجابة عن سؤال: كيف علينا أن نبني بلداً ونحدد انتماء اللبنانيين إليه، وكيف نضع خطة لتطوره؟ الدائرة الثانية تتعلّق بالوضع على الصعيد العربي. لا بد من الدعوة إلى وحدة عربية واقعية وديمقراطية تضم كيانات مستقلة متكاملة في ما بينها تحترم خصوصيات كل منها. أما في موضوع الصراع العربي - الاسرائيلي، أو في موضوع السلام الذي هو ناقص بالتأكيد، لا بد من وضع خطة طويلة المدى تقدم حلاً حقيقياً وواقعياً وعادلاً للصراع يتراجع فيها اليهود عن "حقهم" التاريخي المزعوم بفلسطين، ويتراجع العرب فيها عن "احتكارهم" لأرض فلسطين من دون اليهود. وانطلاقاً من هذه الفرضية يبدأ العمل بواقعية وبنفس طويل لإنضاج الشروط التي تؤدي إلى قيام دولة ديمقراطية على أرض فلسطين متعددة الأديان والقوميات. لكن الشرط الضروري لهذه الخطة هو أن تكون من دون شعارات طوباوية ومن دون شعارات زائفة. كفانا طوباوية، وكفانا زيفاً في الشعارات، وكفانا تشتيتاً للشعب والفسطيني وتدميراً متواصلاً لحياته وقتلاً لأحلامه، وتدميراً للبنان بالواسطة!

يذكرني هذا الموضوع الخاص بالسلام مع إسرائيل بالحوار الذي جرى بيني وبين عدد من الأصدقاء المصريين. الأصدقاء هم محمد سيد أحمد وجميل مطر ومصطفى الحسيني. دار النقاش بيننا في البدء حول مشاريع وهمية كان ينخرط فيها محمد سيد أحمد مع لطفي الخولي ثم انسحب منها. اتفقنا بعد نقاش طويل على أن نصدر كتاباً مشتركاً يقدم فيه كل منا وجهة نظره في القضية الفلسطينية وفي موضوع السلام، وفي الشروط الواقعية التي تقود إليه، والقوى المؤهلة للانخراط فيه فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً وعالمياً. لكن ما إن ذهب كل منا إلى أعماله حتى نسينا المشروع، أو على الأصح أنستنا الظروف التي كانت غارقة فيها بلداننا مجرد العودة إلى التفكير في الكتاب.

تساءلت اليوم، وأنا أستعرض ما يجري أمامنا في عالم اليوم من أحداث غريبة عجيبة لا ندري إلى أين يمكن أن تقود البشرية، تساءلت بحيرة وقلق: هل التاريخ بدأ يعود إلى الوراء ويحرر أحداثه؟ وتساءلت بالمقابل، في ما يشبه الجواب الرومانسي على تساؤلي: هل يمكن في مثل هذه الحالة المتفاقمة التي طال زمانها أن نكون أمام احتمال انفجار الغضب الكامن في وجه هذا الفجور الذي بلغ ذروته قمعاً وفساداً وإفساداً لمجتمعاتنا من قبل أنظمة الاستبداد التي تتحكم منذ عقود في مصائر بلداننا؟! وسرعان ما استنتجت أنني في تساؤلي الأول وتساؤلي الثاني أعيش في حلم يقظة يحاكي تمنياتي وأملي الذي لا يفارقني في المستقبل الآتي.

### مرة ثانية في مجتمع المشاة بخصائصه وبألوانه وبناسه

السبت17 تموز - يوليو

مجتمع المشاة في العالم، مجتمع له خصوصياته. وما يجري على كورنيش المنارة في بيروت كل صباح، صيفاً وشتاء، ومن دون انقطاع، هو جزء من هذا المجتمع العالمي. ربما يكون ذلك صحيحاً أو لا يكون. لكن مجتمع المشاة في لبنان، وحصراً في كورنيش المنارة، هو مجتمع قائم بذاته. له خصوصياته التي استمدها من خصوصيات لبنان وبيروت وكورنيش المنارة ومحيطه ووضعه الجغرافي، وتاريخه القديم وتاريخه الجديد المتراصل. أتابع ما كنت قد توقفت عنده في أيام سابقة، ملاحظاتي ومشاهداتي بالعين المجردة، وبالبصيرة، وبالخيال، والتصورات. أحسب أن كل فرد ممن يمارسون المشي بمشي لسبب عنده، أو لهدف يرمي إليه. وهو أمر صحيح أعرفه من نفسي. فأنا أسعى إلى تخفيف وزني وإلى إزالة الانتفاخ في بطني الذي تولّد مع الأيام وأصبح عاهة يشاركني فيها كثيرون. لم أعد أستطيع العيش مع هذا الانتفاخ. وقد أقبلت على المشي في البداية مكرهاً كما لو أنني أتجرع دواء كريهاً. سواي قد يكون في مثل حالتي أو قد يكون واجهها بأقل معاناة مني، وقد يكون آخرون بغني عن مواجهتها.

بعض هؤلاء المشاة يأتون إلى المشي طلباً لمتعة ما زلت ألامسها ملامسة بسيطة. أما هم فيمارسونها بشغف بعد أن صارت مع الوقت جزءاً من حياتهم اليومية. وقد أُصبحُ مثلهم مع مرور الزمن. وقد تكونت لدي صداقات مع بعض هؤلاء، من دون أن نتحدث معا أو يعرف الواحد منا الآخر، لكننا نتكلم بالنظرات الغامضة. وهي صداقات بدأت تصبح ذات معنى رمزي. هناك صبية جميلة في جسمها وقامتها وملامح وجهها تمارس المشي بعنف، وتشي طويلاً طويلاً. وحين لا نراها، مرافقي عارف وأنا، نشعر بوحشة ونتساءل أين هي. هل لديها نفس شعورنا؟ لكنني أتصور، أو على الأصح أرغب في أن يكون الأمر كذلك. وأمس واليوم، عندما وجدناها تمشي بهدوء ورصانة واتزان ومن دون عنف مع شخص، وأمس واليوم، عندما وجدناها تمشي بهدوء ورصانة واتزان ومن دون عنف مع شخص، أحسى بالغيرة كما لو أن أحداً انتزعها منا. شعور غريب. لكنه شعور يفضي إلى عري التفكير وعري المشاعر. تظهر الأمور عارية في مجتمع المشاة من دون غشاوة أو ظلال ومن دون مساحيق، أعنى من دون اعتبارات من أي نوع.

هناك فتاة أخرى أكثر جاذبية، لكنها أقل أرستقراطية. كنا ننتظر قدومها مثل الفتاة الأولى. لها مشية جميلة بسيطة مليثة بالحماسة كأنها ذاهبة إلى هدف قريب المنال، تمشى مفعمة بالحياة في اتجاه قطف ما تبتغي من ذلك الهدف. لا تلتفت إلا من طرف عينيها. هكذا كنت أراها، أو كنت أتصورها كذلك. لم نعد نراها في جو لاتنا الأخيرة. لماذا اختفت؟ هل حققت غرضها من المشي وأصبحت في غنى عنه أو أن مكروها، لا سمح الله، قد أصابها؟ ثمة أصدقاء حقيقيون من عوالم مختلفة نلتقي بهم ونتبادل التحية معهم من دون أن نتوقف للسلام بالأيدي أو لتبادل الأحاديث إلا نادراً. لكن بعض من نرى على الرصيف من المتسولين يثير لدي الحيرة في أمرهم. إنهم ثلاثة متسولين. أحدهم ضرير يكرر نفس العبارات. يبدأها بالله كريم مع التشديد على لفظ اسم الله. كأنما يطلب من الله الكريم أن يطلب من عباده أن يتصدَّقوا عليه. لكنني لم أر واحداً يتصدِّق عليه. أما الثاني فهو لا يتكلم لكنه يجرجر ساقه المبتورة والمعاد إصلاحها بشكل مشوَّه، والتشويه مقصود لكي يستجدي الرأفة. وليم أجد أحدًا تصدِّق عليه. الثالث هي امرأة. تطلب أن تقدّم لها الصدقة. فإذا لم تقدّم لها هذه الصدقة تفوهت بالشتائم كأنما هي ذات حق حرمت منه. اليوم سمعتها تقول "ألف ليرة، وَلوُ"! تصورت لو أن كل واحد من الذين يمرون يعطيها ألف ليرة، فإنها ستصبح من أغنياء لبنان. كل يوم مئة ألف ليرة!

مجتمع المشاة ملي، بالقصص الحقيقية والقصص المتخيلة. لكنني أجزم أنه مجتمع يتشكل من نماذج بشرية موجودة بتفاصيلها في المجتمع اللبناني. وأكاد أقول إن مجتمع المشاة هو المجتمع اللبناني بامتياز. يضم كل الناس من كل الفئات والطبقات والنزعات، بمن في ذلك المتسولون الطيبون منهم والأكثر وقاحة في الارتزاق.

جميع المشاة أو قسم كبير منهم يشكون من ألم ظاهر، أو من ألم باطن، ألم تسبب به الإنسان لنفسه أو جاءه من شخص آخر، أو من الدولة أمومن حادث وقع له بالصدفة أو يخشون من ألم قادم. لكن الانسان المصاب بالألم يكتم ألمه ومشاعره، وهو يمشي بقلق على شاطئ بحر جميل مترامي الأطراف، تقابله بنايات شاهقة من هنا، وآفاق جبل من بعيد يغطيه الضباب فلا يكاد يُرى.

جميل مجتمع المشاة هذا. هذا ما بدأت أشعر به وأنا أمارس متعة المشي على كورنيش المنارة مع هذا الحشد من المشاة من كل فئات المجتمع اللبناني ومن كل المواقع فيه.

# متعة القراءة والمعرفة في كتابات الماركسيين الأوائل

الأحد 18 تموز - يوليو

لم أستمتع في يوم راحتي الأسبوعية بالاستماع إلى الموسيقي. فالكهرباء حرمتني هذه

المتعة. حرمتني منها إسرائيل، مثلما حرمتني وحرمت سواي من متع عديدة، ومن فرص عادية للحياة التي لم عادية للحياة العادية. أنا، إذًا، أزداد حقداً على إسرائيل، الحقد الذي تراكم إلى حد التي لم يعد معه ثمة متسع للمزيد.

قرأت نصوصاً قديمة لكبار كلاسيكيي الماركسية. قرأت بعض رسائل ماركس وإنجلز الممتعة والغنية بالأفكار. قرأت لبليخانوف كتابه حـول دور الفرد في التاريخ، وكتابه الأخير الذي وضع فيه بعض خلاصات تجربته التاريخية كفيلسوف اشتراكي، وأعطاه عنواناً يحمل دلالات يشير إليها النص ذاته "الوصية السياسية". كان لينين يقدّر بليخانو ف ويعطيه لقب فيلسو ف الاشتراكية الأول، رغم الاختلاف السياسي بينهما الذي استمر من المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي في عام 1903 حتى صدور هذا الكتاب في عام 1918. وقرأت لغرامشي. ما أجمل كتاباته في "كراسات السجن". إنه مفكر ماركسي عظيم وراهن. قرأت للينين بعض كتاباته الأخيرة التي سبقت وفاته في شرح السياسة الاقتصادية الجديدة (النيب). واكتشفت في هذه الكتابات لينين الحقيقي، لينين الباحث بواقعية ومن دون أوهام عن مستقبل الاشتراكية في روسيا وفي العالم الجديد. وقرأت لروزا لوكسمبورغ في كراسها الرائع عن ثورة أوكتوبر الـذي تنتقد فيه بصراحة وبحب وتقدير بعض أفكار لينين، لا سيما في مسألة الديمقراطية. وقرأت لجورج لوكاش في الفكر الماركسي وفي الأدب. ما أجمل كتاب عن غوته وعصره. وسوف أنشر في كتابي الجديد حول الاشتراكية نصوصاً مكتملة لهؤلاء المفكرين الكبار غير منتزعة من سياقها. وإني لأشعر بأن مثقفينا وشبابنا والمسؤولين السياسيين، الشيوعيين منهم على وجه الخصوص وحتى غير الشيوعيين، هم بحاجة إلى قراءة هـذه النصوص لأنهـا تبدو لي راهنة في رمزيتهـا، برغم قدمها وبرغم اختـلاف الظروف التي كتبت أثناءها. ما أحوجنا للعودة بين وقت وآخر إلى هؤلاء المفكرين الكبار وإلى سواهم من كبار مفكري البشرية لكي نأخذ منهم، ولو من جهة المنهج، بعض الدروس التي نحن بحاجة إليها في كيفية مواجهة مشاكل عصرنا. التراث الماركسيي وتراث الفكر الانساني العظيم هو ملك للبشرية في كل العصور. سنظل بحاجة إليه والاستفادة مما يبقى حياً منه مع مرور الزمن.

## مأساة التعليم في بلدنا ومسؤولية الدولة والمجتمع!

الاثنين 19 تموز - يوليو

قضية المعلمين هي قضية التعليم. الدولة التي لا تهتم برفع مستوى التعليم الرسمي في مراحله المختلفة وبمستوى المعلمين فيها هي دولة ناقصة. القضية متشابكة ومترابطة

ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عندما تتوافر شروط قيام هذه الدولة بوظائفها، لا سيما في موضوع التعليم. كل ما يتصل بالتعليم الرسمي من الابتدائي حتى الجامعي لا يلقى الاهتمام من دولتنا، ربما لأنها غير موجودة فعلاً، أو لأن القيمين عليها أساؤوا لوظيفتها وأساؤوا لوظيفتهم فيها. رؤساء الجمهورية يذهبون بطبل وزمر لحضور حفلات التخرج في الجامعات الأجنبية ولا يرون حاجة لأن يشجعوا، بحضورهم على الأقل، الجامعة اللبنانية التي تترهل وتفسد وتفقد دورها أمام أعيننا! أركان الدولة غائبون عن الاهتمام بجامعتنا الوطنية، لأنهم مشغولون بأمور أخرى هي أهم في نظرهم من الجامعة! ما هي هذه الأمور؟ لست بحاجة للاشارة إليها، فهي ملء السمع والبصر في حياتنا اليومية!

أي مستقبل للبنان في غياب سياسة صحيحة تتعلّق بتعليم أجيالنا؟ الحضارة لا تأتي إلى بلد وشعب من تلقاء ذاتها ولا تسقط في قفة من السماء بمجرد استدعائها! ثمة دائماً تراكم ضروري في الثقافة وفي المعرفة. المأساة في بلداننا تتكرر في كل ما يتصل بالحياة وبشؤونها حتى في أبسط الأمور وأكثرها بداهة. نحن نعيش في مأساة متعددة الجوانب كما لو أننا في مسرح تراجيدي. هذا هو التعبير الفج عن الانحطاط والتخلف عندنا. وفي هذا الواقع المأساوي يكمن سر الهزائم المتكررة التي نعيش نتائجها، ونستنكف عن التساؤل، مجرد التساؤل، عن الأسباب التي قادتنا إلى هذه الهزائم وعن دور كل منا فيها، بدلاً من أن نكتفي بالحديث عن دور الأعداء في حصول هذه الهزائم وتوجيه الشتائم لهم!

# التفكير اشتراكياً في زمن مختلف!

الثلاثاء 20 تموز - يوليو

ما زلت أعمل لإنجاز كتابي "التفكير اشتراكيًا في زمن مختلف". تذكرت في هذا السياق أنني دعيت في العام الماضي من قبل إدارة الجامعة السورية، بشخص صديقي عميد كلية الأداب حامد خليل وأستاذ الفلسفة في الكلية صادق جلال العظم، لإلقاء محاضرة حول وراءتي لمستقبل الاشتراكية بعد انهيار تجربتها، وحول مستقبلها في بلداننا العربية على وجه التحديد. كانت كلية الآداب تنظم أسبوعاً ثقافياً، وكانت محاضرتي في هذا السياق. كان شريكي على المنبر صديقي الأستاذ الجامعي أحمد برقاوي. وكان المفكر اليساري المصري محمود أمين العالم المكلّف بإدارة النقاش. كانت القاعة تغص بالحضور من المثقفين. قدمت قراءتي وتبعني أحمد برقاوي. انصبّ النقاش حول مداخلتي التي كانت بالنسبة للحضور جديدة ومختلفة عن السياق القديم السابق. قدمت في مداخلتي الشفوية بالنسبة للحضور جديدة ومختلفة عن السياق القديم السابق. قدمت في مداخلتي الشفوية

تلخيصاً مكثفاً للورقة التي كنت قد أعددتها والتي تتضمن رؤيتي لما أعتبره تفكيراً اشتراكياً في زمن مختلف. كنت سعيداً لتجاوب المثقفين معي إذ قدم كل منهم في النقاش أفكاراً مهمة سجلتها في دفتري لأغني بها أبحاثي اللاحقة. والجدير بالذكير أن هذه المحاضرة هي ذاتها التي قدمتها في العام ذاته في ثلاثة أماكن: في مدينة صافيتا في سوريا، بدعوة من صديقي حامد خليل، وفي باريس في الاحتفال الكبير بمثوية البيان الشيوعي، وفي الرباط في المغرب بدعوة من المجلس القومي للثقافة العربية. وفي جميع هذه الأماكن أغنت النقاشات أفكاري، وزادتني شعوراً بالمسؤولية ودفعاً للعمل على مضاعفة جهدي الفكري حول مستقبل الاشتراكية في زمن مختلف.

أستحضر فيي هذا السياق على وجه الخصوص الاحتفال بمئوية البيان الشيوعي الذي أشبرت إليه، والذي نظّمته هيئة شـكّلها الحزب الشيوعي الفرنسي تحت اسم "فضاء ماركس"، كانت فرانسيت لازار عضو المكتب السياسي للحزب المسؤولة عنه. شارك في الاحتفال مئات من الشيوعيين والماركسيين القادمين من مختلف بلدان العالم. قدّمت مثل سواي للهيئة المنظمة للاحتفال نص المحاضرة التي كنت قد ألقيتها في جامعة دمشق معدلة ومترجمة إلى الفرنسية. وكان بين الحضور عدد من الماركسيين العرب. أذكر أننا عندما دخلنا إلى الجلسة الافتتاحية علمنا أن بين المتحدثين في الجلسة ممثل الحزب الشيوعي الاسرائيلي، في حين لم يكن بين المتحدثين من يمثل الماركسيين العرب. استغربنا الامر نحن المثقفين العرب المشاركين في الاحتفال. وكلَّفت من قبلهم بالاحتجاج ومناقشة الأمر مع فرانسيت لازار وجورج لابيكا اللذين اعتذرا فوراً وطلبا مني أن نحدد من يتكلم باسمنا. تداولنا في الأمر، فاقترحني سمير أمين ومحمود أمين العالم للقيام بالمهمة. ووافق الجميع. وعندما اقترحت إسم سمير بدلاً مني، قال إنه ستكون له كلمة في الجلسة الختامية. وهكذا عندما جاء دوري في الحديث ارتجلت كلمة قدمت فيها بعض أفكاري باسمى الشخصي وبصفتي المسؤول عن إصدار مجلة "الطريق". وناقشت أفكار بعض من سبقني إلى الكلام. وكان المفكر الماركسي جورج لابيكا قد افتتح الجلسة. وجاء في كلمته أن البيان الشيوعي هو اليوم أكثر راهنية من أي وقت مضي. بعد انتهاء الجلسة ذهبت إلى جورج لابيكا وسألته: هل أنت مقتنع حقاً بما قلت حول البيان الشيوعي، وأنت تعلم أكثر مني بأن ماركس وإنجلز قد أشارا في مقدمة الطبعة الثانية للبيان بعد عشرة أعوام من صدوره بأنهما لو كتباه في ذلك التاريخ لكانا كتباه في شكل مختلف؟ فأجابني بما معناه بأن ما قصده في كلمته هو الاشادة بأهمية مشروع ماركس الذي كان البيان الشيوعي أول تعبير عنه. حرّكت رأسي دليل موافقتي على تبريره، لكن من دون اقتناع اكان المؤتمر حدثاً فكرياً كبيراً. لكنه لم يقدم جديداً في

الفكر الماركسي المعاصر. كان في الواقع "سوق عكاظ" تنافس فيه المفكرون الماركسيون من أحجام وقامات مختلفة في عرض اجتهاداتهم. ذلك كان انطباعي.

#### أمام لوحة لبول غيراغوسيان في منزلي

الأربعاء 21 تموز - يوليو

أفقت صباح هذا اليوم باكراً على غير عادتي، وتوجهت فوراً إلى غرفة الاستقبال ووقفت أمام لوحة بول غيراغوسيان التي تتصدر الغرفة منذ أربعة عقود. وكان قد جاءني بول في نومي في تلك الليلة يذكرني بتاريخ جميل من الصداقة التي ربطت بيننا ويوصيني بأولاده. تأملت في اللوحة للمرة الألف، وقرأت فيها تاريخ بول وإبداعه وأصالته وفكره النير وإنسانيته الرائعة، وشجاعته وتاريخاً جميلاً من الصداقة كانت قد بدأت في أواسط الخمسينات. ما أروعك يا بول، وما أشد اعتزازي بصداقتك، وما أصعب فراقك. تذكرني هذه الوقفة عند بول ولوحته بستة فنانين لبنانيين كبار كانت تربطني بهم علاقة في الستينات وما بعدها هم عمر الأنسي وقيصر الجميل وميشال بصبوص ورشيد وهبي ورفيق شرف ورفيقي الشيوعي ميشال المير. كنت أزور هؤلاء الفنانين في محترفاتهم أو في منازلهم في مهمات حزبية، لا سيما ما يتعلق منها بقضية الدفاع عن السلم العالمي. فهذه القضية كانت من صلب مهماتنا المحزبية. أما النحات ميشال بصبوص فقد تعرفت إليه في عام 1955 عندما كان يشارك في المهرجان العالمي للشباب والطلاب في وارصو. جميعهم ذهبوا وتركوا بصماتهم على الموزيخ الفن التشكيلي في لبنان.

### الخميس 22 تموز - يوليو

يجري الحديث كثيراً عن الأخلاق في الأدبيات الدينية وفي أدبيات العقائد الفلسفية والاجتماعية بما فيها الشيوعية. لكن أحداث التاريخ كذّبت الكثير من ادعاءات المتحدثين عن الأخلاق والداعين لاحترامها، بما في ذلك في بعض جوانب شيوعيتنا القديمة والمعاصرة. إلا أنني أعتقد أن كبار المنظرين للشيوعية والاشتراكية كانوا صادقين. والصدق لا يعني بالضرورة أنهم كانوا دائماً على حق. أتحدث هنا عن الصدق في مواقف المفكرين على وجه الخصوص وفي مواقف بعض القادة التاريخيين. إلا أن الانهيارات التي حصلت وتحصل في منعطفات تاريخية معينة تحمل معها انهياراً شبه كامل في منظومة القيم والمعاير، بما فيها ما يتعلّق بالأخلاق. وينطبق هذا الأمر اليوم على الشيوعية والشيوعيين. أنا شيوعية والشيوعيين. أنا شيوعي بالمعنى الذي تعلمته من كتابات ماركس وأنجلز ولينين وكبار

الشيوعين المعاصرين بمن فيهم بعض قادة حزبنا اللبناني. لكنني ضد هذا الانهيار الحالي في قيم الشيوعية التي تظهر بشكل مأساوي عند كثيرين من شيوعيي بلداننا، بمن فيهم بعض شيوعيي لبنان. وهذا الانهيار في القيم هو في صيغته الراهنة إحدى النتائج التي قاد إليها انهيار التجربة الاشتراكية وتحوّل بعض أقطاب تلك التجربة إلى النقيض الكامل لما كانوا عليه في زمن سيادة النظام الشيوعي في بلدانهم. لكن قسماً من الشيوعيين تحولوا في زمن الانكسار إلى حالمين باستعادة الماضي للاستقواء به على الحاضر وعلى أعدائهم الحقيقيين وأعدائهم الوهميين. وتخلخلت عندهم الموازين والمعايير في تحديد ماذا يريدون، وضد من يناضلون. وصاروا، أو صار قسم منهم، يعلن في شكل عشوائي عداءه لكل ما هو خارج مواقعه وخارج أو صار قسم منهم، يعلن في شكل عشوائي عداءه لكل ما هو خارج كل من هو أعلم منهم، وضد كل من لا يتبنى شعاراتهم وأفكارهم وسياساتهم. وصاروا في تعملهم مع المعايير في العلط من المواقف، مضطربين في علاقتهم بالمعايير التي جاءت في مشروع ماركس الاشتراكي. ولا أتحدث هنا عن الذين صاروا في الموقف التقيض لجوهر الاشتراكية ولجوهر مشروعها العظيم لتغيير العالم. فهم خارج هذا الحديث وخارج اهتمامي بهم.

## عن أول لقاء لي مع رئيف خوري ومارون عبود وآخر لقاء لي مع ناظم حكمت والمهدي بن بركه

الجمعة 23 تموز - يوليو

مات الملك الحسن الثاني، عاش الملك محمد السادس.

هذا الحدث يذكرني بأصور تاريخية، ويثير عندي أسئلة كثيرة عن حاضر الأمة العربية وعن مستقبلها. لكنني أشير هنا إلى أنني كنت، بخلاف كثيرين، مع قرار القوى اليسارية المغربية بالاشتراك في تشكيل حكومة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب. رأيت في التجربة نوعاً من مساومة تاريخية تفرضها شروط وظروف المغرب وظروف بلداننا، ظروف ينبغي أن يكون الثمن فيها محسوباً بدقة قدر الامكان. وهي مسألة جدالية وصراعية مفتوحة على كل الاحتمالات.

يذكرني هذا الوضع الراهن في المغرب بالتاريخ السابق الذي كان فيه الصراع على أشده بين قوى المعارضة اليسارية والملك الحسن الثاني. وذهب ضحية ذلك الصراع الكثير من المناضلين ومن القادة. وكان المهدي بن بركة أحد قادة الاتحاد الاشتراكي من أبرز الشخصيات الذين دفعوا حياتهم ثمن معارضتهم للنظام. وقضية المهدي بن بركة لا تزال موضع نقاش. وكان آخر لقاء لي مع بن بركة في عام 1963 في اجتماع لمنظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا عقد في تنزانيا التي كانت لا تزال تحمل اسم طانغانيكا. في ذلك الاجتماع التقيت للمرة الثانية والأخيرة مع الشاعر ناظم حكمت الذي شكالي موقف الصينيين منه في الاجتماع الذي كان يرأسه المهدي بن بركه. وإذ أخبرت بن بركة بشكوى الشاعر أجابني بنبرته المعروفة: هل أنا المسؤول عن هذا الصراع بين رفاقك من الجبارين الشيوعيين؟! وكان ذلك اللقاء مع ناظم حكمت ومع المهدي بن بركة آخر لقاء لي معهما. إذ غادر الحياة ناظم حكمت في عام 1965، في حين أن بن بركة تعرض للخطف من قبل السلطات المغربية في عام 1964 واختفت آثاره.

في ذلك الاجتماع بالذات التقيت لأول مرة بميشال عفلق وصلاح البيطار اللذين ما أن بلغهما نبأ انقلاب البعث في العراق حتى غادرا الاجتماع على الفور في حالة انتصارية بدت واضحة على وجه كل منهما نقيضاً لما كان عليه حالهما قبل ذلك.

انتصر المعلمون الثانويون في لبنان انتصاراً جزئياً. لكنه انتصار تحدده الظروف التي تفرض على المناضلين الارتباط دائماً بمفهوم السياسة الواقعية. وهو برغم تواضعه انتصار للحق وللحرية في نهاية الأمر.

التقيت اليوم مع عائلة رئيف خوري بالاتفاق مع ابنته ملكة للبحث بإمكانية نشر المؤلفات الكاملة لهذا الأديب والمفكر الطليعي. لكن كيف ومتى وبأية إمكانيات؟ تلك هي المسألة. يذكرني الحديث عن رئيف بتاريخ جميل أعتز به من العلاقة معه بدأت في عام 1950. وتحولت تلك العلاقة إلى صداقة برغم فارق العمر بيننا. أذكر أنني التقيت به في مكاتب مجلة "المكشوف" بعد أن كنت قد أرسلت له نصوصاً نشرها في الملحق الثقافي في جريدة "التلغراف" التي كان هو مسؤولاً عنه باسم "إخوان عمر فاخوري". في ذلك اللقاء عرقفي رئيف إلى الأدباء مارون عبود وفؤاد حبيش وخليل تقي الدين. وأذكر أن مارون عبود في حديثه رئيف إلى الأدباء مارون عبود وفؤاد حبيش وخليل تقي الدين. وأذكر أن مارون عبود في حديثه الذي كان يسترسل فيه عن عمر فاخوري قرأ بيتاً من قصيدة للشاعر خليل مطران يقول فيه:

حق لبنان إن فخر بارك الله في عمر

واستطرد مارون عبود متوجهاً إلى رئيف قائلاً:

حق لبنان في الرغيف بارك الله في رئيف

وضحك الجميع.

التقيت في المساء مع الفنان عبد الكريم الشعار. استمتعت بالحديث معه عن مفهومه للموسيقى والطرب. وكان زياد الرحباني محور حديثنا. ما أحوجنا إلى دولة ترعى الفنانين المبدعين.

## ما قاله لي قائد شيوعي روسي عن أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي!

السبت 24 تموز - يوليو

قمت اليوم بجولة مع نجوى ومرافقي عارف في بعض مناطق المتن الشمالي. وكم كانت خيبتنا كبيرة عندما وجدنا أن السياحة قد تراجعت، ليس بعدد المصطافين وحسب، بل بالوضع الذي تعيش فيه المؤسسات السياحية. بلاد جميلة بحاجة إلى دولة حقيقية وإلى قوى بشرية تؤهلها لحياة أجمل.

إيران تستحوذ على اهتمام الكثيرين، وأنا منهم. يجب ألا يفشل جيلا خاتمي ورفسنجاني في إحداث إصلاحات تعطي لإيبران دوراً مهماً في المنطقة، على قاعدة الديمقراطية والتقدم، سواء بأيديولوجية دينية متحررة، أم بأيديولوجية علمانية، أي بما يشبه المساواة في إقامة علاقة تاريخية جديدة بين المشروع الاسلامي والمشروع العلماني يلتقي فيه أصحاب المشروعين في منتصف الطريق في اتجاه تحقيق التقدم لبلداننا مقروناً بالحرية والعدالة الاجتماعية. هل هذا ممكن؟ في الوقت الراهن أظن أنني أحلم!

عندما أستمع إلى فيروز عاصي ومنصور، وفيروز زياد، أعلن حيرتي، أي فيروز هي أقرب إليّ. لكنني اخترت بتجربة الاستماع والانفعال أن أكون مع فيروز دون تمييز بين ماضيها وحاضرها. فيروز هي فيروز أينما كانت وأي لحن غنت، وفي أي مناخ شدا صوتها. لا أدري لماذا أنا مهموم بالوضع في روسيا. أعرف جيداً أن الاتحاد السوفياتي ذهب ولن يعود. أعرف ذلك بخلاف من لا يزالون يحلمون بتلك العودة. مساكين هؤلاء. يحلمون بما لا يمكن تحقيقه، ويقضون عمرهم في انتظار ذلك الحلم. روسيا اليوم هي يحلمون بما لا يمكن تحقيقه، ويقضون عمرهم في الآن ذاته. لكن الشعب الروسي يظل دولة رأسمالية من النوع المترحّش والمتخلّف في الآن ذاته. لكن الشعب الروسي يظل شعباً عظيمًا. مشكلته التاريخية أنه لم يعرف في حياته نظاماً ديمقراطياً. انتقل من القيصرية الشيوعية وشبه الاقطاعية إلى أين تذهب روسيا في عهد ما بعد الشيوعية؟ من مصلحتنا، إلى قيصرية جديدة متخلفة. إلى أين تذهب روسيا في عهد ما بعد الشيوعية؟ من مصلحتنا، نحن الشيوعيين واليساريين والوطنيين العرب، من مصلحة بلداننا أن يستقر الوضع في روسيا، حتى في ظل هذه الرأسمالية المافيوزية، وأن تستعيد حضورها على الصعيد العالمي، لكي تكون سنداً لنا في مواجهة الغطرسة الأميركية في زمن القطب العالمي الواحد، وفي ظل هذه الرأسمالية الفائة من عقالها.

ذهبت في العام الماضي إلى موسكو مع رفيقي وصديقي نديم عبد الصمد في مهمة

مستحيلة لا تستحق البوح بها وبالتفاصيل وبالأسماء التي تتصل بها. ألم أقبل إنها مهمة مستحيلة؟ التقينا مع قيادة الحزب الشيوعي، مع الرئيس زوغانوف ومع نائبه كوبتسوف. كنا نحلم في أن يكون للحزب الشيوعي دور جديد في رسم صورة روسيا الغد. هل لمراهنتنا هذه أُسَاس موضوعي؟ لا أستطيع أن أجزم. كان القائدان الشيوعيان شديدي الصراحة فم الحديث معنا. وكان كوبتسوف الأكثر صراحة. ذكر لنا بعض الأخطاء الفادحة التي وقعت في ظل السلطة السوفياتية. وأعطانا أمثلة عن تلك الأخطاء، كان هو أحد الذين كُلُفوا بارتكابها. كان كوبتسوف يعمل في أحد المعامل الكبيرة التي تضم عشرات الألوف من العمال. كان مطلوباً منه باسم منظمة الحزب الشيوعي التي كان هو المسؤول الأول فيها أن يمنع العمال من المطالبة بحقوقهم وأن يقمع الاضراب الذّي كانوا يستعدون له. وأشار لنـا كوبتسـوف فـي الآن ذاته بصراحة إلـي موقف الحزب مـن المثقفين الذي كان متعسـفاً. لكنه كان متفائلًا بالمستقبل بالنظر لما يعانيه الشعب بفئاته الكادحة من ظلم اجتماعي يزداد شراسة في ظل سلطة المافيوزات. يراهن الشيوعيون الروس في تفاؤلهم بالمستقبل على أمرين. يتمثل الأمر الأول بدور القوى الاجتماعية المتضررة من النمط المافيوي في الرأسمالية الروسية، ويتمثل الأمر الثاني بالمراهنة على النزعة القومية المتأصلة عند الشعب الروسي. روسيا على مفترق طرق صعب. لا تعرف كيف ستخرج منه وفي أي اتجاه. فلنتظر نحن أصدقاء الشعب الروسي ما سيقرره هذا الشعب لمستقبله ومستقبل بلده. لكن عليَّ أن أعترف أن موسكو في جانب منها أصبحت أجمل، وفي جانب آخر أصبحت أقبح. ثمة صراع بين الجمال والقبح في هذه المدينة الرائعة. وأعترف بأن لموسكو ولتاريخي فيها مكانًا عزيزًا عليَّ في وجداني وفي ذاكرتي الحية.

خلال زيارتنا التقينا بعدد من أصدقائنا القدامى الذين لا يزالون يحتفظ ون بعلاقتهم بالفكرة الاشتراكية، كل منهم على طريقته في الشروط الجديدة، آخذين في الاعتبار صعوبة الارتباط بالاشتراكية على الطريقة القديمة في ظل الرأسمالية المافيوية السائدة في روسيا. وبين الذين زرناهم، نديم وأنا، بريماكوف صديقنا القديم الذي كان وزيراً للخارجية. وتبيّن لنا في الحديث الذي جرى بيننا أنه يخفي أموراً لم يفصح لنا عنها. وسرعان ما اكتشفنا بعد فترة قصيرة أنه كان ينتظر أن يصبح رئيساً للحكومة. وكان يهيئ نفسه لذلك المنصب. لكن مهمته كانت صعبة. كتبت مقالاً في جريدة "السفير" حوله وحول مهمته الصعبة أشرت فيها إلى قراءتي المضطربة للوضع المضطرب في روسيا في ذلك التاريخ، وأرسلت له المقال من دون أن أتلقى جواباً منه حول ما جاء فيه.

أذكر في السياق ذاته أنني زرت في أواخر ذلك العام، مع ابن شقيقتي عدنان، طشقند

عاصمة أو زبكستان لملاقاة شقيقي رؤوف الذي كان يقيم هناك ويمارس أعمالاً تجارية. قمنا بجولة في المدينة، ثم ذهبنا إلى سمر قند المعلم التاريخي والمركز الثقافي الكبير في العصر الاسلامي العربي الذهبي. وكنت قد قرأت كتاب أمين معلوف "سمرقند". وهو الكتاب الذي شدني للذهاب إلى تلك المدينة التاريخية. وقد فجعت بما شاهدت. كان الخراب سائداً في كل من الجامع والقلعة. وتساءلت هل هذا الخراب هو فعل ما قبل انهيار الاتحاد السوفياتي أو هو فعل ما بعد الانهيار؟ وحزنت!

# قصّة مجموعة "إخوان عمر فاخوري" ومأساة لحظة في تاريخ حزبنا الشيوعي؛

الأحد 25 تموز - يوليو

قرأت اليوم مقالاً لجهاد قلعجي يتحدث فيه عن سيرة والده قدري قلعجي الخاصة بفترة وجوده في الحزب الشيوعي، وبدوره في إصدار مجلة "الطريـق" التي كان يرأس تحريرها قبل إنفصاله عن الحزب. يتضمن المقال بعض الملاحظات النقدية للهيئة الحالية لتحرير مجلة "الطريق". أثار المقال ذكرياتي عن تلك الحقبة التي كنت فيها على علاقة صداقة مع قدري ورثيف خوري وإميلي فيارس ابراهيم وهاشيم الأمين، "إخوان عمير فاخوري" الذين كان الحزب الشيوعي قد اختلف معهم بسبب بعض مواقفهم المتعارضة مع سياسة الحزب، وأطلق عليهم تهمة "التيتوية" نسبة إلى تيتو. وهي حقبة مليئة بالتناقضات وبالأحداث السياسية وبالتطورات الفكرية على صعيد لبنان والمنطقة والعالم وعلى صعيد الحركة الشيوعية. ومعروف أن الكومونفورم كان قد اتخذ في عام 1948 قراراً بإخراج تبتو وإخراج اتحاد الشيوعيين اليوغوسلاف وإخراج يوغوسلافيا من الحركة الشيوعية ومن أسرة الدول الاشتراكية. وتوالت الذكريات. فتذكرت موقف الاتحاد السوفياتي من الثورة اليونانية بقيادة ماركوس التي ترجم عنها رئيف خوري كتاباً يتحدث فيه ماركوس عن تجربته الثورويية. وتذكرت شيخصية رئيف اللامعة، وكنت قد قرأت منيذ وقت مبكر كتابه الرائع "الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية فيه". وتذكرت لقاءاتي معه في مجلة "المكشوف" وفي منزله الكائن في تلة الخياط في قلب العاصمة بيروت بالقرب من منزلي الحالي في شارع مار الياس. وتذكرت شخصية قدري قلعجي وكتاباته وسلسلة كتبه عن أعلام الحرية التي صدرت عن دار العلم للملايين. حقبة غنية ومليئة بالجليل من الأعمال الأدبية والفكرية ومليئة بالمآسمي. وتذكرت مأساة فرج الله الحلـو حين اقترح على اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان التريث في الموافقة على قرار تقسيم فلسطين،

فأخرج من موقعه في قيادة الحزب، وفُرض عليه أن يكتب تلك الرسالة المشوومة (رسالة سالم) التي انتقد فيها موقفه، والتي كانت الشرط لبقائه عضواً في الحزب. هل يعقل أن يواجه شخص بقامة فرج الله الحلو بمثل هذا الذي حصل له، فإضطراً إلى أن يطلب من قيادة الحزب ألا تطرده وقدم لها تلك الرسالة التي اعتبرناها في المؤتمر الثاني لحزبنا (1968) عيباً في تاريخنا وحذفناها من أرشيف الحزب؟! وتذكرت ما حصل لفرج الله حين اعتقل في دمشق في ظل الجمهورية العربية المتحدة، وعذّب حتى الموت وذوّب جسده بالأسيد والقي في مجارير مدينة دمشق.

هكذا كانت عليه الحال في الحركة الشيوعية في الحقبة الستالينية. ثم نتساءل لماذا انهارت تلك التجربة الاشتراكية الرائدة بعد ثلاثة أرباع القرن من قيامها!

# عندما فاز محمد حسنین هیکل بجانزة جمال عبد الناصر

الاثنين 26 تموز - يوليو

حضرت احتفال تسليم جائزة عبد الناصر لمحمد حسنين هيكل. وكنت ممن اختاروه في الاستشارات التي قام بها خير الدين حسيب لنيل هذه الجائزة. أهم ما تميّز به الاحتفال خطاب هيكل. إذ استعرض على مدى ما يقرب من الساعة حقبة كاملة تمتد إلى خمسين عاماً مضت، أحداثها وتطوراتها وأبطالها ودور الرئيس عبد الناصر فيها، واستخلاصات هيكل منها للمستقبل. لهيكل وجهة نظره في أحداث الحقبة الماضية دوّنها في العديد من كتبه. فهو شاهد مهم عليها. حديثه في الاحتفال يستدعي التأمل بالنظر إلى المواقف التي أعلنها حول المستقبل، بما في ذلك في موضوع السلم مع إسرائيل، وفي الموضوع المعلق، بالمشروع القومي للنهضة.

هذا الاحتفال، بمعناه وبدلالاته وبالحضور الحاشد فيه، جعلني أفكر من جديد في معنى ما يقوم به الصديق خير الدين حسيب من تظاهرات ثقافية وفكرية وسياسية في إطار المؤتمر القومي. ما زلت عند رأيي في جدوى هذه المؤتمرات وفي طريقة قيادتها وفي استهدافاتها وفي القوى المشكّلة منها. لكنني أزداد تساؤلاً: ما العمل؟ ومن هي القوى المؤهّلة لأن تقوم بدور الجامع والمحرك لقوى النهضة؟ سؤال يحيرني ولا أجد جواباً عنه. ولا يشكل المؤتمر القومي جواباً أو حتى مشروع جواب عن السؤال. ومع ذلك أبلغت خير الدين وأنا أودعه بعد حفل الاستقبال أن الحوار معه لن ينقطع. وبالمناسبة أود أن أذكر هنا بأن علاقتي بهيكل قديمة ومتواصلة. ألتقيه كلما أزور القاهرة. نتناقش في كل الأمور، نتفق ونختلف.

الأربعاء 28 تموز - يوليو

أنت متهم حتى تثبت براءتك. هل يمكن أن يكون ذلك عنواناً ومعياراً للأحكام؟ لقد كثرت الممارسات المعادية للحريات في بلادنا إلى الحد الذي أصبحت فيه في منطقة الخطر.

مجلس إدارة التلفزيون الرسمي، فؤاد نعيم وأسامة العارف ووليد شقير متهمون؟! وحتى إذا كان ثمة ما يشير إلى خلل في ممارساتهم، فإن المسألة تتعداهم إلى أهل السلطة، من كبار المسؤولين الذين حوّلوا التلفزيون إلى مزرعة بكل معنى الكلمة. أنا متضامن مع أصدقائي الثلاثة وأبرّثهم من هذه التهمة وألصقها بالمسؤولين.

الليلة كانت ليلة استثنائية مع عبد الكريم الشعار. كان سلطان طرب بكل معنى الكلمة. حشد من الأصدقاء التقوا، في حفلة خاصة، أقامها ابن شقيقتي عدنان لكي يطرب الجميع مع عبد الكريم الشعار. لقد دخلت نادي محبّي الطرب من أبوابه الواسعة. والطرب نوع جميل من الموسيقى الشعبية التاريخية الصدى والمدى. والموسيقى فن وثقافة ومتعة روحية.

طلبت من صديقي ونسيبي جودت ناصر أن يعيرني فيلمين عن عالم النمل وعالم النحل. لعلي في معرفتي لهذين العالمين أجد أجوبة عن بعض أسئلتي المحيّرة حول مصير كوكبنا، وحول مصير الانسان فيه. لدي أسئلة لا تحصى عن الكيفية التي يتعامل بها أهل بلدنا وأهل العالم في مواجهة مصائرهم في نوع مختلف عن السابق، أي بما يتلاءم مع ظروف عصر جديد وبشروطه المادية والروحية. ما أجمل عالميّ النحل والنمل، وما أرقى المؤسسات العائدة لكل منهما!

الخميس 29 تموز - يوليو

ماذا يحصل للناس في هذا العصر، في عالم اليوم؟

في يوم واحد أحداث قتل متعددة الأشكال والأدوات والأسباب: -1 مجنون أميركي أطلانتا يمارس اللعب بالأسهم، حقق خسائر كبيرة انتهت بأن قتل زوجته وولديه وقتل تسعة أشخاص في الشارع وقتل نفسه وترك رسالة. -2 حريق شب في خيمة عرس في مدينة القطيف، خيمة للنساء فقط، ذهب ضحيته أكثر من أربعين شخصاً، نساءً وأطفالاً. -3 قصف أميركي وبريطاني للعراق يقتل 8 مواطنين عراقيين من دون أن يرفّ للعالم المعاصر جفن أكان صدام قد أعدم قبل ذلك بقليل أربعين من الضباط والجنود والمواطنين العراقيين المعادين للنظام، شيوعيين وغير شيوعيين، من دون أن يرف لا له ولا للعالم جفن. -4 أما في لبنان فإن مجلس الوزراء يقرر استباحة الجبال الشرقية للمقالع والكسارات واستباحة الأملاك البرية والبحرية. وتستمر أزمة الكهرباء البوابة "الخالدة" للهدر العبثي لأموال

الدولة والشعب، وتستمر مع كل الأزمات في كل المجالات سياسة قمع الحريات. ترى إلى أين نحن ذاهبون في لبنان وفي العالم؟!

قضينا الليلة سهرة جميلة في أعالي عجلتون في ضيافة صديق من الامارات هو محمد غباش. تذكرنا خلالها الرئيس الراحل فؤاد شهاب. وتذكرنا إنجازات عهده التاريخية. وتذكرنا غانم غباش شقيق محمد، ذلك الانسان الرائع.

قرأت فصلاً من كتاب لروبير هود يتناول البحث في مستقبل التنظيم المقبل للشيوعيين. والكتاب عبارة عن أسئلة مستقبلية. تذكرت حزبنا. وتذكرت نقاشاتنا حول جنس الملائكة!

# عندما زار جورج مارشیه لبنان قصة مغامرة وفشل مؤامرة!

الجمعة 30 تموز - يوليو

من طرائف الوضع اللبناني ما نشهده في هذه الأيام من تضامن مع الصحافة ومع الحريات الاعلامية ضد محاولات تقييدها، شارك فيها، إلى جانب الاعلامين والسياسيين، رئيس الحكومة ووزير الاعلام. من هو إذًا الخصم، أو أننا في حالة يندمج ويتحد فيها الخصم والحكم؟!

ساركت اليوم في استقبال ضيف فرنسي عزيز هو فرنسيس وورتز بصفاته كلها القديمة والجديدة. وهو اليوم ناتب شيوعي في البرلمان الأوروبي. وكان قبل ذلك سكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الفرنسي. فرنسيس، بالنسبة إليَّ، هو استمرار لعلاقة قديمة عريقة تربطنا وتربط حزبينا بعلاقات رفاقية باسم قيم الاشتراكية ومُثُلها التي نحب أن نستمر متمسكين بها، رغم كل ظروف العصر وظروف بلدينا وشعبينا وحزبينا في زمن ما بعد انهيار التجربة الاشتراكية. إلا أنني، شخصياً، أرى في فرنسيس استمراراً لعلاقة شخصية ربطتني سابقاً، وتربطني اليوم، بعدد من قدماء الحزب الفرنسي، وفي مقدمتهم جورج مارشيه وغاستون بليسونيه ورولان لوروا وإتيان فاجون الذي كان قد سبق لوروا في الاشراف على جريدة "الأومانيتيه" وعدد كبير من قادة هذا الحزب العريق. لكنني أخص بالذكر هنا علاقتي التي أعتز بها والتي بدأت في عام 1968 مع غاستون بليسونيه القائد التاريخي في الحزب الشيوعي والتي استمرت حتى وفاته. وهي كانت علاقة متعددة الجوانب والمهمات المتصلة بحزبينا.

وأجدني في هذا السياق أمام فرصة للتفكير بما يمكن أن تكون عليه العلاقة الثقافية بين الشعبين، أي في ما يتجاوز حزبينا وكل العلاقات السياسية من كل الأنواع. لا بد من تجديد

هذه العلاقة الثقافية العريقة في تاريخ شعبينا اللبناني والفرنسي. لا بد من البحث في كيفية تجديدها وتحريرها من شوائب الماضي والحاضر المتعددة أشكالها.

في سياق الحديث عن الحزب الشيوعي الفرنسي وعن قادته أذكر أن علاقتي مع جورج مارشيه تعود إلى السبعينات، وتحديداً إلى عام 1976، العام الثاني من الحرب الأهلية، الذي دخلت فيه القوات السورية لبنان بدعم من الحكومات العربية ومن دون اعتراض من قبل إسرائيل وأميركا، يا للمفارقة! وكان مقاتلو الحزب الشيوعي في مقدمة القوى التي تصدت باسم الحركة الوطنية لمقاومة ذلك التدخل، المقاومة التي انتهست بهزيمتنا وبعدد كبير من شهداء حزبنا. توزعت قيادات الحزب في جهات متعددة طلباً للدعم. لكننا لم نجده إلا في فرنسا وإيطاليا لدى الحزبين الشيوعيين الفرنسي والايطالي على وجه التحديد. ذلك أن الحزب الشيوعية المصرية، كانت قد اتخذت مواقف معارضة لموقفنا من دخول القوات السورية إلى لبنان.

ذهب وفد من قيادة الحزب إلى باريس برئاسة الأمين العام نقو لا شاوى كنت عضواً فيه. وكنت قد سبقت الوفد إلى باريس في الأيام الأولى لدخول القوات السورية لبنان. وهيأت لزيارة الوفد. وقد أقيم للوف مهرجان تضامني خطب فيه كل من جورج مارشيه ونقولا شاوي. ومنذ ذلك التاريخ بدأت علاقتي مع جورج مارشيه. التقيت به عدة مرات. وفي عام 1981 وجّه حزبنا دعوة للحزب الفرنسي لزيارة لبنان برئاسة جورج مارشيه. وأقيم له احتفال حاشد في فندق الكارلتون شاركت فيه قوى سياسية من جميع الاتجاهات ومن ضمنها عدد من المسؤولين في الدولة، وحشد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي من العرب والأجانب، كان من بينهم سفير الولايات المتحدة الأميركية وسفير فرنسا. ومن مفارقات ذلك الاحتفال أن الحزب اكتشف بواسطة أحد الرفاق السريين في القوى الأمنية اللبنانية مؤامرة لتفجير الفندق في فترة الاحتفال. وكان هذا الرفيق مكلفاً بالعملية. فطلب الحزب منه الاستمرار في مهمته كي لا يكتشف أمره، وتعطيل صاعبق التفجير في اللحظة الأخيرة. وهكذا تمكن الحزب من الانتصار على تلك المؤامرة الجهنمية. وأذكر أننا التقينا بعد الاحتفال بجورج مارشيه ومكسيم غريمتس عضو الوفد في مركز الحزب، نقولا شاوي وجورج حاوي ونديم عبد الصمد وجورج الهبير وأنيا، وأخبرناهما بالمؤامرة وبإفشالها وبالمغامرة في الاستمرار في تنظيم الاحتفال. فكانا سعيدين مرتين، مرة بنجاتهما ونجاتنا من المؤامرة، ومرة بقدرة وكفاءة حزبنا في مواجهة صعوبات تلك المرحلة.

أما الأمين العام للحزب الشيوعي الأيطالي إنريكو برلنغوير فقد تعرفت إليه عندما كان رئيساً لاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي مقيماً في روما، وممنوعاً من قبل السلطات الإيطالية من السفر إلى المجر، المقر العام للاتحاد. كان ذلك في صيف عام 1953 حيث كنت أرأس وفداً شبابياً لبنانياً – سورياً للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب والطلاب الذي أقيم في ذلك التاريخ في بوخارست. قادنا إلى برلنغوير والده السناتور الاشتراكي ماريو برلنغوير، الذي عدت فالتقيت به في بيروت عام (1960) عندما جاء مع الكاهن الفرنسي الأب بيار إلى لبنان ممثلين للجنة العالمية للدفاع عن فرج الله الحلو الذي كان الفرنسي الأب بيار إلى لبنان ممثلين للجنة العالمية للدفاع عن فرج الله الحلو الذي كان اللبنانيين ومع القوى السياسية اللبنانية. ستمرت اللقاءات مع إنريكو برلنغوير في ما بعد في أواخر الستينات عندما كان قد أصبح أميناً عاماً للحزب الشيوعي الإيطالي. كان ذلك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للأحزاب الشيوعية الذي عقد في موسكو عام في الاجتماع التحويل الشيوعي الإيطالي. وعلاقتي مع جان كارلو باييتا تعود هي الأخرى إلى التاريخيين للحزب الشيوعي الإيطالي. وعلاقتي مع جان كارلو باييتا تعود هي الأخرى إلى الواخر الستينات، أسوة بغاستون بليسونيه. وكانت علاقتي مع هذين القائدين الكبيرين تجمع بين صفتي الرفيق والصديق. كما كانت قد نشأت لي علاقة من النوع ذاته مع جاك ودًس، مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي البريطاني. وكانت لودًس مساهمات فكرية مهمة أيرزها كتابه المهم "نظريات حديثة في الاشتراكية".

ولا أنسى في سباق الحديث عن قادة الأحزاب الشيوعية الذين تعرفت إليهم الأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني فلوراكس الذي التقيت به مرتين، مرة مع جورج حاوي وألير فرحات (1981)، ومرة ثانية في عام 1982 مع وفد الحركة الوطنية الذي كنت أرأسه خلال وجودي في باريس بعد الغزو الاسرائيلي للبنان. وأهم ما أذكره في اللقاء الأول مع فلوراكس هو أنه روى لنا مأساة اللحظة التي طلب فيها الاتحاد السوفياتي من قيادة الحزب العالمية الثانية، التخلي عن إنجازهم التاريخي الذي كانت قد حققته مقاومتهم بالاستيلاء على مناطق واسعة من اليونان. جاء ذلك تطبيقاً لاتفاق يالطا الذي عقد بين الحلفاء في أعقاب الانتصار في الحرب العالمية الثانية على الفاشية اليونانية وفض الانصياع لقرار الحزب. واستمر في المقاومة حتى عام 1948، العام الذي اليونانية وفض الانصياع لقرار الحزب. واستمر في المقاومة حتى عام 1948، العام الذي وطرد الاتحاد اليوغوسلافي من أسرة الدول الاشتراكية. فانهارت حركة المقاومة اليونانية ولتي كانت تعتمد على دعم تيتو. وتشرَّد أعضاؤها داخل أوروبا شرقًا وغربًا. ونشأت لي علاقات صداقة مع العديد منهم في المجر تحديداً.

ولا أنسى لقائي مع أجوي غوش الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي الذي جمعني به صديقي من أيام وجودي في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي سردا مترا. كان ذلك خلال زيارتي الأولى إلى الهند في عام 1958، وزيارتي الثانية في عام 1964. كان الحزب الشيوعي الهندي في ذلك الحين قد انتصر في الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، وأصبح يقود بعض الولايات الهندية التي كانت أهمها ولاية كيرالا. وقد نظم لي الحزب الشيوعي برفقة صديقي سردا مترا لقاءين، الأول مع رئيس الجمهورية والثاني مع شقيقة نهرو فيجايا لاكشمي بانديت. ولا أنسى بالطبع علاقة الصداقة الرائعة التي ربطتني بأمينين عامين للحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا هما جون ماركس الأفريقي ويوسف دادو الهندي الأصل وبالأمين العام للمؤتمر الأفريقي أوليفر تامبو وآخرين من قيادة المؤتمر. أشير إلى هذه النماذج من علاقاتي مع قادة الأحزاب الشيوعية لدلالتها. فأنا أعرف الكثيرين من قادة الأحزاب الشيوعية في العديد من بلدان العالم. وهي علاقات تكونت من خلال زياراتي لعديد من البلدان ومشاركاتي في مهمات حزبية متعددة فيها. وقد قدمت لي تلك العلاقات في بلدانها.

السبت 31 تموز - يوليو

كان نهارنـا بعلبكيـاً. إذ زرنا مع صديقنا فرنسيس وورتز قلعة بعلبـك. وكل زيارة لهذه القلعة تبدو لي وكأنها الزيارة الأولى. فهي تعرّفنا إلى تاريخ بلدنا، وتدخلنا، في الوقت ذاته، في واقعنا الراهن.

. هل يعقل أن تكون هذه الشروة التاريخية في هذا المستوى من الاهمال لبنانياً، أولاً، وعالمياً بالتالي؟

بعلبك ذاتها كمدينة تاريخية هل يجوز أن تبقى كما هي في حالتها الراهنة مدينة نموذجية للتخلف؟ استقبلنا على باب القلعة رئيس البلدية وبعض أعضائها، وعلى ألسنتهم شكوى مريرة. زرنا بعد القلعة فندق بالميرا التاريخي. وشرح لنا على الحسيني وزوجته ريما تفاصيل قديمة وحديثة عن الفندق. وقرأنا في الدفتر الذهبي كتابات لآراغون ولكبار الفنانين العالميين الذين زاروا القلعة والفندق وكان بينهم جان كوكتو وجان بول سارتر وجان جينه بعد بعلبك زرنا مدينة زحلة في وادي العرائش على ضفاف نهر البردوني تحديداً. وقد أعادتني حفلة الغداء في الوادي إلى تواريخ أعرفها، وتواريخ أسمع عنها، وتواريخ لم أكن أعرفها. ومررنا في جبال ووديان كأنني كنت أراها للمرة الأولى.

ما أجملك يا لبنان، بنظر الزائرين، وما أبأس جمالك في ظروفك الراهنة!

الأحد 1 آب - أغسطس

كان هذا اليوم يوماً موسيقياً جميلاً منذ الصباح حتى آخر الليل. في الصباح تكرّمت علينا مصلحة الكهرباء بساعات طويلة استطعت فيها أن أستعيد بعد غياب بعض عاداتي الجميلة، لا سيما في يوم الأحد، قراءة وكتابة واستماعاً إلى الموسيقى. استمعت إلى موزار في إحدى سيمفونياته، واستمعت إلى مسالح عبد الحي في أغنية "ليه يا بنفسج". واستمعت إلى فيروز في آخر ألحان زياد. وفي المساء لتيت دعوة مع نجوى لحضور حفلة موسيقية في بعلبك للأوركسترا الفيلهارمونية الأرمنية حيث قدمت عدداً من المقطوعات الموسيقية استمتع بها الجمهور. ثم استمعنا إلى مقطوعات للموسيقار السوفياتي إيف خاتشادوريان، التي شاهدتها السيوف المأخوذة من باليه غايين للموسيقار السوفياتي إيف خاتشادوريان، التي شاهدتها مع نجوى عدة مرات في موسكو. وتذكرت زيارة خاتشادوريان إلى لبنان في الستينات بدعوة من جمعية الصداقة مع الاتحاد السوفياتي، ثم كان القسم الأكبر من المقطوعات الموسيقية لشتراوس.

والجدير بالذكر هنا أن رئيس جمعية الصداقة في ذلك التاريخ كان الدكتور جورج حنا المفكر اللبناني الكبير صديق الشيوعيين وصاحب المؤلفات العديدة في ميدان الفكر السياسي وبعض ما يتصل بالعلوم. وله كتابان متميزان، الأول حول المرأة صدر في الخمسينات وهو من أهم ما كُتب حول حقوق المرأة بعنوان "المرأة جسد وروح"، والثاني بعنوان "قصة الانسان"، فضلاً عن كتاب سيرته الذاتية بعنوان "قبل المغيب" الذي هو من أجمل كتب السيرة.

انتقلنا بعد ذلك إلى فندق "بالميرا" لنلتقي مع ابنتنا هانية وفرقة كركلا التي كانت تستعد لتقديم مسرحيتها الغنائية في الأسبوع القادم. التقينا بعبد الحليم كركلا، وببعض أعضاء الفرقة، وبالصديق القديم الجديد ريمون جبارة. يوم موسيقي وفني جميل.

قد يكون لتكرّم مصلحة الكهرباء في هذا اليوم علاقة بعيد الجيش. فشكراً لها ولجيشنا الوطني على هذه الهدية.

## من هو المثقّف؟ هل أنا مثقّف؟ا

الاثنين 2 آب - أغسطس

من هو المثقف في شكل عام، ومن هو المثقف في زماننا وفي بلداننا على وجه الخصوص؟ كثيراً ما يخطر لي أن أتساءل بيني وبين نفسي، هل أنا مثقف بالمعنى المتداول للمثقف؟ أطرح السؤال على نفسي ثم أضحك على حالي، لماذا هذا السؤال؟

أنا أفكر. أنا أمارس الكتابة وأعرض فيها أفكاري. أنا أقرأ الكتب بأنواعها المختلفة. أنا أقيم علاقات صداقة متواصلة مع المثقفين. أنا أتابع النشاط الثقافي في ميادينه المختلفة، سينما ومسرحاً وندوات ثقافية النخ. أنا ألبي دعوات في الداخل وفي الخارج لإلقاء محاضرات في مواضيع فكرية وفي مواضيع ثقافية. أنا أؤلف كتباً في مواضيع فكرية وسياسية. أنا إذا ببساطة أنتمي إلى عالم الثقافة. لماذا كل هذا الحديث عن علاقتي بالثقافة؟ كلام لا معنى له ولا ضرورة. ومع ذلك أدوّن هذا الكلام في يومياتي لأكون صادقاً في نقل تأملاتي التي تأتيني من خارج إرادتي. في الواقع كنت على امتداد حياتي مهتماً ومهموماً بالثقافة وبدورها وبدور المثقفين في حياة بلداننا. كنت وما زلت أعتبر أن الشرط الضروري لكي يكون للمثقف موقع ودور في حياة بلاده أن يمتلك قدراً كبيراً من الحرية والاستقلالية، حتى وهو في موقع ودور في حياة بلاده أن يمتلك قدراً كبيراً من الحرية والاستقلالية، الدولة. لذلك فأنا من أنصار عدم إغراق المثقفين في أطر تنظيمية في الأحزاب بما في ذلك في حزبنا. وهو موقف قديم لي لم أفلح في تعميمه. كنت أنصح أصدقائي المثقفين بعدم الانضمام إلى أحزاب. بعضهم استجاب لنصيحتي وبعضهم أقحم نفسه في العمل التنظيمي وواجهته متاعب.

نصيحتي هذه للمثقفين بعدم دخول الأحزاب ليست مطلقة. فالاطلاق بهذا المعنى غير صحيح. ذلك أن للمثقفين دوراً لا بعد من أن يقوموا به في الحركة الديمقراطية من أجل التغيير. مصدر نصيحتي هذه يعود إلى أن الأحزاب بما فيها أحزابنا لم تتعامل بشكل صحيح مع المثقفين ومع الدور المطلوب منهم أن يلعبوه في الأحزاب وفي الحركات المناضلة من أجل التغيير. وأكثر النماذج لهذا النوع من التعامل الخاطئ مع المثقفين هو ما برز في الاتحاد السوفياتي وفي الدول الاشتراكية. وفي تقديري فإن الدور الأساسي للمثقفين إنما يأخذ مكانه الصحيح عندما تتوافر الشروط لقيام حركة ديمقراطية حقيقية من أجل التغيير باسم اليسار وبأسماء أخرى.

كانت علاقتي مع المثقفين علاقة صداقة وحرصت على ألا أعطيها صفة مسؤولية حزبية. فلم أكن مكلفاً رسمياً بالعمل مع المثقفين. كان رفيقي وصديقي غسان الرفاعي من موقعه في قيادة الحزب هو المكلف الرسمي بهذه المهمة في العلاقة الحزبية مع المثقفين. لكنني كنت أقحم نفسي في مناسبات معينة بمهمات ثقافية، مستنداً بذلك إلى صداقاتي الواسعة في أوساطهم.

باسم الحزب عن العمل في الاتحاد. ومع ذلك فقد مارست دوراً معيناً بصفتي عضواً في الاتحاد. وطبيعي أن يكون لموقعي في قيادة الحزب دور، بإرادتي وبغير إرادتي، في علاقتي مع الاتحاد. هكذا هي الأمور. لكن خطأ كبيراً كان قد وقع في السبعينات تمثل بتدخل الحركة الوطنية، ومن ضمنها حزبنا الشيوعي، في رعايتها الرسمية للاتحاد. وهو خطأ ظل يتفاقم إلى أن انتهى بالاتحاد إلى ما انتهى إليه في أوائل التسعينات. فانصر فت عنه وفضّلت ألا أقحم نفسي في شؤونه وشجونه. شعرت بالخطأ وقررت ألا أعاود الوقوع فيه. وقد كان للاتحاد إسم كبير ودور كبير في لبنان وفي العالم العربي. لكنه فقد هذا الدور كما فقدته جميع اتحادات الكتّاب في البلدان العربية، لأسباب شخصية وحزبية ولتدخلات خارجية من شتى الأنواع والأسباب والمصالح. حرام هذا الذي يجري في عالم الثقافة في عالمنا العربي.

بالمناسبة أذكر أنني، خلال وجودي في المنظمات العالمية شم من خلال مهماتي التي كلفت بها من موقعي في قيادة الحزب الشيوعي، أقمت علاقات بعدد من المثقفين الكبار بدءاً من خمسينات وستينات القرن، أذكر منهم شاعر كوبا القومي نيقو لاس غايين والشاعر التشيلي بابلو نيرودا والروائي السوفياتي إيليا أهرنبورغ والشاعر التركي ناظم حكمت والشاعر الداغستاني السوفياتي حمزاتوف والشاعر الباكستاني فايز أحمد والروائي الأرجنتيني فاريلا، ثم في ما بعد الفلاسفة الماركسيين الفرنسيين مكسيم رودنسون ولوسيان سيف وجورج لابيكا، والموسيقي اليوناني ثيودوراكس والمفكر الماركسي الانجليزي إدريس كوكس وآخرين. وهي علاقات أعتز بها. فضلاً عن عدد لا يحصى من كبار المثقفين العرب من أجيال مختلفة تكوّنت علاقاتي معهم بفعل مهماتي التي كنت مكلفاً بها من موقعي في قيادة الحزب، ثم من خلال مشاركتي في ندوات ثقافية متعددة.

تذكرت اليوم في هذا السياق من التداعيات مهدي عامل. وفاضت ذكرياتي عن المثقفين ارتباطاً باسمه. كان مهدي عامل مكلفاً بالعلاقة مع بعض المثقفين المنتمين إلى الحزب. كانوا يشكلون خلية خاصة بهم. وكان مهدي يجتمع معهم ويطلعهم على الخط السياسي للحزب. كانوا يحبونه كإنسان وكمفكر، ولم يكونوا مقتنعين بدوره القيادي على صعيد العمل الحزبي مع المثقفين. وكانت الخلية في معظمها مشكّلة من الشعراء. أما أنا فكانت علاقتي معهم علاقة صداقة. لكن موقعي في قيادة الحزب كان يعطي لتلك العلاقة تلقائياً، ومن دون قرار مني أو ربما من خلال تصرف عفوي من قبلي باسم الموقع القيادي الذي كنت فيه، صفة المسؤولية الرسمية لتلك العلاقة. وكانت تتخذ تلك العلاقة شكل لقاءات في منزلي وفي منزل مهدي وفي منازل رفاق وأصدقاء آخرين. وكنت أحضر أحياناً، أسوة في منزل م الحزب، اجتماعات المنظمة الحزبية للأساتذة الجامعيين، واجتماعات المنظمة الحزبية للأساتذة الجامعيين، واجتماعات المنظمة

تحرير مجلة "الطريق". إلا أنني أذكر أن التحضير للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب الذي جرى في خريف عام 1974 كان في الجانب الفني منه يعود لدور خاص بي. وهكذا فقد كان منزلي ملتقى للأدباء والفنانين من أجل البحث في أفضل صيغة للجانب الثقافي والفني في الاحتفال. وتجلّت الذروة في تلك العلاقة التي كانت مصدر اعتزاز بالنسبة إليَّ في مشاركة المثقفين اللبنانيين والعرب في كتابي "حوارات" الذي صدر في مطلع عام 1990، في صيغة نقاش حول ثلاثة مقالات كنت قد نشرتها في جريدة "الأهرام" حول الاشتراكية والقومية والثورة والدين والتراث. وبلغ عدد المشاركين في تلك النقاشات في الكتاب أربعين مثقفاً.

وللشيء بالشيء يذكر. فإنني أذكر أنني كلفت في عام 1980 من قبل قيادة الحزب بتشكيل وقد من مثقفينا للذهاب إلى فرنسا تلبية لدعوة من الحزب الشيوعي الفرنسي. وقد تشكل الوفد مني ومن مهدي عامل وسمير مراد وكمال حمدان. أقمنا في باريس أسبوعاً كاملاً حافلاً باللقاءات مع كبار مثقفي الحزب الشيوعي الفرنسي أثرنا فيها نقاشات ممتعة ومفيدة حول العديد من القضايا، ساهمنا فيها نحن أعضاء الوفد كل منا بحسب اختصاصاته.

## مات الشاعر عبد الوهاب البياتي فحزنت وفاضت ذكرياتي العراقية

الثلاثاء 3 آب - أغسطس

مات الشاعر عبد الوهاب البياتي، فحزنت. إنه شاعر كبير من شعراء الحداثة. ما أكثر ما يثير حضور وغياب وتاريخ هذا الشاعر من ذكريات وأحداث وأسماء في عالمَيّ الشعر والأدب وفي السياسة وفي المعارك الأدبية وفي المنافي.

يذكرني البياتي بتاريخ طويل من علاقة الصداقة معه. وكان قد أرسل لي قبل أيام بعض دواوينه وسيرته الشعرية وكتاباً مكرساً لدوره الريادي في الشعر العربي الحديث. ويذكرني البياتي بمجلات ذلك الزمان "الثقافة الوطنية" و"الأديب" و"الآداب"، وبمجلة "الثقافة الجديدة" التي كانت تصدر في بغداد. ويذكرني بالشعر الحديث وبشعرائه في مصر وسوريا ولبنان. ويذكرني بذلك الصراع الجميل بين الجديد والقديم في الشعر والأدب والفن.

للعراق في تكوين شخصيتي دور تأسيسي لا يمكن أن أنساه. بل إنني أشعر أن علاقتي التاريخية بأحداثه وبمثقفيه وبعدد من قياداته السياسية من شيوعيين وبعثيين قدامى وديمقراطيين ومن وجوه كردية بارزة، أشعر أن هذه العلاقة تشدني إليه وإلى تاريخه وإلى مستقبله، وتجعلني شريكاً للشعب العراقي في أفراحه القليلة، وفي أحزانه الكثيرة. تحضرني في هذه اللحظات، وأنا أدوّن يومياتي، أسماء خمس شخصيات سياسية كانوا يزورون لبنان في فترات مختلفة، وكنت ألتقي بهم وأتداول شؤوننا العامة. كان ذلك على امتداد الستينات والسبعينات. إنهم محمد حديد، نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، والمؤرخ عبد الفتاح إبراهيم صاحب كتاب "على طريق الهند"، والباحث الاقتصادي عبد اللطيف الشواف والشخصيات التاريخية عزيز شريف رئيس حركة السلم العراقية وعزيز محمد الأمين العام وللحزب الشيوعي وعامر عبد الله القائد الشيوعي الذي استقر لفترة من الزمن بين دمشق وبيروت ثم في لندن حتى آخر حياته. ولا أنسى، وكيف لي أن أنسى، ذلك اللقاء التاريخي والذي جمعني في عام 1954 مع رئيس الحزب الوطني الديمقراطي كامل الجادرجي ومع فائق السامرائي أحد قادة حزب الاستقلال. أما الأدباء والفنانون من أصدقاء تلك الفترة وامتداداتها فهم الشاعر كاظم السماوي، والأديب فيصل السامر صاحب كتاب "ثورة الزيج"، والروائي الرائع غائب طعمه فرمان، والمفكر التراثي هادي العلوي، والأديب الفوسف العاني، والروائي والشاعر والشاعر محمود صبري، والأستاذ الجامعي صفاء الفنان محمد سعيد الصكار، والفنان التشكيلي محمود صبري، والأستاذ الجامعي صفاء الصامر تمن الأربعينات حتى أواسط التسعينات.

### مرة ثانية عن الوصاية السورية وعن المستقبل الغامض الذي ينتظرنال

الأربعاء 4 آب - أغسطس

علاقتنا نعن الشيوعيين بالنظام السوري شديدة الالتباس. بيننا وبينهم خلاف جوهري حول أمور عديدة، لا سيما حول موقفهم من لبنان باسم الوصاية على هذا البلد. لكننا، نحن وهم، نحافظ على شعرة معاوية. نحن نتنازل أكثر منهم. هم سلطة ونحن حزب مستهدف منهم ومن سواهم من الخصوم السياسيين. مشكلتنا هي أنهم يعرفون وضعنا وحراجة موقفنا ويستغلون ذلك. ونحن ننتظر اللحظة التي سنكون فيها أكثر جرأة على رفع صوتنا بالاعتراض على سياساتهم. وفي الواقع فإن الوصاية السورية قد تفاقم دورها في تفتيت لبنان وفي تدمير مؤسساته وفي تدمير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه. والقوى السياسية المتحالفة معها، بما في ذلك حلفاؤنا، ونحن من ضمنهم بحدود معينة، يعطون لهذه الوصاية قوة الاستمرار في عملها التدميري. إلى متى سيظل الوضع في لبنان على هذا النحه ؟

لا تـزال تنقصنـا الجرأة جميعنا في قول الحقيقة. والاستمرار في هـذا الموقف يُحوَّل لبنان بالتدريج إلى ما شاع منذ عقود، قبل الاستقلال وبعده، إلى كيان مصطنع! وبين القوى السياسية اللبنانية التي ترتبط عضوياً بالوصاية السورية من يؤكد، بصيغ شتى وفي مناسبات مختلفة، تلك المقولة الخرقاء حول الكيان اللبناني المصطنع. اللعنة علينا جميعاً نحن اللبنانيين الذين جعلنا الخلاف بيننا يقود إلى الحرب الأهلية التي دمرنا فيها بلدنا وأثبتنا أننا غير مؤهلين لقيادته، وسهلنا على الوصاية السورية، بقرار عربي ودولي، أن تكون البديل منا في قيادة بلدنا. لكننا مضطرون، يا للمفارقة، بسبب الاحتلال الاسرائيلي، والمقاومة التي ينفّرد بها حزب الله منذ مطلع هـ ذا العقد الأخير من القرن بقرار وبدور مباشير من سيوريّا وإيران، مضطرون للانتظار. هل سيكون بالامكان دحر الاحتلال وتحرير لبنان من هذا السبر طان؟ وإذا انتصرت المقاومة وانسحبت القوات الاسبرائيلية هل ستتوافر الشبروط لوضع حد للوصاية السورية، بقرار جرىء منا ومن حلفائنا القدامي والمحتملين، وربما بقرار من القوى العربية والدولية التي أعطت لسوريا دورها هذا في لبنان؟ هل ستتوافر الشروط للقول للوصاية السورية: شكرًا، اتركونا وشأننا؟ هل سنكون مؤهلين لاستلام قيادة البلد متّحدين، أو أن الخلاف الكامن بين المكونات السياسية سيظهر على الفور وسنعوّ د إلى الحرب الأهلية أو ما يشبهها من جديد، ويعو دلسوريا دورها القديم في الوصاية علينا؟ وماذا سيطلب حزب الله ثمناً لدوره في تحرير الأرض بمقاومته وتضحياته وبطولات مقاومته، إذا ما تحقق ذلك الانتصار؟ هل سيسعى لتعظيم دوره كتنظيم طائفي شيعي على حساب الدولة أو ستكون لديه الشـجاعة والوطنية ونكران الـذات من موقعه المتقدم بفعـل المقاومة على إهداء إنجازاته إلى الوطن اللبناني وإلى الشعب اللبناني وإلى الدولة اللبنانية التي نريدها أن تكون مؤتمنة بحكم وظيفتها على استقلال لبنان وسيادته وحريته، وأن يكون بموقفه المفترض ذاك قد فعل ما فعلته جميع حركات المقاومة في أوروبا أو في الهند الصينية عندما أهدت إنجازاتها في المقاومة إلى دول بلدانها؟

تلك هي تداعيات أفكاري في هذا الصباح، بانتظار الغد الغامض الآتي إلينا من الشرق أو الغرب أو من جهات أخرى.

#### مات الطبيب الأديب علي سعد الذي عرّفنا بالشاعرين حكمت ولوركا

الحمعة 6 آب - أغسطس

الموت يلاحقنا. جيل بكامله ينقرض بالتدريج. مات علي سعد الطبيب البيطري والأديب اللامع. برز، بعد أن أصبح طبيباً بيطرياً، في أواخر الأربعينات كأديب معيّز. كان

من أول الذين عرّفوا العرب بالشاعر التركي ناظم حكمت وبالشاعر الاسباني الشهيد غارسيا لوركا. أديب اشتراكي عميق الرؤيا. حطمته الحياة حتى أصبح قبل وفاته هيكل إنسان. آه كم أنا آسف لأن حديثنا عن تكريمه في حياته لم يكتمل. لا ثقافة جديدة تستحق الذكر في بلدنا في هذه الأيام. أرجو ألا أكون متعسفاً في كلامي. لا وزراء ثقافة ولا أحزاباً تنادي بالتغيير، ولا مؤسسات ثقافية بمستوى الحاجة إليها، ولا مثقفين يقرمون بأدوار تعود لهم. إنني أقترب من اليأس رغم أن إرادتي لا تزال أقوى من حواسي ومن مشاعري.

التقيت في مأتم علي سبعد بكثيرين ممن يكثرون من الشبكوي. أنا أشكو كذلك. أشكو وأقياره. وأقيار ومشاريع وأقياوم. هيل بإمكان هذه المقاوصة أن تعيد الاعتبار لمنا افتقدناه من قيم وأفكار ومشاريع وأخلاق وأحلام وآمال؟ ربما. لكن لا بد من المقاومة.

#### الأحد 8 آب - أغسطس

مرة أخرى منحتنا شركة الكهرباء فرحة الاستماع للموسيقي والاستمتاع بالجميل والبديع فيها، ومشاهدة شاشات التلفزة، والتمتع بالتبريد طيلة النهار والليل. فهي مشكورة كهرباؤنا لكرمها النادر المثال في هذه الأيام. لذلك حاولنا نجوى وأنا ألا نضيع هذه الفرصة الثمينة، بما في ذلك في الاستمتاع بالاسترخاء والتأمل والصمت. ليوم الأحد هذا قدسية تتصل بالراحة.

تذكرني خصوصية يوم الأحد بما قاله ذات يوم أحد المفكرين الشيوعيين الفرنسيين فرنسيس جوردان لرفاقه الشيوعيين مازحاً: "المهم ألا تأتي الثورة يوم الأحد. إذ لن يكون عندي متسع من الوقت للاهتمام بها والمشاركة فيها!".

ما أجمل أن نعود أنفسنا على احترام حقوقنا في الراحة. إن فقدان هذه الحقوق لا يعود فقط للانشخال بأمر ما أو بمهمة ما، بل هو يعود في الأساس إلى التخلف الحضاري، أو إلى ما يشبه ذلك. هل أنا مصيب في ما أقول، أنا الذي لم أعرف الاستمتاع بالراحة عندما كنت أدعى لقضاء عطلة شهر كامل في أحد البلدان الاشتراكية، وكنت أختصر الشهر بأسبوع واحد؟! أنا، بهذا المعنى، وفي هذه القضية بالتحديد، قضية عدم الاهتمام بالراحة الطويلة عندما تتوافر شروطها، أتهم نفسى بأننى غير حضاري!

مع ذلك فكل الأحزان تقام يوم الأحد. وكل ما يكدِّر النفس يقام يوم الأحد. لا احترام مطلقاً لحقوق الناس في الراحة يوم الأحد. إنني أصر على احترام راحتي يوم الأحد ومتعتي الخاصة في يوم الراحة هذا التي أمارسها على طريقتي. إنه يوم في الأسبوع، يوم واحد لا أكثر.

#### صراع عبثي حول تاريخ لبنان يولًد صراعاً عبثياً عن مكونات الشخصية اللبنانية (

الاثنين 9 آب - أغسطس

قرأت في هذه الأيام بعض كتب التاريخ الخاصة بلبنان، قديمًا وحديثًا. وتساءلت هل هكذا يكتب تاريخ لبنان؟ وتساءلت في الآن ذاته لماذا هذا الصراع حول تاريخ بلدنا كما لو أن كلاً من مكوناته يريد جعل هذا التاريخ مرتبطً به وبتاريخه من دون سواه من المكونات الأخرى. وفي الواقع إن تاريخ بلدنا هو مثل تاريخ الشعوب جميعها، تاريخ تختلط فيه المجوانب الإيجابية بالجوانب السلبية. لا يوجد تاريخ نقي وصاف من الشوائب في أي بلد من البلدان وفي أية حقبة من الحقبات التاريخية. فليكفّ اللبنانيون عن الصراع في ما بينهم حول تاريخهم، وليتعاملوا معه كما هو، وليأخذوا من الجوانب الايجابية فيه الأساس لبناء حاضرهم ومستقبلهم، وليعملوا معاً لاستخلاص العناصر الأساسية التي تشكل شخصيتهم اللبنانية القائمة على تعدد مكوناتها الثقافية والدينية والاثنية وسوى ذلك من العناصر التي تتكون منها عادة شخصية كل شعب من الشعوب.

#### الثلاثاء 10 آب - أغسطس

كل شيء اليوم في خدمة الكسوف. الكسوف محور الأحاديث والتدابير والتكهنات التي وصلت إلى طرح أسئلة حول مصير العالم! ما أعظم الانسان وما أضعفه.

لم تساورني الشكوك حول مستقبل العالم وحول مستقبل كوكبنا الأرضي. لكنني كنت منشغلاً بخوفي من الخطر الذي قد يأتيني من قرص الشمس، الخطر على النظر، نظري ونظر أي فرد من أفراد عائلتي. في المساء أمضينا سهرة مع بعض الأقارب والأصدقاء في أحد المطاعم في برمانا. كنت أنا الداعي. وكانت السهرة ممتعة. ملاحظتي على بعض أصحاب المطاعم والفنادق أنهم لا يعرفون كيف يجذبون إلى لبنان سياح العالم، بما في ذلك السياح اللبنانيين. إذ هم يتصرفون مم الزبون كما لو أنه يقوم بآخر زيارة لمطاعمهم!

#### الأربعاء 11 آب - أغسطس

همّي وهمّ نجوى كان منصباً على حدثين: كسوف الشمس وحفلة كركلا في بعلبك التي تشارك فيها ابنتنا هانية.

في النهار قضينا الوقت في المنزل وعند الجيران. وكنت الأكثر انصياعاً للإعلام المتصل بالكسوف. فكنت الأكشر تخلفاً. وأعترف بذلك. راقبنا الكسوف حتى آخره بحذر مني شديد. لماذا كنت حذراً إلى هذا الحد؟ ربما من شدة خوفي على نظري صرت أخاف على عيون جميع الذين أحبهم. لكنني أعترف بأنني فجعت عند انتهاء المشهد. ما أغبانا عندما ننصاع إلى إعلام العولمة. وموضوع الاعلام هذا يحتاج إلى بحث طويل وإلى تحليل وإلى استنتاج.

الحدث الثاني كان هانية وفرقتها وحفلتهم في بعلبك. الرقص كان أجمل ما في الحفلة. التجربة تستحق الاهتمام، كركلا المسرح وكركلا الفنان. ثمة ملاحظات لابدأن أبديها لهانية ولإيفان ولعبد الحليم.

انتهت السهرة بلقاء مع صديقي الرئيس حسين الحسيني وصديقي طانيوس دعيبس. وكان طبيعياً أن يكون محور الحديث أحوال لبنان في الزمن الحالي.

## الخميس 12 آب - أغسطس

كان هذا اليوم يوم الإعداد لسفري إلى مدينة "كان" الفرنسية. وكانت لي فيه لقاءات مع الأصدقاء. وكان بينها لقاء خاص مع عبد الكريم الشعار حول مشاريعه، ولقاء بواسطته مع عبد الله الغرير، أحد أغنياء هذه الأمة صاحب مول الغرير في دبي. وجدت في الغرير رجلا مستنيراً حريصاً على مصالح الأمة، أكثر من كثيرين يعتبرون أنفسهم يساراً، وحتى أكثر ممن هم معروفون للقاصي والداني أنهم يساريون. وجدت لديه طموحاً للتغيير من دون عناوين وشعارات محددة. هذا أمر يستحق التوقف عنده ويستحق الاهتمام. دار الحوار بيني وبينه حول الشيوعية والاسلام، وضرورة العمل من أجل علاقة بين الفكرين وبين الممثلين الحقيقيين لهما في العمل لنهضة الأمة. واتفقنا على أن للحديث صلة في دبي في نهاية العام قبل دخولنا في الألفية الثالثة.

# السبت 14 آب- أغسطس

تبدّل موعد السفر، وكان عليَّ أن أمدد نهاري وليلي لكي يتصلا بنهار الغد. إذ كان عليً أن أسافر من بيروت في الساعة الثالثة والنصف من فجر السبت. وهكذا صار اليومان يوماً منصلاً. وقد نجحت في الوصل بين اليومين. وذهبت إلى المطار. لكن الطائرة تأخرت لأسباب لم أعرفها. وصلت إلى زوريخ في بادئ الأمر وانتقلت منها فوراً إلى الطائرة الثانية التي نقلتني إلى مدينة نيس، حيث كان ينتظرني ابن شقيقتي عدنان. أمضيت نهاراً كاملاً من دون لحظة انقطاع في التجول في مدينة "كان" وضواحيها. كانت "كان" مثل الحلم. أما الآن فأصبحت بعد وصولي إليها مثل كل شيء عادي. لكن أجمل ما في هذا اليوم هو لقائي مع ابني غسان الذي كنت أشتاق إلى لقائه. وكانت لنا سهرة ملينة بالأحاديث حول كل شيء.

الأحد 15 آب - أغسطس

هذا اليوم هو الأحدّ. هو إذًا، ولو في مدينة "كان"، يـوم أحد. وعليَّ ألا أغيّر عاداتي وتقاليدي. وقد بقيت طيلة النهار بين القراءة والنوم والتأمل في شقتي.

حاولنا في المساء أن نشق طريقنا إلى وسط مدينة "كان". لكن المدينة كانت في مثل يوم الحشر. بقينا في السيارة ما يقرب من الثلاث ساعات غير قادرين على إيجاد مكان لركن السيارة، واختيار مكان ما على شاطئ هذه المدينة الجميلة من دون حدود. إختلط الجمال بقبح السيارات وبنهم الناس للاستمتاع بجمال الطبيعة وفُرَص الراحة.

#### الاثنين 16 آب - أغسطس

هذا اليوم كان مختلفاً. ذهبنا في النهار إلى سان ريمو في إيطاليا عبر ساحل غريب في مجاله الطبيعي مع فارق بين جزأيه الفرنسي والايطالي. يبدو أن يد الانسان في فرنسا لعبت دوراً متميزاً في تحسين شروط هذا الجمال الطبيعي. في حين أنها لم تفعل الشيء ذاته في إيطاليا. وبدا القسم الايطالي أقرب إلى عفوية جمال الشرق.

في المساء تناولنا العشاء إلى مائدة صديقي فؤاد الكردي. وكان أبطال السهرة إلى جانب صاحب الدعوة عدنان مروة، عدنان البابا وسيدات ثلاث هن زوجات الأصدقاء الثلاثة. والشخص الأخير هو أنا، صديق الجميع.

الأحاديث في مثل هذه اللقاءات تتنوع. حصتي منها مجتزأة. فما له صلة بالأعمال لا علاقة لي به. أستمع فقط ولا أعلّق. أما الباقي من الأحاديث فكنت شريكاً فيها اإمتياز.

# في الطريق بين "كان" و"سان تروبيه" مع ابني غسان وثلاثة شبان من جيله

الثلاثاء 17 آب - أغسطس

ذهبت اليوم مع ابني غسان وثلاثة شبان لبنانيين من رفاقه في الدراسة والعمل في الاتجاه التي اليدوم مع ابني غسان وثلاثة شبان لبنانيين من رفاقه في الاتجاه الثاني من الساحل اللازوردي. كان هدفنا سان تروبيه. مشهد آخر وشاهد جديد على جمال الطبيعة وجمال آخر من صنع الانسان. في الطريق إلى هناك، وخلال ما يقرب من ثلاث ساعات، كان وقتنا مملوءاً بالتمتع بما نرى، والتغزل بلبنان، والنقاش مع هؤلاء الفتية الجميلين حول واقع لبنان وحول أزماته وأسبابها، وحول مستقبله ومستقبلهم فيه.

زملاء ابني ثقافتهم السياسية تقف عند ما تعلموه من الوسط الذي عاشوا فيه. إنها الرغبة في الاستقلال، والميل العفوي نحو فرنسا في الثقافة والديمقر اطبة والنقد الجارح للثورات التي أورتننا الهزائم، والحذر من اليسار الذي فشل في الدفاع عن مشروعه، وميل نحو العلمانية التي تقود إلى إلغاء الطائفية كأساس في النظام اللبناني. بذلت أقصى جهدي لمناقشة أفكار الشباب وفتحنا معا الباب مشرعاً نحو المستقبل. أفرحني ذلك العقبل المنفتح عند هؤلاء الشباب، ومن ضمنهم ابني، المنفتح بحذر مرفق بالخوف من المجهول في ضوء ما تشير إليه الوقائع الراهنة في لبنان وفي المنطقة. وهم على حق في انفتاحهم على المستقبل وفي خوفهم منه. لكن الثقافة العامة عند هؤلاء الشباب متواضعة والموروث من التقاليد ومن المواقف السياسية لا يزال يمارس تأثيره عليهم. وهذا أمر طبيعي. غير أن جيل الشباب هو، في أي حال، جيل المستقبل الآتي.

الأربعاء 18 آب - أغسطس

إمارة موناكو، مدينة مونت كارلو، قصة عجيبة في التاريخ الحديث لأوروبا. كانت هذه المدينة آخر مكان زرته في الشاطئ اللازوردي الفرنسي - الايطالي. هنا بالذات يرى المرء بأم العين مظاهر الفحش لدى الرأسمالية بكل شرائحها القديمة والطارئة. جميلة مونت كارلو ولا شك في موقعها وفي طريقة عمرانها وفي شطآنها وفي جبالها وفي كل شيء. لكن هذا الجمال يخفي تحته نوعاً من القبح يتمثل في الرأسمالية الطفيلية المعاصرة. أحد مافيوزيي روسيا ما بعد الشيوعية اشترى شقة مقابل المرفأ الجميل والجبل الذي يقع وراءه ليحمي ما فيها من مال في العمق وعلى السطح، بمبلغ 40 مليون دولار أو ما شابه! من أين أتى بهذه الأموال، ومن هو هذا وأمثاله الكثر في روسيا؟ ويلكم أيها الشيوعيون الروس، ماذا فعلتم ببلادكم، وماذا فعلتم بنا وبالعالم؟

في المسساء زرنا شدارعاً جميكًا من شوارع "كان" القديمية. وكان لنا فيه مقعدان على الطريق في أحد المطاعم، أنا وابني غسان.

## رئيس جمهورية سابق وروائي هذا ما قدّمته للعالم البرازيل الحديثة

الخميس 19 آب - أغسطس

تابعت القراءة في الكتب الثلاثة. هل يجوز ذلك؟ هل هو مفيد؟ هل هو ممكن؟ جوابي أنه ممتع ومفيد وممكن، ربما في الاجازة. لكن لم لا حتى في الأيام العادية؟

أود في البدء أن أنوّه برواية "سيد البحار". إنها رواية مهمة كاتبها هو جوزيه سارنييه. وهو رواثي من الطراز الرفيع. رئيس سابق للجمهورية في البرازيل وأديب من الدرجة الرفيعة. هل هذا ممكن؟ هل يستوي الأدب مع السياسة؟ من قال لا! كنت أشك في أهمية هذه الرواية وأهمية ما قاله عنها وعن كاتبها الروائي البرازيلي جورج أمادو في المقدمة التي وضعها للرواية. لكنني سرعان ما اعتذرت منهما، كاتب الرواية سارنييه وكاتب المقدمة أمادو، ورفعت قبعتي التي لم اعتمرها قط بالتحية وبالإعجاب. وكنت قد حضرت حفل التوقيع على الرواية في بيروت وحصلت على الكتاب موقعاً من مؤلفه.

منذ الفصل الأول في الرواية وصف الكاتب بكلام قليل ملامح شخصية البطل. شعرت كانني صرت أراه أمامي بالعين المجردة رجلاً من لحم ودم ومشاعر وأمزجة. هكذا يفرض الكاتب الناجح على القارئ من أي نوع ومن أي مسنوى سلطته عليه ويفرض حبه وإعجابه ويدخله من دون جهد في قلب الرواية وفي قلب أحداثها.

كان النهار نهار توديعً للشاطئ اللازوردي وزرقة السماء قبل العودة إلى بيروت، بيروتنا الخالدة.

## مااغتنى غني إلا بفقر فقير حكمة عظيمة للإمام على بن أبي طالب

الجمعة 20 آب - أغسطس

أخبرت جميع معارفي بعد عودتي من "كان" أنني ذهبت إلى تلك المدينة، وأقمت فيها أسبوعاً كاملاً، وزرت في هذا الأسبوع كل الشاطئ اللازوردي، غصباً عمّن لا يريدلي مثل هذه المتعة، ورغم أنف الذي يستهجن، وكرمى للذين ينشرحون للخبر، وهم الأصدقاء المحبون. لماذا لا تكون مدن الشاطئ الفرنسي الجميل مرتعاً لفقراء العالم من أمثالنا، أو هي مخلوقة فقط لكي تكون لأصحاب الأموال المسروق قسم أساسي منها من فقرائنا وفقراء العالم؟

ما اغتنى غنيّ إلا بفقر فقير. صدق القائل، وهو الامام على بن أبي طالب.

عدت إلى بيروت آمناً، بيروت التي هي رمز هويتنا، من الجنوب كنا أو من الشمال، أو من بقاعنا الممتد على طول الوديان اللبنانية، مروراً بالجبل الذي يمتد هو الآخر على طول لبنان من شماله إلى جنوبه. بيروت عاصمتنا وأمّنا حيثما نذهب في جهات الأرض كلها. هكذا أفهم أنني لبناني، أياً كان حجم طموحي لتحقيق وحدة عربية ديمقراطية، وأيا كان طموحي لإعادة صياغة أممية إنسانية من نوع جديد. عدت من "كان" إلى بيروت. لم أر قط في حياتي بديلاً لبيروت بعد أن جلت في أرجاء العالم من أقصاه إلى أقصاه.

يدعوني هذا الشعور العارم بوطنيتي اللبنانية إلى التفكير بالماساة التي نعيشها نحن اللبنانيين في انقساماتنا المفجعة. لماذا هذه الانقسامات والصراعات أيها اللبنانيون. بلدنا وشعبنا يتميّزان بسمات شخصية غنية بمكوناتها المتعددة، ليس دينياً وحسب، بل ثقافياً، وبأصور أخرى. فمتى ندرك نحن اللبنانيين أهمية هذه الشخصية ونتوحد باسمها، وباسم التنوع والتعدد اللذين يشكلان سمتها الأساسية، ونؤسس لوطن لنا جميعنا، ولدولة ديمقراطية حديشة، ونكف عن الاستقواء بالآخرين في الصراع بعضنا ضد بعض؟ قضية تستحق مني الاهتمام والمتابعة في المقبل من الأيام في حضن الألفية الثالثة.

السبت 21 آب - أغسطس

قرأت نصّ الحديث الذي نشرته لي إحدى الصحف في 15 آب. فحزنت لما آلت إليه الصحافة والعمل الصحافي، تصرف عشوائي بنص حرصت على أن يكون دقيقاً. اجتزاء للمعلومات وتشويه للنص وحذف لكل موقف دقيق فيه، وصوغ بلغة ركيكة بديلاً من الصوغ التي كنت قد قدّمته للصحافي وكنت فيه حريصاً على لغتي وأسلوبي. أنا المسؤول. يجب أن أتعلم لمن أعطى الأحاديث بعد اليوم.

حضرت حفل تكريم لصديق ورفيق قديم هو أحمد غربية، تكلم فيه عن المكرم صديقنا ورفيقنا المشترك محمد دكروب، فوفاه حقه عن معرفة دقيقة بحياته.

جرى بيني وبين بعض الشيوعيين الشباب حوار حول الحزب. لا يعرف هؤلاء الشباب ماذا يريدون. أخطر ما في الأمر أن المعايير في الحكم على الأشياء أصبحت مشوشة، الأمر الذي قاد هؤلاء الشباب إلى الغرق في التفاصيل بدلاً من الاهتمام بالأساسي من الأمور. أليس هذا الواقع الذي يسود في ثقافة الشباب وفي المعايير المشوشة عندهم هو ما تنظر له العولمة الرأسمالية؟ لا بد من أجوبة، بعض الأجوبة على الأقل، التي تقي هؤلاء الشباب من الضياع والانهيار، حتى وهم يؤكدون تمسكهم بشيوعيتهم القديمة وبأحلامهم فيها!

حضرت هذا المساء مسرحية "زواريب" لرفيق علي أحمد. طريقته في المسرح جميلة لكنها بحاجة إلى إبداع أكثر. وهو أهل لذلك. مسرحية "الجرس" كانت بداية رائعة. في حين أن "زواريب" هي أقرب إلى ما يشبه التكرار. أتذكر اليوم يعقوب الشدراوي في مسرحية "مذكرات مجنون" هو المسرحية "مذكرات مجنون" هو المسرحية كلها. كان يعقوب بشوق وحب وتقدير. كلها. كان يعقوب بشوق وحب وتقدير. وأتذكر معه الكاتب المسرحي الراثد جلال خوري والمسرحي الجميل ريمون جبارة. وثمة رواد آخرون في المسرح. جيل رائع من حق لبنان دولة وشعباً أن يعتر بهم، ومن حقهم على بلدهم أن يكرمهم.

لكنني أتذكر على وجه التحديد أن يعقوب الشدراوي قد جاءني في أواخر الثمانينات طالباً مساعدته بإقناع رئيس الجامعة جورج طعمه ونائبه ميشال عاصبي بإدخاله في ملاك الأساتذة المتفرغين. تحدثت مع صديقي جورج وميشال حول الموضوع فاعتذرا مبرّرين

اعتذارهما بأن الشدراوي لم يستكمل في دراسته في الجامعة السوفياتية الأعوام الضرورية التي تعطيه الصفة الأكاديمية الضرورية لكي يدخل في الملاك. وهكذا اضطر يعقوب للعودة إلى الاتحاد السوفياتي للدراسة سنة كاملة، عاد بعدها إلى لبنان ودخل في الملاك. أشير إلى هذه الطرفة لأعبر عن تقديري للشدراوي الذي عاد إلى مقاعد الدراسة، بعد أن كان في ذلك التاريخ قد أصبح شخصية مسرحية مرموقة!

# الأحد 22 آب – أغسطس

حضرت احتفالاً في كفررمان في ذكرى محمود أبو زيد. محمود هو واحد من الرموز الشيوعية في هذه البلدة التي أعطاها الشيوعيون طابعاً خاصاً مميزاً. التقيت بالعديد من رفاقي القدماء. لم أعد أذكر أسماء الكثيرين منهم. لكن لمحمود أثراً طيباً عندي وعند الرفاق الشيوعيين. وأولاده يحملون الكثير من أخلاقه.

أعجبت كثيراً بكلام السيد محمد حسن الأمين وهو يرثي محمود أبو زيد. أعجبت بمنطقه، بعقله الواسع، بتسامحه، بتفاؤله، بنظرته الثوروية الواقعية الداعية إلى المستقبل، وبنقده اللاذع للماضي ولبعض رموزه، ولحكايا قادمة من كل الاتجاهات المتصلة بمن كانوا أصحاب القرار في بلدنا وفشلوا وأخطأوا، وقادونا إلى ما نحن فيه من مأساة تطال جميع جوانب حياتنا.

# بين "أبو أحمد" و"أبو غسان" صلة وصل جميلة بين القديم والجديد

#### الاثنين 23 آب - أغسطس

بادرتني ماري الياس بحضور ماهر الشريف، وهما أديبان ومفكران من أعز أصدقائي، بادرتني بالسؤال الدائم: أيس أصبحت يا كريم؟ أين هي مشاريعك؟ بماذا تفكر؟ هل انتهت تأملاتك المتواصلة إلى شيء ما؟ جوابي كان بسيطاً. ما زلت أحلم. ما زلت أتأمل. ومشاريعي باقية. لكنني صرت الآن على الأرض، وصرت حراً. التصقت بالأرض. صرت أكثر واقعية. بالأمس كانت نظرتي إلى الأشياء محكومة بموقعي. كنت فوق الأرض. الآن صرت على الأرض. فرحت ماري. وفرح ماهر، وضحكنا وصدرت منهما صرخة فرح: لقد صار صاحبنا واقعية. تذكرنا معاً سعد الله ونوس الذي كان يفرح لأحاديثي المتواصلة عن المستقبل، كأني في العشرين من عمري، ما أجملك يا سعد الله، وما أروع تلك اللقاءات في منزلك. لقاءات كنت فيها متألقاً ومتفائلاً بغم صعوبات المرض وصعوبات الحياة السياسية. لن ننسى يا سعد الله حكمتك الرائعة في يوم المسرح العالمي الذي ألقيت فيه كلمة أنهيتها بصرخة رائعة: نحن محكومون بالأمل.

قال لي صديقي سأناديك بعد اليوم بأبي غسان. لن أناديك بغير هذه الكنية. فمن كان عنده ابن مثل غسان لماذا يسمي نفسه أبا أحمد. وقد قررت أن أستعيض بغسان الحبيب عن أحمد الذي لا وجود له. لكنني عدت فتذكرت أن اسم "أبو أحمد" يرتبط بفترة تاريخية معينة من حياتي سابقة على زواجي، اخترته تأكيداً لعلاقتي بوالدي الشيخ أحمد. والاسم والفترة التاريخية عزيزان عليّ. فتركت لمن يناديني أن يختار من تلقاء ذاته الاسم الذي يريد. وأنا مرتاح لكلا الاسمين العزيز عليّ، إسم ابني واسم والدي.

انه زم الأصوليون في داغستان، أو لم ينهزموا! الحقيقة غير واضحة. أما في أنغو لا فالمجاعة تزداد. والاضطرابات كذلك. وقصة هذه البلاد تزداد تعقيداً. رحم الله أغوستينو نيتو أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال، وصديقي ماريو دي أندرادي أول وزير خارجية في حكومة الاستقلال. كم كان الاثنان على حق في بعض مواقفهما وكم أخطاً في الآن ذاته، وأسسا بأخطائهما لما هي عليه أنغو لا اليوم. وبالمناسبة فإن صداقتي مع ماريو دي أندرادي تعود إلى الستينات عندما كنت أمارس عملي في قيادة مجلس السلم العالمي في فيينا. كنت ألتقي معه ومع العديد من قادة الحركات الوطنية في أفريقيا، بالأخص في الدول التي كانت تستعمرها البرتغال. وكان من أصدقائي في ذلك التاريخ، إلى جانب أندرادي، أملكار كابرال أحد أبرز قادة تلك الحركات الثورية الذي اغتيل عشية حصول بلاده "غينيا بيساو" على استقلالها، ومارسلينو دي سنتوس الذي صار بعد استقلال الموزامبيق رئيساً للبرلمان ونائباً لرئيس الحكومة، ثم تقاعد وتابع مسيرته كشاعر.

#### الثلاثاء 24 آب - أغسطس

ذهبت مع نجوى إلى إهدن. كنت أنتظر أن أراها بالمقارنة مع الشاطئ اللازوردي الفرنسي أكثر جمالاً، رغم أنها تقع على قمة من قمم الجبال اللبنانية وأن الشاطئ اللازوردي يقع على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. تحققت من ذلك في الطريق إلى إهدن، ثم في إهدن ذاتها.

لكن المشكلة في جمال لبنان أن بعض الذين أحبوه أحبوا فيه مصالحهم وساهموا في تشويه جماله الطبيعي. وعندما لا يعود هؤلاء في موقع القرار يصبح لبنان أجمل بقاع الأرض! هل ينجح المناضلون من أجل التغيير في تحرير لبنان من أمثال هؤلاء العابثين بجمال أرضه وبطبة شعبه؟

تذكرت سعيد عقل وأنا أتنقل في الخيال بين الشاطئ الفرنسي والجبل اللبناني. في شعر سعيد عقل الذي تغنى فيه بلبنان مبالغات. لكنني لم أحب شعر سعيد عقل مثلما أحببته في هذه الأيام!

## ذكرني حسن عواضة في إهدن بجيل رائع من مثقّفينا الأوائل

الأربعاء 25 آب – أغسطس

زرنا البوم غابة الأرز. وغابة الأرز أزورها للمرة المائة منذ الشباب الأول. كم يذكرنا الأرز بقدمه بتاريخ هذه المنطقة بالذات، وكم يذكرنا بلبناننا الخالد. الأرز ليس أكثر من رمز. لكن الرمز يختلف باختلاف حامله. لا تتعلق المسألة هنا بتأبيد لبنان والاعتزاز بأزليته. هذا كلام رومانسي. المهم هو أي لبنان نريد، وأي موقع نريده له في الحاضر، وفي المستقبل على وجه الخصوص!

التقيت في إهدن بالصديق حسن عواضه. إنه صديق قديم. يذكرني بالخمسينات والستينات. كان حسن واحداً من كبار الكوادر التي اختارها الرئيس فؤاد شهاب للعب دور مهم في بناء الدولة الحديثة. يذكّرني حسن بشقيقه على وبعدد من الأصدقاء القدامى القضاة سرحان سرحان ونصار الأسعد ووليد غمرة وميشال كرم. ويذكرني بأسرة تحرير مجلة "الثقافة الوطنية" التي كان يتحلّق هؤلاء القضاة المثقفون باسمها حول هموم المجلة برفقة حسين مروة ومحمد دكروب. ما أجمل تلك المجلة. لماذا أوقفنا إصدارها وهي في عز تطورها؟ ويذكرني حسن عواضة أيضاً بالشيخ محمد جواد مغنية وبالأب طانيوس منعم وبالشيخ عبد الله العلايلي وبالروائي محمد عبتاني وبالرسام رضوان الشهال وبالأديب على سعد وباخيل والجيل الذي يليه.

زرنا متحف جبران ومعرض يوسف الحويك الذي حكم عليه الأتراك بالاعدام وانتقل السي دمشق مع الملك فيصل. كان صديقاً لجبران. لكن جبران هو جبرانان وربما أكثر. جبران الأسطورة وجبران الانسان. وهو جبران الذي تعلمنا منه نحن الشباب الثورة والتمرد. كانت كتابات جبران بالنسبة إلي جسر عبور من تاريخ إلى تاريخ آخر، من موقع في حياتي إلى موقع آخر. جبران هو الذي نقلني إلى رحاب الحرية والثورة.

لزيارة إهدن هذه خصوصية أخرى عزيزة عليٌ، أذكر من بينها لقاءاتي المتعددة مع رفيقي محرز معوض وزوجته ورفاق آخرين.

الفنانة التشكيلية ريم الجندي تعافت. ما أجمل هذه الشخصية الفنية الانسانية. وهي فصل من فصول آل الجندي، وامتداداتهم. إنها تذكرني بإنعام عمها، أستاذي، الذي كان يحمل فكراً مستقبلياً. هو الذي علمني في مطالع الأربعينات في سن المراهقة الحرية والاستقلالية والشجاعة في اقتحام دروب المستقبل.

الخميس 26 آب - أغسطس

كان يوماً عادياً. نصفه على الطريق من إهدن إلى بيروت، ومن بيروت إلى المكتب، ومن المكتب إلى المكتب، ومن المكتب إلى المنزل. النصف الثاني منه كان في المساء حيث ذهبت برفقة حبيب صادق وصلاح خوري لزيارة صديقنا المشترك محمد غباش في عجلتون. يذكرني محمد كلما التقيته بشقيقه غانم القائد السياسي اليساري، والمثقف الذي جمع حوله في الثمانينات نخبة كبيرة من مثقفي الإمارات. وأصدر باسمهم ومعهم مجلة "الأزمنة" التي لعبت دوراً بارزاً غير مسبوق في الخليج. مات غانم وتفرق العشاق، رغم أنهم ظلوا عشاقاً للحرية والتقدم. تحدثنا بأمور شتى مع محمد غباش. وما أكثر ما يمكن أن تدور حوله الأحاديث في مثل تحدثنا بأمور شتى مع محمد غباش. وما أكثر ما يمكن أن تدور حوله الأحاديث في مثل هذه اللقاءات. لكن أطرف ما حصل في ذلك اللقاء أن محمد أصر عليَّ بضرورة استخدام الكومبيوتر بنفسي، وتجاوز الوهم الذي يتملّكني بعدم القدرة على القراءة. وأشار إلى تطور هائل في هذا الميدان يصل إلى حد أن الكومبيوتر يمكن أن يقرأ لك ويترجم لك ويصحح أخطاءك. وغداً ستسخدمه في الإملاء عليه. عجيب عالم الانترنت هذا!

## الجمعة 27 آب - أغسطس

انشغلت في الصباح ببعض اتصالات داخلية وخارجية مع بعض أصدقائي. وفي المساء شاركت مع نجوى وشقيقتها سلوى وابن عمي رضا ومرافقي عارف في حفل موسيقي أحياه رامي وبشار خليفة. عزفا مقطوعات كلاسيكية على البيانو. ثم عزفا موسيقى الجاز على البيانو والطبلة معاً. ما أجمل وأرقى ما أبدعت يا مارسيل خليفة ويا يولا. كان أداء الشابين جميلاً.

عدنا قرابة منتصف الليل إلى كيفون لتناول العشاء عند فيصل جلول مع طانيوس دعيبس وزوجته مي. كان الجو جميلاً. والصداقة كانت مخيمة على السهرة. فيصل مثقف لبناني اختار منذ شبابه الأول أن يكون مقاتلاً مع الفلسطينين وأن يتمايز بعد بضع سنوات عنهم، في شكل نقدي، وأن يتحول إلى مثقف يساري مستقل. خبير في شؤون المغرب العربي واليمن.

#### السبت 28 آب - أغسطس

كان اليوم كله انتظاراً. انتظار استقبال ابني خسان العائد من "كان"، بعد ثمانية أشهر من الغياب في تعلّم إدارة الفنادق. لغسان شخصيته التي تشبهه. كنا نجوى وأنا، وكان جمهور من أصدقائه في انتظاره في المطار.

كان صديقتي المحامي منير مغنية وزوجته وابنه ينتظرون أحد أقربائهم. منير يجمع في شخصيته بين المفكر والقانوني.

أرقام التلفونات هي تعبير عن علاقاتي التي لا حدود لها، داخل لبنان وعلى إمتداد العالم. البعض يتصور أنني أحب الكلام على الهاتف. لكن المسألة هي مسألة علاقات. بالنسبة إليَّ العلاقات هي سر الحياة وسر الوجود وشكل من أشكال التعبير عن الحضور وعن الذات وعن الشخصية وعن الحياة وعن تفاصيلها.

### الأحد 29 آب - أغسطس

طوال فترة ما قبل الظهر كانت الاتصالات تتوالى من رفاق غسان ومن العائلة للسؤال عن غسان ولترحيب بعودته. كان بيتنا ورشة. لم يسمح لنا ذلك بالنوم تعويضاً عن سهر الليلة الفاتئة. وكان ذلك مصدر سعادة في الأسرة. لغسان نكهة خاصة، كما لهانية نكهة خاصة، كلاهما يملآن البيت كل على طريقته. شكراً لهما أولاً. شكراً لنجوى التي لعبت دوراً أساسياً في تربيتهما حين كنت أنا مهموماً بالحزب في حاضره وفي مستقبله، غائباً في معظم الأيام عن المعزل وحتى عن البلد.

في المساء جلست طويلاً مع برهان علوية. تحدثنا في شؤون ثقافية وحول الوضع في لبنان، وعن مشاريعه ومشاريعي الثقافية والسياسية. اكتشفت برهان من جديد. أحببت فيه ثقافته وفكره المستقبلي وصدقه وانفعالاته الانسانية وفنه السينمائي وطموحاته فيه ومعاناته. قبل الذهباب إلى النوم جلست مع هانية في وقت كان غسان مع جمهور من رفاقه يتسامرون ويروون الأحاديث بعضهم لبعض في فترة غيابهم. وكانت نجوى تتنقل بين الجميع إلى أن استقر مقامها معي ومع هانية. هانية قلقة ومتوترة من الوضع اللبناني مثل جيلها. تبحث عن ذاتها وعن لبنانها الذي تحب، والذي لا تراه في حاضره يشبه أحلامها. لكن ما يتصل بهانية هو البحث عن وسائل عمل تكفيها لتأمين شروط طبيعية للحياة. دخلنا طويلاً في نقاشات وفتحنا كوة على المستقبل.

قرأت سيرة إدوار سعيد مترجمة في مجلة "المدى". قلق المثقف الذي يواجه خطر الموت. إدوارد سعيد شخصية ثقافية فلسطينية مميزة. علاقتي به تعود إلى عام 1978 في أميركا. ولإدوار سعيد شركاء من المثقفين الفلسطينيين الذين ربطتني بهم علاقة صداقة بدأت منذ الخمسينات كان في مقدمتهم الشاعر حنا أبو حنا الذي كان يرأس مجلة "الجديد" الصادرة في الداخل الاسرائيلي باسم الحزب الشيوعي. كنت ألتقي أبو حنا في الخمسينات في مؤتمرات اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي. امتدت تلك العلاقات مع الزمن لتشمل كلاً من الروائي إميل حبيبي صاحب رواية "المتشائل" والمؤرخ إميل توما والشعراء عبد الكريم الكرمي ومعين بسيسو وتوفيق زياد وكمال ناصر ومحمود دوريش وعز الدين المناصرة والروائي غسان كنفاني والفنانين التشكيليين ناجي العلي وإسماعيل شموط والناقدين الأدبيين إحسان عباس وفيصل دراج. وإني لأشهد وأعترف بأن العلاقة التي ربطتني بهذه الكوكبة الرائعة من المثقفين الفلسطينيين وبإبداعاتهم في الفكر والأدب والشعر والفن هي التي كانت ولا تزال الرابطة الأرقى والأصدق والأعمق التي جعلت

القضية الفلسطينية رفيقة لي على امتداد حياتي، دائمة الحضور في قلب همومي واهتماماتي. وهي كانت الامتداد الجميل لبدايات علاقتي بالقضية الفلسطينية منذ شبابي الباكر، بالنظر لكون أهلي وأبناء بلدتي كانوا منذ ثلاثينات القرن، وكنت شاهداً على ذلك، يذهبون كثيراً إلى فلسطين للعمل، وبينهم شقيقي مرتضى، ولشراء حاجياتهم الضرورية من كل الأنواع في مدن حيفا ويافا وعكا وصفد. وإذ أشير إلى هذه العلاقة بفلسطين وبقضيتها في بداياتها، ثم مع هذه الكوكبة من المثقفين الفلسطينيين، وآخرين ممن قرأت لهم وتابعت سيرهم، فإنني لا ألغي من تاريخي تلك العلاقة التي لم تتوقف مع قادة الحركة الوطنية الفلسطينية برموزها الكبار، بدءاً بياسر عرفات منذ أواسط الخمسينات وصولاً إلى الآخريين ممن جاؤوا إلى لبنان بعد هزيمة حزيران وغادروه بعد الغزو الاسرائيلي في عام 1982 إلى مواقع شتات أخرى، ثم إلى الداخل الفلسطيني بعد توقيع اتفاق أوسلو. والقائمة كبيرة.

# لا بد من تغيير في مضهوم التغيير تلك هي حكمة هذا اليوم!

الاثنين 30 آب - أغسطس

المعارضة والموالاة، مفاهيم ملتبسة في وضع وظرف ملتبسين داخلياً وإقليمياً. لقد تحوّلت السياسة في لبنان إلى حديث صالونات عن لقاءات يعقدها فلان من المعارضة مع فلان من الموالين. وما أكثر ما يصلني من معلومات عن هذه اللقاءات من مصادر مختلفة. أتوقع صحة بعضها وأشكك في صحة البعض الآخر. لكنني أشعر بالمرارة حين لا أرى ظلاً أو أثراً لأدوار تمارسها قوى أخرى في الحياة السياسية، من قوى اليسار ومن القوى الديمقراطية على تعددها، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي. ما هذا الذي نحن فيه؟ ما هذا المصير الذي وصلنا إليه؟ كيف يمكن لواحد مثلي ولكثيرين سواي في مثل موقعي وخلافه أن يفكروا مجرد التفكير بالتغيير في ظل غياب هذه القوى المعنية بالتغيير ؟!

الاضرابات حق مشروع. وإضراب عمال البلدية مثل إضراب عمال المياه حق لهم مشروع. لا بد من تسجيل إيجابية للحكومة إزاءه، بخلاف سلبيات سابقة. القضية أخذت حقها من البحث. وجرى التوصل إلى صيغ للحل ولو موقتاً. لكن الاضرابات في ظل الفراغ السياسي يمكن أن توظف بشكل سلبي لغير صالح أصحابها. هنا المشكلة.

لا بد من مركز وطني كبير تتجمع فيه، بأشكال مختلفة، القوى الديمقراطية لتصحيح مسار الحياة السياسية في البلاد. هل يستيقظ رفاقي الشيوعيون من أدنى إلى أعلى، وبالعكس، ليأخذوا مكانهم في الحياة السياسية؟ فالانتخابات على الأبواب. وهي لن تكون أفضل من سابقاتها. ففي ظل قانون غير ديمقراطي لن يكون بالامكان تغيير الطبقة السياسية إلا بالتزويس. وقوى التغيير لا يمكن أن تلجأ إلى مثل هـذه الطريقة في التغيير. لا بـد مـن تغيير جوهري في قانون الانتخاب. النسبية جزء منه، وسـن 18 جـزء آخر والبطاقة الانتخابية والمكننة جزء آخر وهلمجرًّا.

يبدولي، في ما يشبه اليقين، أننا أمام ضرورة إحداث تغيير في مفهوم التغيير وفي مشروعه وفي القوى المعنية بتحقيق هذا المشروع. تلك هي حكمة اليوم!

## الثلاثاء 31 آب - أغسطس

اتصلت اليوم بالكثير من الأصدقاء، أصدقاء من كل الجهات ومن كل المواقع. ومن عادتي أنني إذا تعذر عليَّ اللقاء بصديق أتفقده باتصال هاتفي. تقليد عندي يستغربه البعض ويعتبره البعض الآخر ميزة. ما يهمني هو أنني أعتبر مثل هذا النوع من الحرص على الصداقات جزءاً من موقف إنساني واجتماعي وأخلاقي. وإذ أرتاح للتقييم الايجابي لهذا التقليد، لا أعطى أية أهمية لمن لا يستسيغونه.

#### الأربعاء 1 أيلول - سبتمبر

تُجرى نقاشات تحت السطح وفوق السطح في الحزب الشيوعي لا أجد لي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد. وهي نقاشات لا تطال الجوهري من القضايا. معظمها شخصي مع الأسف. وما هو شخصي لا علاقة لي به، لا الأمس ولا اليوم ولا غداً.

هل هكذا يُجرى الحوّار من أجلّ التجديد؟ إنه نمط يعود في أساسه إلى تقاليد، انتهت مع نهاية القرن. انهارت حركة من أعظم حركات التاريخ هي الحركة الاشتراكية التي بشّر بها ماركس وإنجلز ورفاقهما، وفتح أول كوة في وضعها موضع التطبيق لينين ورفاقه.

أنا اشتراكي اليوم واشتراكي غذاً. لكن لي طريقتي التي أجتهد في صوغها لتحديد فهمي للاشتراكية وتحديد شكل انتمائي إليها. لم تعدلي علاقة بذلك الفهم الذي ساد حول أفكار ماركس وجرى تعميمه بالقسر من قبل الدولة السوفياتية وحزبها الشيوعي. لم تعدلي صلة بذلك الماضي وببعض تقاليده. لكن للماضي في حياة الشعوب موقعا آخر مختلفاً من حيث كونه تاريخاً تتواصل فيه الأحداث والحقبات. فالتاريخ تواصل لا انقطاع فيه. ولا بداية مطلقاً في أي عمل من الصفر أو من الفراغ. التاريخ تواصل وتجاوز في الأحداث على اختلافها وفي النضال بتعدد أشكاله وفي الأفكار والنظريات وفي الاكتشافات العلمية وفي كل شيء يتصل بحياة البشر وبتطور أوضاعهم ومعارفهم وسوى ذلك من أمور.

الخميس 2 أيلول - سبتمبر كان يوماً ثقافياً طويلاً. في الصباح التقيت مع نسيبي على مروة العائد من ليبيا حيث يدرّس الفلسفة. وهو خريج الاتحاد السوفياتي. انطباعات لا يحق لي أن أتحدث عنها باسمه. لكنها تذكّر ني بتجربة مرة لي في ملتقى الحوار في جزئه الفكري اقتضت مني، بشكل شخصي، أن أعتذر عن الاستمرار فيه. أنا أكره الزيف. أكرهه في السياسة وأكرهه خصوصاً في الثقافة. ولكل حساباته وطرقه في العمل. لكن الثقافة، بالنسبة إليّ، تقوم أساساً على الاستقلال والحرية. هكذا تعاملت مع هذه القضية منذ البدايات. لذلك فإنني أعتز بهذا العدد الكبير من علاقات الصداقة مع المثقفين اللبنانيين والعرب. اطلعت من على مروّة على مجلة يصدرها في موسكو هيثم الجنابي وجلال الماشطة وأحمد النعيمي. مجلة تصدر بالعربية تستحق الاهتمام.

عند الظهر عقدت جلسة ممتعة في مقهى "الجندول" مع برهان علوية ومحمد العبد الله. ولهذا المقهى تاريخ من الذكريات تعود إلى الستينات وما بعدها. تحسرنا على الفيلم الذي فشلنا في إنجازه.

في المساء لقاء عند شوقي عبد الأمير حول "كتاب في جريدة". وهو حدث ثقافي جديد من نوعه. جمع اللقاء العديد من المثقفين اللبنانين وبعض العرب المقيمين في لبنان. استعدت مع أدونيس والأصدقاء الآخرين ذكريات جميلة واتفقنا على تجديد لقاءاتنا.

الجمعة 3 أيلول - سبتمبر

وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت في المنطقة بعد طول انتظار. الاتفاق إذًا سيعقد لا محالة بين عرفات وباراك. لكن ذلك كان يقتضي إقالة عريقات من وفد المفاوضات. يا سلام ملا سلام! يبدو أنه، لكي يبدأ التفاوض مع سوريا ولبنان، لا بد من اتفاق من هذا النوع مع الفلسطينين لكي يشكّل نموذجاً. باراك يريد مزيداً من الانتصارات على العرب، لا سيما الفلسطينين. التوقيع سيتم حتماً كما يعلنون. وغداً سنرى.

الضجة حول الفساد في روسيا ذات دلالة، لا سيما أن مصدرها أميركا. يبدو أن أميركا بدأت تتخلّى عن يلتسين بعد أن أتعبها تحالفها معه.

الشعوب الصغيرة لا تعرف كيف تستقل. والقوميات الكبيرة تسعى دائماً لتأبيد سيطرتها على القوميات الصغيرة من أجل استيعابها. هكذا هو شأن تيمور الشرقية. والأمثلة لا تحصى لا سيما في منطقتنا العربية والشرق أوسطية.

تأجلت زيارتي لكردستان العراق لأسباب خاصة وعامة، وإلى أجل وُعدنا بأنه لن يكون بعيداً. ربما إلى العام القادم. وهي زيارة ينظمها فخري كريم صاحب ومدير مؤسسة "المدى" الثقافية. أنتظر بشوق هذه الزيارة. أولاً أنا متشوق للتعرّف إلى كردستان العراق في وضعها الجديد ولأغني معلوماتي عن تاريخ الشعب الكردي، ومتشوق في الآن ذاته للقاء صديقي التاريخي جلال طالباني الذي تعود علاقتي به إلى الخمسينات، وصديقي الآخر مسعود

البارزاني الذي تعرفت إليه في دمشق في السبعينات. وهو نجل الزعيم الكردي التاريخي الملا مصطفى البارزاني. وآمل أن ألتقي أصدقائي في الحزب الشيوعي العراقي من العرب والأكراد، لا سيما الرفيق القديم عزيز محمد الذي ترك موقعه في قيادة الحزب واستقر في السويد، وقيل لي إنه يزور بين وقت وآخر رفاقه في كردستان.

لا يمكن الحديث عن أكراد العراق من دون الحديث عن سائر مكونات الشعب العراقي، هذا الشبعب الله الشعب العراقي، هذا الشبعب الذي لا يزال يعاني القهر والقمع والاذلال على يد نظام الطاغية صدام حسين. ولا يمكن الحديث عن أكراد العراق من دون الحديث عن الشعب الكردي في كل من تركيا وإيران وسوريا. والشعب الكردي هو شعب عانى من الاضطهاد على امتداد ألوف السنين قام خلالها بثورات عديدة وفشل. وكان من أواخر تلك الثورات إقامة جمهورية مهاباد في إيران (1946) التي ما أن قامت حتى جرى قمعها بوحشية من قبل السلطات الايرانية بعد أن السحبت القوات السوفياتية من إيران بموجب اتفاق يالطة في نهاية الحرب العالمية الثانية.

تمرين على كتابة سيرتي

هل حان الوقت لكتابة السيرة؟!

السبب 4 أيلول - سبتمبر

طُلب مني أن أضع ملخصاً لسيرة حياتي، كي يكون مرجعاً لمن يريد أن يعرف من أنا. جريدة "السفير" هي التي طلبت مني ذلك بواسطة صديقي صقر أبو فخر. وقد لبّبت الطلب وأعددت بصعوبة نصاً كبيراً. في هكذا حالة عليّ أن أكون محايداً. ذهلت عندما أعدت قراءة هذه التدقيقات التاريخية عن حياتي. سيرة طويلة وغنية بالأحداث. لكن ما النفع إذا كان كل شيء قد انتهى إلى فراغ، إلى البدء من جديد؟!

حضرت في المساء في برجا حفل تكريم للأديب الراحل علي سعد كان حاشداً. وإذا استثنينا بعض المبالغات الثقافية والسياسية والشخصية، التي برزت في كلمات الخطباء، فإننا كنا في ذلك اللقاء في حضرة علي سعد المثقف المتميز. لكن هذا المثقف الكبير لم يكن يعرف قدر نفسه. ولعلي أستطيع أن أجزم، بحكم علاقتي به لما يقرب من خمسين عاماً، أنه كان أديباً وعالماً. وكان يمارس النشاط السياسي من هذا الموقع والمنطلق. كان الستراكياً ملتزماً من دون أن يكون عضواً في الحزب الشيوعي. لكنه كان صديقاً للشيوعيين منذ الأربعينات مع فرج الله الحلو وخالد بكداش ومع الذين ورثوا هذه الريادة في قيادة الحزب.

ألم أقل أمس إن التوقيع سيتم أياً كان الثمن بين باراك وعرفات؟ ثم ماذا بعد؟ وإلى أين يذهب القادة الفلسطينيون بفلسطينهم وفلسطيننا؟

تدعوني هذه الحالة إلى استحضار التاريخ التراجيدي للحركة الوطنية الفلسطينية، منذ

البدايـات حتى هــذه اللحظة. إنه تاريخ مجيد ومأسـاوي في الآن ذاته، مـن ثورة عام 1936 حتى انطلاق المقاومة في الستينات، قبل هزيمة حزيران وما بعدها. وإني لأتساءل بمرارة: ما الذي جعل هذه الحركة تدخل في تلك المتاهات وفي تلك الأخطاء وهي تناضل لتحقيق أهدافها بإقامة الوطن الفلسطيني أسوة بكل شعوب العالم، وتقدم تضحيات كبيرة من دون أن تصل إلى أي من هذه الأهداف؟ لماذا وصلت إلى الوضع الذي هي فيه الآن مقسمة؟ سؤال مؤلم. لكن هل الحركة الوطنية الفلسطينية هي وحدها المسؤولة عن مصيرها هذا؟ إننا نظلمها إذا حصرنا هذه المسؤولية بها، رغم المسؤولية الكبيرة التي تقع عليها باعتبارها صاحبة القضية. فللأشبقاء العرب، لا سيما من هم في مواقع السلطة هنا وهناك وهنالك، الدور الأكبر في هذا الوضع الذي تعانى منه القضية الفلسطينية. كل من هؤلاء "الأشقاء" يرييد إخضياع القضيبة وإخضياع الحركية الوطنيية صاحبية هذه القضيية وإخضاع الشيعب الفلسطيني برمته لمصالحه وأهدافه تحت شعارات قومية رنانة، بعضها رومانسي وبعضها زائف. تشارك هؤلاء في المسؤولية الأحزاب اليسارية والقومية من مواقع مختلفة، بما في ذلك من مواقع الرومانسية التي سادت في بلداننا ارتباطاً بالقضية الفلسطينية، كما سادت في حركات وطنية في بلدان أخرى شبيهة ببلداننا. لكنني برغم الواقع المرير لا أستطيع إلا أنَّ أرى مستقبلاً قادماً تتجاوز فيه الأجيال الجديدة من الفلسطينيين أخطاء الأجيال السَّابقة مستندة إلى إنجازات تلك الأجيال.

> نحن محكومون بالأمل برغم كل سواد هذه اللحظات! علاقتي بالقضية الفلسطينية منذ شبابي الباكر تشكل جزءاً من سيرتي أعتز به.

# فولكلورية الفرنكوفونية كما رأيتها في لقاء سريع مع بطرس غالي في باريس

الأحد 5 أيلول - سيتمبر

لم يشكل توقيع اتفاق شرم الشيخ حدثاً مهماً بالنسبة إليَّ. ما أقبح سياسة السلطات الاسرائيلية، وما أضعفنا نحن العرب إزاءها وفي مواجهتها، وما أغبانا. ويا حسرتي على السسار الشيوعي والقومي. أما الانتحاريون من السلفيين ومن غير السلفيين الذين يقتلون أنفسهم من دون أن يقدموا شيئاً للقضية. إنه جنون العاجزين.

ماذا يراد من الفرنكوفونية. وماذا نريد نحن منها. إنها كما تبدو لي فولكلور فرنسي تحت عناوين ثقافية باسم اللغة! كان بإمكانها أن تكون أرقى لو أنها انطلقت من حقائق التاريخ، من عصر الأنوار والثورة الفرنسية وما تلاهما. لكنها تحوّلت إلى حدث سياسي تناقش فيه مشاريع البلدان الفرنكوفونية في شكل فولكلوري! هذا ما تشير إليه نماذج اهتماماتها حتى الآن. هل أنا متعسف في رأيى هذا؟!

الاثنين 6 أيلول - سبتمبر

"فوضى الحواس". ما أظرف عنوان رواية أحلام مستغانمي، وما أقربه إلى وصف حالة لبنان وحالة الوطن العربي. فوضى حواس ومشاعر وأحلام ومشاريع ومصالح. جميلة هذه الرواية، ومبدعة أنت يا صديقتي أحلام.

حزين أنا في هذا اليوم. ولحزني أسباب عدة. وأكبر مصدر لحزني هو أنني عاجز عن إزالة أسباب وجود الحزن في أعماق وجداني، وأنني عاجز عن منع أسباب وجوده. لكن الأكثر إيلاماً، بالنسبة إليَّ، هو ما يحصل الآن في الحزب، وما يمكن أن يحصل في المستقبل في اليسار عموماً.

\_ حُضرت مع نجوى وصديقتنا سليمة حجازي مسرحية سهام ناصر "الجريمة والعقاب" للروائي الروسي دستويفسكي.

# ردود فعل عشوائية للمظلومين في وجه ظالميهم وردود فعل عشوائية للأرض ضد سكانها

الثلاثاء 7 أيلول - سبتمبر

زلزال آخر في اليونان قريب منا. ماذا حصل للكرة الأرضية؟ هل هي تنتقم من سكانها، وحوش الغاب الذين يقتلون البشر والشجر والتراب ويكادون يقتلون الحياة على الكوكب، أو أنها مجرد تمايلات، وهزات كتف وخصر ودلع تقوم به الأرض وتخرج من أحشائها ما صار عبثاً عليها وتعيد ترتيب أوضاعها؟

سهرة جميلة مع نصر حامد أبو زيد وزوجته في منزلنا بحضور جيزيل خوري التي حاورته في "حوار العمر". كان نصر رائعاً وشمجاعاً في كشف النقاب عن الجميل في التراث وفي نقد ما هو شائع ومتعارض مع القيم الدينية. شاركنا في السهرة نخبة من المثقفين.

هل رد الفعل العنيف من المظلومين، رد الفعل العشوائي، هل هو فعل شرعي مبرر؟ كان ذلك أحد محاور النقاش في السهرة مع نصر. تعددت الآراء. واستعدت من ذاكرتي، في مطالع الخمسينات، نقاشات حول ردود فعل الجزائريين العفوية ضد الاستعمار الفرنسي، التي كان بعضها موجهاً ضد العمال الفرنسيين. لم تجزم النقاشات يومذاك برأيي بين مستنكر لها من حيث المبدأ. الاجتهاد الذي توصّلنا إليه حول ما قام به الجزائريون، وكنا في ذلك الحين شباناً من بلدان عديدة، هو أننا نستطيع أن نفهم ردود الفعل تلك لكن علينا أن نكون حذرين في تقييمها وأن نتجتب تبريرها. لا بد من توافر الحد الاقصى من العقل من قبل المظلومين في مواجهة ظالميهم من أي نوع ومن أية جهة! العدوان الاسرائيلي على البقاع. ما هو مضمون الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها العدوان الاسرائيلي على البقاع. ما هو مضمون الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها العدوان الاسرائيلي على البقاع.

بواسطة هذا العدوان ولمن؟ هل هي عودة بالأمور إلى التصعيد؟ هل هو استكمال لرسالة أولبرايت إلى الحكومة اللبنانية؟ هل هو رد على موقف عابر برز في مؤتمر الفرنكوفونية؟ إضراب الأطباء احتجاجاً على توقيف طبيب أخطأ في معالجة مريض وقاده إلى الموت هو، بالنسبة إليَّ، إضراب غير مقبول، وتضامن في غير محله. هل أصبح الانسان حشرة في أيامنا، ليس فقط بالنسبة لطواغيت المال، بل، يا للأسف، حتى بالنسبة لأطباء لا يحترمون معايير مهنتهم الانسانية؟ اتصل بي صديقي نصري لحود متسائلاً عن هذا الموضوع. ماذا بوسعنا أن نفعل إزاء هذه الظاهرة؟ أصدقاء كثيرون لي ومعارف ماتوا في مثل هذا الاستهتار. ابني غسان بالذات أجربت له عملية في عام 1986، إثر إنفجار لغم في يديه. هل يعقل أن يقود استهتار الطبيب الذي عالجه إلى إخراجه من المستشفى من دون أن يخرج الشظايا من يديّ غسان في موسكو في عملية جراحية ثانية. هل هذا مقبول؟

## الأربعاء 8 أيلول - سبتمبر

من أطرف أحداث هـ أدا اليوم لقاء في بلدة الزرارية، بمبادرة من نسيبي علي مروة. كان لقاء عائلياً ضم شابات وشباناً وعدداً من شيوخ العائلة ومن إمتداداتها من الشيوعيين وغير الشيوعيين. محور الحديث كان حول صيغة لجمع شمل العائلة. هل هو مفيد مثل هذا الجمع العائلة. هل هو مفكن؟ هل أوافق عليه؟ وهل أنخرط فيه؟ وما هي وظائفه؟ وكيف يموّل؟ ومن أين تأتي الأموال؟ وكانت قد سبقت مثل هذا الحديث أبحاث معي من بعض وجوه العائلة، أدليت فيها برأي وكررته في هذا اللقاء. وأشرت إلى أنني لست، من حيث المبدأ، ضد أن تتجمع العائلة بهدف مساعدة المحتاجين من أبنائها. لكنني قلت بأن أي هدف سياسي وراءها سيكون عامل تفجير للصراعات داخل العائلة. وأكدت أن لجوء أن الناس إلى مثل هذا النوع من التجمعات سببه غياب الدولة وغياب القوى الديمقراطية، أحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني. ودعوت الشباب إلى الانخراط في الأحزاب والمؤسسات أحزاباً ومؤسسات موتاعية والتنافس باسمها حول تقديم الخدمات العامة. فهو الطريق الأفضل بانتظار قيام الدولة وممارسة وظائفها الأصلية. لكن المهم أن تُوجد الدولة لكي تمارس دورها وتتكامل مع أدوار الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

## أمر فظيع ومريع... التجارة بالأطفال قبل الولادة؟!

الخميس 9 أيلول - سبتمبر

أرعبني خبر سمعته صباح اليوم من لندن عن شركة تتعامل مع رجل وامرأة لإنجاب

أطفال، بحسب الطلب، لقاء مبلغ من المال يصبح فيه الأطفال بعد الولادة ملكاً للشركة. ما هذا الذي وصل إليه توحش البشر؟

كان مؤثراً مشهد الفلسطينيين وهم يستقبلون الأسرى المحررين بموجب الاتفاق الجديد. من يتحرر الآخرون، من فلسطينيين ولبنانيين، وبأي ثمن؟!

الحكومة اللبنانية أعطت أساتذة الجامعة بعض مطالبهم في دخول الملاك. المسألة بالنسبة للجامعة أبعد من ذلك. فوضع الجامعة لم يأخذ بعد طريقه إلى إهتمام الدولة. التعليم في فروعه المختلفة، وفي الجامعة خصوصاً، هو بنظر أهل السياسة في بلدنا في هذا الزمان ترف من النوع الثالث والرابع في الأهمية!

#### الجمعة 10 أيلول - سبتمبر

ناصر صفي الدين يذكرني بوالده الوزير السابق محمد صفي الدين. والأخير يذكرني بجيل من السياسيين الذين كانت لهم نكهة مميزة. جيلنا يختلف عن الجيل السابق، جيل محمد صفي الدين، لكنه اختلاف مختلف في الشكل وفي المضمون عن اختلافنا اليوم مع جيل الحرب وما بعدها. صداقتي مع السيد محمد وابنه ناصر وصداقتي الجديدة مع نصري المملوف هي عودة إلى تراث أعتز به. ولكم سمعت من السيد محمد ومن نصري بك كلاماً شبيهاً بالذي أقوله. لا بد من التذكّر أكثر والمقارنة أكثر، بين جيلين وحقبتين، وبين ما نحن ذاهبون إليه في القرن القادم. مزيد من التذكّر ومزيد من إعمال الفكر. ربما نكون ما نحن ذاهبون إليه في القرن القادم. مزيد من التذكر ومزيد من إعمال الفكر. ربما نكون قادرين على خلق شيء جديد يليق بشعبنا اللبناني التواق دائماً إلى الحرية كما يشير إلي ذلك تاريخه، التاريخ الذي يختلف حوله المؤرخون، ويختلف حوله بشكل أكثر تحديداً السياسيون القدامي والجدد. كل يريد لهذا التاريخ أن يكون تاريخه هو أباً عن جد. في حين أن التاريخ هو، في الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية، تاريخ لبنان كله وتاريخ كل اللبنانيون حول شخصيتهم بخصائصها المميزة بكثير من المعاني والسمات التي يحددها اللبنانيون حول شخصيتهم بخصائصها المميزة بكثير من المعاني والسمات التي يحددها تعدد مكوّناتهم ثقافياً ودينياً وطرائق حياة وأنماطاً ولهجات تختلف بين منطقة ومنطقة ومنطقة وبين قرية وقرية مجاورة لها في بعض الحالات.

## السبت 11 أيلول - سبتمبر

يشعر المرء، وهو ذاهب إلى رأس بعلبك في عرض سهل البقاع، يشعر بالمرارة وبالغضب ضد كل العهود السابقة. هذا الوادي العظيم تكاد تيبس فيه الأشجار أسوة بما تعانيه الجبال الشرقية والغربية الجرداء. سألت فاروق دحروج وجورج البطل رفيقيّ في الرحلة عن طول المسافة بين بلدة القاع شمالاً وجسر الخردلي جنوباً الذي منه نصعد إلى مرجعيون، فقالا إنها تبلغ ما يقرب من 180 كلم. كان يُعرف سهل البقاع في التاريخ بأهراءاته وبثرواته

الزراعيـة والمائية، وكان بثرواته يشـكل جـزءاً من حضارات قديمة متعددة. ما أبأس سـهل البقاع اليوم! أمر يدعو إلى الحزن. ما أكثر الأمور التي تستدعى الحزن في بلدنا.

الشيوعيون طيبون في كل مكان. هذا ما أوحته إليّ جلسة عداء جميلة في رأس بعلبك مع أجيال مختلفة من الشيوعيين.

في المساء تأخرت في الحضور إلى مسرح بيروت للاستماع إلى إعلان المخرج المسرحي روجيه عساف عن بدء نشاط جمعية "شمس"، وإعلان شباب آخرين بينهم ابنتي هانية عن تأسيس جميعتهم السينمائية Beyrouth DC. لكن غياب وزارة الثقافة عن هذا اللقاء كان فاقعاً.

# الأحد 12 أيلول - سبتمبر

المؤسسات الثقافية والتمويل الخارجي موضوع أثاره إعلان روجيه عساف في جمعية "شمس". إنه موضوع حقيقي. ناقشت الموضوع مع محمد دكروب وماهر الشريف ارتباطاً بمجلة "الطريق" التي يجب أن تبقى ماليتها ومداخيلها بعيدين عن أي نوع من هذا التمويل. وتساءلنا عن وزارات الثقافة في لبنان وفي العالم العربي، وعن الدور الذي يفترض أن تقوم به دعماً للثقافة ولمؤسساتها ودعماً للمثقفين والإبداعاتهم! وتساءلنا عن الدور الذي على المثقفين أن يلمبوه في بناء أوطانهم؟

سرني كثيراً أن ماهر الشريف منخرط في أبحاث جدية في الفكر العربي وفي أزمة تطوره وأزمة تطور البلدان العربية. ماهر مفكر يستحق التقدير والدعم.

# الاثنين 13 أيلول - سبتمبر

الأعاصير والزلازل من جهة، وتدمير البيوت على أصحابها الأصليين من جهة ثانية، والحروب الأهلية بأسماء مختلفة ولأغراض ذات صلة بمصالح صغيرة ومصالح زائفة باسم الدين من جهة ثالثة، كلها وسائل معاصرة لتدمير الحياة. الأولى احتجاج من باطن الأرض على ظاهرها، والثانية إمعان من بعض البشر في تدمير حياة البشر. هل ما تقوم به الطبيعة هو شكل من أشكال الاحتجاج ضد الانسان لسوء تعامله مع أخيه الانسان وسوء تعامله مع أخيه الانسان وسوء تعامله مع الطبيعة ذاتها؟

## الثلاثاء 14 أيلول - سبتمبر

بعوضة سامة قد تقلق نيويـورك العظيمة بسكانها الاثني عشـر مليوناً! ما أغرب هذه المفارقة. ما أشد جبروت الانسان، وما أشد ضعفه في الآن ذاته. هل يتعظ؟

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى كارثة بيئية تسبّب بها الانسان. غابات تحترق، مياه تنضب، أراض تجدب بسبب سوء استخدامها، مواد غذائية تكاد تصبح أقل من حاجات البشر، غازات ومواد سامة تنتشر في الجو وعلى سطح الأرض وفي باطنها وفي البحر. ثم ماذا بعد؟ من المسؤول عن ذلك؟ ومن المسؤول عن مقاومة هذا الذي يجري أمامنا ضد الحياة؟ موسكو تعيش في ذعر ويلتسن يهيئ لإلغاء الانتخابات. مصير مجهول لروسيا.

مات الصّحافي سلّمِمان أبو زيدً، أستاذي الذي علمني أدباً وفكراً وأعطاني وعياً. تنبأ لي، منذ سن المراهقة، بالمستقبل الذي وصلت إليه. أحزنني غيابه. إنه واحد من رعيل جميل بدأ يتوارى. إنه جزء عزيز من تراث علاقاتي القديمة.

## هل عادت البشرية إلى زمن البربرية؟

الأربعاء 15 أيلول - سبتمبر

العالم من حولنا، وفي أماكن بعيدة عنا، مخضوض بالكامل. حروب أهلية قديمة، وحروب أهلية المناء وحروب أهلية كامنة، وصراعات حول أدنى أشكال الانتماء. هل عاد الانسان إلى غريزته الأولى إلى البربرية؟ هل عاد وحشاً؟ هل الشرهو الأساس عند الانسان بديلاً من الخير؟ هل النزوع إلى الظلم هو الأصل عند الانسان؟ أين هو الوعي، الوعى الذي يتطابق مع القيم ومع الأخلاق ومع الحقوق الأولية للانسان؟

عجيبة أحوال عالمنا المعاصر عشية الانتقال إلى الألفية الثالثة، الانتقال في زمن لا قيمة فيه للقيم ولا قيمة فيه للانسان! عملية الانتقال هذه عملية طويلة ومعقّدة سابقة على الزمن الذي نحن فيه، ولاحقة على هذا الزمن، وعلينا أن نتعامل معها بوعي لكي لا يحصل الانتقال في الاتجاه المعاكس المناقض لأحلام البشر في الحرية والسعادة.

دماغ الانسان متفوق وسابق على وعيه. نسبة قليلة من هذا الدماغ، كما يقول العلماء، هي التي يستخدمها الانسان من دماغه. ولهذا الأمر نتائج شهدنا نماذج منها في الماضي، وشهدنا نماذج منها في الزمن الحالي. ماذا علينا أن نعمل لكي يتقدم استخدام الإنسان لدماغه في صالح الحياة وسعادة الإنسان فيها؟

## هكذا احتفلت على طريقتي بذكرى انطلاق جمهة المقاومة

الخميس 16 أيلول - سبتمبر

اليوم هو السادس عشر من أيلول، يوم إنطلاقة "جبهة المقاومة الوطنية" ضد الاحتلال الاسرائيلي. ماذا حصل خلال هذه الأعوام؟ أسئلة كثيرة، وخلافات لا خلاص منها عشية البدء في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية من أجل سلام ناقص، سلام لا تتوافر فيه الشروط لكي يكون سلاماً عادلاً.

في هذا الَّيوم أيضاً تصادف الذكري المشـؤومة لمجزرة صبرا وشـاتيلا. ذكري مأسـاوية

نكاد ننساها. وإذا تذكرناها نكتفي بالاعراب عن حزننا. هذا هو حالنا مع ماضينا وحاضرنا. أما المستقبل فالحديث عنه مؤجل إلى أجل غير مسمى.

المسار الفلسطيني، المسار اللبناني، المسار السوري، المسار العربي. مسارات ومسارات متقاربة ومتباعدة، متحدة من حيث المبدأ، متناقضة في الوجهة وفي المصالح، ثم ماذا بعد؟

ما هو مصير بلداننا بعد كل هذه المسارات في بداياتها وفي نهاياتها؟ لا بدلنا من الإعداد للمرحلة المقبلة، ولا بدلنا من الإعداد لمواجهاتنا فيها مع خصوم تحررنا وتقدمنا. لكن عمن أتحدث في ضمير المتكلم الجمع؟ من هم "نحن" في ظل هذا الصراع الواضح منه والكامن بين المكوّنات المتعددة لشعوبنا في فلسطين ولبنان وفي سائر دنيا العرب؟! أول رد فعل عندي على المشهد الحالي يبدأ بالجزم بأننا بحاجة إلى أحزاب شيوعية من نوع جديد مختلف عن السابق، وإلى أحزاب يسارية عربية جديدة وإلى قوى ديمقراطية بديدة. ربما لم تعد ثمة ضرورة للإبقاء على اسم الحزب الشيوعي. فكلمة شيوعي اليوم بتذكر بمأساة الانهيار، فلنفتش عن اسم جديد يتطابق لغة ومعنى مع الحالة الراهنة ومهماتنا فيها. لا بد من إطار أكثر اتساعاً وشمولاً لحشد القوى في المرحلة المقبلة، القوى المعنية بالنضال لإحداث التغيير الذي يخرج بلدائنا من واقعها المأساوي في ظل الاستبداد والقهر وفضى التعبير عن الاحتجاج على هذا الواقع.

سأحتفل بهذا اليوم، يوم انطلاق جبهة المقاومة، على طريقتي في هذه اليوميات التي أحاول فيها التعبير الصادق عما في عقلي من أفكار وعما في وجداني من مشاعر، من دون رقابة ذاتية أفرضها على نفسى لاعتبارات ما من نوع ما كنت عليه سابقاً.

بعض سمات هذه الأعوام من العقد الأخير من القرن العشرين تشير بأسى وبمرارة إلى أف قوى اليسار التي أطلقت المقاومة، وفي مقدمتها الشيوعيون، قد صارت خارج فعل المقاومة. وهكذا صار الاحتفال بعيد انطلاقة الجبهة وقفة فولكلورية أمام صيدلية بسترس في وسط مدينة بيروت يعبّر فيها الشيوعيون بالشعارات عن حسرة مكبوتة في ما يشبه البكاء على الأطلال. كنت أشارك في تلك الوقفات في شكل غريزي مثل سواي. وهذا أمر طبيعي في مثل الوضع الذي وصلنا إليه وصرنا جزءاً منه، بدل أن نكون قوة فعل للتغيير، لا أدري كيف. لست هنا في هذه اليومية بالتحديد في معرض الحديث عن كيف سيكون العمل المطلوب من أجل التغيير.

احتفالي اليوم بذكرى انطلاقة جبهة المقاومة على طريقتي هو محاولة تذكير ذاتي بالنظروف التي ولدت فيها الجبهة، وبالبطولات التي خاضها المقاومون، وبالانجاز الكبير المذي حققوه باسمها. لا أريد الدخول في تفاصيل الحدث رغم أنه ذو أهمية كبيرة. أريد فقط أن أذكر بأن عمليات جبهة المقاومة في لبنان كانت أمينة لتاريخ المقاومات في ثلاثينات

وأربعينات القرن في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، وفي الفيتنام قبل وبعد، كنماذج لحرب الأنصار. فالمهم في المقاومة بصفتها حرب أنصار هو أن تخترق صفوف العدو وتقتل وتدمر وتحرص على التخفيف من خسائرها، لأن حياة الانسان هي الأساس وهي الهدف المبتغى من المقاومة، الهدف الذي يتمثل بتحرير الأرض وتحرير الانسان بعد تحرير الأرض بهذه الطريقة وبأسلحة خفيفة استطاع أبطال جبهة المقاومة في لبنان أن يلحقوا بالقوات الغازية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأن تـودي بطولاتهم وبطولات شركاء آخرين لهم إلى تحرير القسم الأعظم من الأرض التي وقعت تحت الاحتلال في العاصمة بيروت والجبل والبقاع وصولاً إلى حدود ما سُمّي بالشريط الحدودي. تحقق ذلك الانتصار في عام 1985، أي بعد ثلاثة أعوام من انطلاقة الجبهة. وكان للشيوعيين شرف كبير في جعل اللبنانيين من كل مناطق لبنان من دون استثناء ومن طوائفهم كلها، ما الأطال من الشيوعيين وكان لهم شركاء من كل القوى. لكن دور الشيوعيين كان متميزاً. الأبطال من الشيوعيين وكان لهم شركاء من كل القوى. لكن دور الشيوعيين كان متميزاً. كما تشير إلى ذلك العمليات التي قاموا بها وأسماء الشهداء وأسماء المناطق التي جاءوا منها، كما تشير إلى ذلك أسماء المعتقلين من أبطال الجبهة في معتقل انصار ومعتقل الخيام ومعتقلات الذاخل الاسرائيلي.

خطأ وحيد ارتكب باسم المقاومة في العمليات التي قام بها الشيوعيون يتمثل في ثلاث عمليات انتحارية كنت منذ البداية ضدها من دون ضجيج، وصرت ضدها بأعلى صوتي عندما سمحت لي بذلك الظروف. كنت ضد أية تضحية متعمدة بأي إنسان في النضال من أجل التحرير. أقول ذلك وأنا أحيي شهداء تلك العمليات. ولو كان لي يومذاك رأي، ولو كنت أعرف بتلك العمليات، لقاومت إرسال، أو السماح بإرسال، مقاتلين في مثل تلك العمليات الانتحارية.

وإذ أشير إلى طبيعة عمل المقاومة باسم الجبهة كحركة أنصار فلكي أقول، في الآن ذاته، وأنا أحيي بطولات حزب الله في المقاومة، إن الأساسي من مقاومة أبطال الجبهة كان أميناً لأصول حرب الأنصار، وإن مقاومة الأخريس كانت حرب جيوش بكل المعاني، وكانت كلفتها البشرية عالية جداً بسبب طبيعتها. أدوّن رأي هنا في يومياتي لأشير إلى أن للتباهي بالمدعم السوري والايراني العسكري بالسلاح والمال للمقاومة، وهو حق لمن يتباهى به، بالدعم السوري والايراني العسكري بالسلاح والمال للمقاومة، وهو حق لمن يتباهى به، فنا سياسياً كبيراً دفعه لبنان وسيظل يدفعه إلى زمن لا أستطيع التنبؤ به إذا لم تتغير الظروف. فأهمية المقاومة في أي بلد تُحتل أرضه هي أن تكون وطنية بالكامل. وحين ينتهي دورها تأخذ الدولة دورها الطبيعي بعد أن تكون قد تحررت الأرض من أسر الاحتلال. وهو ما شهدناه في أوروبا بعد انتهاء الحرب التي تم فيها تحرير الأرض والانتصار على الفاشية والنازية. خطورة ما أشير إليه حول هذا الدور للخارج هو أن هذا الخارج بالذات، لا سيما

المتمثل بالوصاية السورية، قد أخرج من العمل المقاوم بالقسر بكل أشكاله الأبطال الأوائل الذين أطلقوا العمل المقاوم في عام 1982، وكانوا قبل ذلك رواداً في العمل المقاوم خلال عقود طويلة من تاريخ لبنان. ولن أدخل هنا في تعداد نماذج مشاركة الشيوعيين في ذلك التاريخ. أكتفي بدورهم في المقاومة مع المنظمات الفلسطينية بإسم حزبهم الشيوعي. وكان من أوائل الذين استشهدوا في تلك المقاومة في عام 1969 ابراهيم جابر ابن بلدة محيبيب الجنوبية. وأذكر بأن الحزب الشيوعي أنشأ في عام 1969-1970 "الحرس الشعبي" الذي كان لي شرف الإعداد له والإشراف على نشأته في ذلك التاريخ باسم قيادة الحزب مع منظمة الحزب في الجنوب. وقد قام أبطال "الحرس الشعبي" بعمليات مقاومة بطولية لعدوانين إسرائيليين، الأول في عام 1972، والثاني في عام 1978. وبعضهم ظل يقاوم إلى أن سيقط شهيداً بعد أن نفدت ذَّخيرته. وعلى أيوبّ ابنّ بلدة عيناتا الجنوبية هو النموذج الراثع لهؤلاء الأبطال الأواثل في المقاومة باسم الشيوعيين، وتحديداً باسم "الحرس الشعبي". وإذ أشير إلى دور الشيوعيين في إطار جبهة المقاومة فلست أغفل دور من شاركوا في المقاومة من أحزاب في الحركة الوطنية ومن قوى أخرى من ضمنهم حركة "أمل" ثم لاحقاً حزب الله. أذكر في هذا السياق أنني أصدرت في عام 1985 كتاباً عن المقاومة كان الأول من نوعه. وقد استُقبل الكتاب باهتمام في لبنان وفي العالم العربي. وقد صدرت منه ثلاث طبعات في عام واحد ونفدت جميعها. وجاءتني رسائل من عدد من أصدقائي في العالم العربي ترحّب بالكتاب، أخص منها بالذكر تلك الرسالة التي جاءتني من صديقي رفعت السعيد أمين عام حزب التجمع المصري وصديقي محمد شريف مساعديه أمين عام جبهة التحرير الجزائرية. وقد ذكّرني مساعديه بالمقاومة البطولية التي واجه بها الشعب الجزائري الاحتلال الفرنسي وانتصر عليه، وأسس باسم تلك المقاومة دولته الوطنية. وإذ أتذكر اليوم رسالة مساعديه فإنني أتساءل بمرارة وألم: أين أصبحت الجزائر؟ ومن المسؤول عن تحوّلها منذ مطالع التسعينات إلى ملعب لوحوش الغاب الذين يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ والشباب باسم الاسلام، وأي إسلام؟! أتساءل عمن هو المسؤول عن هذا الذي يحصل في الجزائر، وأعلىن بمرارة من خلال مرافقتي لأحداث الجزائر في الثورة وما بعدها، من أحمد بن بله إلى الهواري بومدين إلى الشاذلي بن جديد إلى عبد العزيز بوتفليقه، أن المسؤولية تعود لهم جميعاً عما يحصل برغم بعض الاختلاف في دور وموقف كل منهم. إذ حوّلوا الجزائر بصيغة من الصيغ إلى دولة من دول الاستبداد العربية باسم الحرية والاشتراكية!

لقد حرصت في كتاب المقاومة على أن أعود إلى جدور التجربة في الحرب العالمية الثانية، تجربة المقاومة في العرب العالمية الثانية، تجربة المقاومة في الاتحاد السوفياتي وفرنسا وإيطاليا ويوغوسلافيا واليونان، وفي الفينام في ما بعد. كما حرصت على أن أعطي للفكر وللأدب والفن أدوارها في المقاومة، وقدمت في القسم الأخير من الكتاب نصوصاً مختارة لقادة كبار ممن تحدثوا عن المقاومة،

كل منهم على طريقته ووفق رؤيته وتجربته. ولأن ظاهرة المقاومة في لبنان، لا سيما باسم "جبهة المقاومة" التي كان للشيوعيين دور أساسي وحاسم في إطلاقها وشاركتهم فيها مجموعات تنتمي إلى أحزاب الحركة الوطنية، فقد اتصلت بالرفاق في الحزب الشيوعي الفرنسي مقترحاً عليهم طبع الكتاب في "المنشورات الاجتماعية". واستناداً إلى مواقفهم المبدئية اقترحت على بعض الرفاق ممن يتقنون اللغة الفرنسية أن يتعاونوا على ترجمة الكتاب. فنطوع للمهمة ثلاثة منهم هم شربل نحاس وفؤاد زحيل وجاد ثابت. وباشروا على الفور في العمل. وقبل أن ينجزوا الترجمة أخبرني الرفاق الفرنسيون أن نشر الكتاب متعذر الأسباب لم أعد أذكرها. لكنها لم تكن مقنعة بالنسبة إليّ. وما زلت أحتفظ بالنصوص المترجمة في أرشيفي الشخصي.

في هذا السياق أذكر أن جريدة "لوموند" الفرنسية طلبت مني بواسطة صديقي إريك رولو أن أكتب مقالاً أعرض فيه وجهة نظري حول ما كان يجري في لبنان في عام 1982، العام الذي شهد احتلال القوات الاسرائيلية للبنان. وكنت في ذلك الحين أقيم في باريس رئيساً لوفد شكلته باسم الحركة الوطنية من الطلاب اللبنانيين المقيمين في فرنسا. عرضت يومذاك على صديقي الكاتب والصحافي أمين معلوف الذي صار في ما بعد روائياً مرموقاً أن يساعدني في صوغ المقال بلغته الفرنسية الجميلة. جلسنا معاً وصغنا المقال وأرسلته للجريدة التي نشرته في الصفحة الثانية. وتكررت المحاولة بعد أن عرفني إريك رولو إلى رئيس تحرير جريدة "الموند" فونتين الذي نشر لي بطلب منه مقالاً ساعدني في صيوغه بلغة جميلة الرفيق فؤاد عواضة ونشر في زاوية "آراء حرة" تحت عنوان "أنقذوا بيروت". لقي جميلة الرفيق فؤاد عواضة ونشر في زاوية الراء حرة" تحت عنوان "أنقذوا بيروت". لقي ريمون إده، مشيداً بأفكاري فيه وبلغته الفرنسية الممتازة. فقلت له بأن الأفكار في المقال هي أفكاري أما اللغة فهي لغة رفيقي فؤاد عواضة.

# هذا ما قلته في رسالتي للرفيق فاروق دحروج عندما غادرت موقعي في قيادة الحزب الشيوعي

الجمعة 17 أيلول - سبتمبر

سهرنا الليلة مع عدد من المشاركين في الندوة حول المخطوفين على شاشة NBN. جرى نقاش جدي ومطول بيني وبين نجوى حول هذا الموضوع. واتفقنا بأننا أمام معضلة حقيقية. المأساة فيها هي أفظع من مأساة الذين أعلنت وفاة أبنائهم وآبائهم وشاركوا في تشييعهم وأعلنوا حزنهم العميق عليهم. أما المخطوفون فأمرهم مختلف. ما العمل؟! قرارات عادية جداً لمجلس الوزراء وتصريحات طنانة حول الانجازات. الله يساعدنا على دولتنا في هذا الزمن الردىء!

موضوع التنمية في حديث المسؤولين في بلادنا نكتة بائخة! فاقد الشيء لا يعطيه... أشهر عديدة مرت ولم أتلق جواباً من الرفيق فاروق دحروج على رسالتي إليه حول الحزب. لا أعرف بالضبط ماذا فعل الرفيق فاروق بالرسالة التي سلمته إياها، وقدمت فيها جملة اقتراحات تتناول عمل الحزب في عدة ميادين كانت لي فيها مسؤولية مباشرة. أردت يومها أن أقدم جردة حساب مرفقة باقتراحات حول المستقبل. لم أسأله عن مصير الرسالة، ولم يناقشني هو بشأنها. والرسالة تتألف من جزأين، يضم الجزء الأول عرضاً مكثفاً للقضايا التي تحتاج من الحزب إلى معالجة وحلول. وهي بحجم 23 صفحة. والجزء الثاني من الرسالة مموزع على قضايا كل واحدة منها منفصلة عن الأخرى. ومجموع صفحاتها 27 صفحة. أردت أن تكون الأمور بالغة الوضوح وبالتفاصيل. وجاء في مقدمة الرسالة:

أرجو ألا يخيفك حجم الرسالة. فهي جردة حساب عن عقد من الزمن، هو العقد الـذي يمتـد من أواخر عام 1990، حتى مطلع هذا العام، 1999. وتشاء الصدف أن يكون هذا العقد، هو العقد الأخير من القرن العشـرين، قرن التحولات الكبري في تاريخ البشـرية من كل الأنواع وفي كل الاتجاهات، وأن يكون، أي هذا العقد في الوقب ذاته، نهاية هذه التحولات ونقيضاً بالكامل لما حملته البدايات من أحلام بالحرية والتقدم والسعادة لملايين الناس باسم الاشتراكية وباسم مُثُلها وقيمها. وتشاء الصدف، أيضاً، أن يكون هذا العقد بالنسبة لنا، في لبنان، منعطفاً تاريخياً ملتبساً بين الحرب والسلم، توقفت فيه الحرب ولم تدخيل البلاد بفعل توقفها في السلم الحقيقي. وانهارت أحلام الذين قاتلوا في جبهات الصراع المسلح المدمِّر من أجل المستقبل على مذبح شهوات أصحاب المصالح، أمراء المال والطائفية والفساد، من دون رادع في ظل ذلك الفراغ السياسي الكبير. وأصبحت السنوات العشر هذه، بفعل كل هذه المتغيرات، مصدراً لأزمة عميقة وطويلة ومتمادية في حزبنا، شـفانا الله منها ومن آثارها السـلبية في أقرب وقت، إنه سـميع مجيب! هذه الرسـالةً هي إذًا جردة حساب أقدمها لمن كنت أسبق منهم جميعهم بالمطلق في تحمل مسؤولية قيادية في الحزب. وهي تتناول بصراحة وبصدق شؤوناً تتعلق بي وبالحزب، تعود بتاريخها إلى المرحلة التي كنتُ قد بدأت فيها عملية خروجي الطبيعي والتدريجي من موقع القيادة في الحزب. ذلكُ أنني رأيت وأنا أغادر موقع القيادة أن أسلمك وأسلم القيادة الجديدة بعض القضايا التي كنت أتحمل مسؤوليتها، إما بتكليف رسمي أو بمبادرة شخصية. كانت فيها التزامات مالية وسياسية وسوى ذلك. وقد ضمنت الرسالة بعيض إقتراحات وبعض ملاحظات استخلصتها من تجربتي الحزبية الطويلة ومن تجربتي في هذه المرحلة بالذات. وأملي كبير في أن يتسع صدرك وصدر الرفاق في القيادة لقراءة هذه الرسالة بالقدر الذي يوحيه لكم تقديركم لمضمونها من اهتمام".

أما القضايا التي وضعتها أمام الرفيق فاروق في الرسالة للاهتمام بها فهي من نوعين.

النوع الأول يتمثّل بالمؤسسات الحزبية، وهي جميعها بحاجة إلى اهتمام ضروري:

1 - الشركة اللبنانية للإعلام وتحديد مصيرها. 2 - الامتيازات الصحافية السياسية والأدبية وتحديد مصيرها. 3 - مجلة "الطريق" ومستقبلها الذي يجب أن يكون مختلفاً عما هي فيه الآن، مضموناً وشكلاً وإدارة وهيئة تحرير. 4 - دار الفارابي وإعادة النظر في طرائق عملها والانتقال بها إلى مستوى جديد معاصر، وعلاقة جديدة مختلفة بالكتب وبالكتاب. 5 - إذاعة صوت الشعب وتحويلها إلى مؤسسة وطنية واختيار شركاء جدد للحزب، تمويلاً وإدارة وبرامج. 6 - تاريخ الحزب، وأرشيف الحزب، والاهتمام به وتبويبه وتصويره والحفاظ عليه من خطر التلف. أما النوع الثاني من القضايا فيتعلق بعمل الحزب وتجديد طرائق هذا العمل في داخل أطره التنفيذية وفي العلاقة مع القوى اللبنانية والقوى الخارجية. تشمل هذه الاقتراحات عدداً كبيراً من ميادين عمل الحزب، بما فيها على وجه الخصوص القضية المتعلقة بتمويل الحزب، آخذاً في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التعييم يعيشها فيها الشيوعيون وأصدقاؤهم.

أردت من الرسالة أن أربح ضميري وأنا أخرج من موقعي في قيادة الحزب وأدخل في نمط جديد في عملي الثقافي والسياسي باستقلال كامل عن الحزب وعن سياساته وعن أي فريت سياسي في البلد. وإذ اتخذت قراري بالاستقلال في أفكاري وفي مواقفي عن كل القوى السياسية فلأن الوقائع القائمة في بلدنا تشير بوضوح إلى بؤس السياسة وإلى بؤس العمل السياسي في بلدنا. لقد أفرغت السياسة من مضامينها وأفرغت من الثقافة ومن المبادئ ومن الأخلاق. ترى إلى متى ستظل السياسة في هذا المستنقع، وهل من أمل في زمن قريب؟

# قصة سياحة مواطن عربي داخل جدران البيت الأبيض!

السبت 18 أيلول - سبتمبر

استفتاء الجزائر ملفت للنظر. ربما يكون قد حصل تزوير. وهو الأمر الأقرب إلى الواقع. فالتزوير في الانتخابات والاستفتاءات هو سمة العصر الذي نعيش فيه، لا سيما في بلداننا! مع ذلك فإن كثافة الاقتراع في استفتاء الجزائر تشير إلى أن الشعب الجزائري يريد بأي شكل من الأشكال الخروج من نفق الموت الفظيع على يد القتلة وحوش الغاب الخارجين من كهوف التاريخ. بوتفليقة صاحب تجربة. وربما يكون مدعوماً من هنا أو من هناك. لا هَمّ. المهم في هذه اللحظة التاريخية أن تخرج الجزائر من محنتها، ثم نرى بعد ذلك إلى أين ستتجه.

تذكرت وأنا أشاهد الناس يدخلون المقرات الرئاسية، يوم كنت في أميركا في أول زيارة لم إليها مع وفد من الحركة الوطنية في عام 1978، تذكرت زيارتي إلى البيت الأبيض مع وفود من أُميركا ومن العالم في شبكل زيارات سياحية للراغبين من المواطنين الأميركيين ومن الأجانب. خرجت يومها من الزيارة التي شملت كل أجنحة المكان وأنا مزهو. مصدر الزهو عندي يومذاك هو أنني دست بقدمي مقر رئيس أكبر وأعتى دولة في العالم. اشتريت مطاقة بريدية عليها صورة البيت الأبيض وكتبت عليها: هذا هو البيت الأبيض قدماي تدوسيانه. وكيم كنت أحب ليو كانت لقدميّ صيورة في داخل تلك الصيورة تثبت وجودي داخل المقر الرئاسي الأميركي. كانت البطاقة مرسلة إلى نجوي. لم أكتب تعليقاتي على البطاقة. لكنني هتفت بأعلى صوتي من على سماعة الهاتف إلى نجوي، وإلى رفاقي اللبنانيين، معلناً النبأ. وفي ظني - ما أُغبى هذا الظن وما أكثر السـذاجة فيه - أنني بدخولي إلى البيت الأبيض إنما كنت أنتقم لشعبي ولشعوب العالم المضطهدة من هذا الجبار الذي هو مصدر الاضطهاد والظلم للشعوب. شكل الانتقام يتمثل بجعل قدميّ تدوسان أرض البيت الأبيض مقر الرئيس الأميركي. وسرعان ما أفقت من لحظة غيبوبة بلهاء نصاب بها نحن المقهورين، وأدركت أن ما فعلته لم يكن إلا في صالح الديمقراطية الأميركية شئنا أم أبينا. أراد الأميركيون أن يقولوا لنا نحن القادمين من آخر الدنيا في الجغرافيا وفي الحضارة أن دوسوا ما استطعتم أيها الأغبياء بأقدامكم، النظيفة أو القذرة، هذا المكان الأعظم للرجل الأعظم في الدولة الأعظم، ثم عودوا من حيث أتيتم ليبقى المكان مكاناً وليبقى الزمان زماناً ولتبقى الأمور كلها في مكانها وزمانها من دون تبديل، أي تبديل، وتبقى الديمقراطية الأميركية هي الديمقراطية ونبقي نحن أسرى أنظمة الاستبداد، الأنظمة التي تتحكم بمصائرنا وهي تهتف ونهتف معها بأعلى الصوت: فلتسقط الامبريالية الأميركية. ما أشد غباء أيامنا السالفة، أو بعضها، وما أشد غباء أيامنا الراهنة وما بعدها. مساكين نحن!

تذكرت في هذا السياق من الحديث عن الديمقراطية الأميركية الطرفة التي جرى تداولها في خمسينات القرن لدى زيارة القائد الشيوعي السوفياتي خروتشوف إلى أميركا ولقائه مع الرئيس الأميركي جون كينيدي. قال كندي لخروتشوف مشيداً بديمقراطية بلده: نحن نتسامح مع التظاهرات التي يقوم بها أميركيون وأجانب أمام البيت الأبيض وهم يهتفون بشعارات معادية للامبريالية الأميركية. هل تسمحون أنتم بتظاهرات من هذا النوع أمام الكرملين؟ أجابه خروتشوف: بالطبع. نحن نسمح بالكثير من هذه التظاهرات التي تقف أمام جدار الكرملين وهي تهتف بأعلى الصوت: تسقط الامبريالية الأميركية!

وأذكر أنني في زيارتي الأولى تلك للولايات المتحدة الأميركية تعرّفت من خلال لقاءاتنا مع الأميركيين ومع المغتربين اللبنانيين القدامي والجدد في المدن الاثنتي عشرة التي زرناها، تعرفت إلى ما لم يكن بالامكان معرفته إلا بالمشاهدة. تعرّفت إلى سمات الشخصية الأميركية المركبة. وتعرفت إلى الانسان الأميركي البسيط الذي يشبه ببراءته وعفويته النسان السوفياتي ويختلف عنه في مستوى الثقافة التي يتميز بها السوفياتيون والروس تحديداً منذ القدم. وهي ملاحظة تبدو غريبة لما بين البلدين وتاريخهما وحاضرهما من اختلاف جوهري في كل الأمور. وقد عرفت إلى جانب ذلك، بالمشاهدة وبالتأمل والقراءة السريعة للوقائع، كم هي كبيرة أميركا ومتقدمة في عمرانها وفي ثرواتها الطبيعية التي حولتها التكنولوجيا إلى عناصر قوة وغني. وأجريت مقارنة سريعة بين هذه الدولة الأميركية التكظيمة وبين الدولة السوفياتية العظيمة بتاريخها القديم والحديث وبشرواتها الفائقة الغني العظيمة وبين الدولة المتحول الاتحاد السوفياتي بشرواته البشرية والطبيعية الفائقة الغني إلى كالمتراكي لماذا لم يتحول الاتحاد السوفياتي بشرواته البشرية والطبيعية الفائقة الغني إلى الدولة الأكثر تقدمًا من أميركا؟ أين هي المشكلة، وما هي الأسباب التي جعلت أميركا المحديثة بتاريخها، البسيطة بثقافة شعبها، تمتاز بتقدمها عن الاتحاد السوفياتي الذي كان يبني المسياسية التي ذهبت من أجلها إلى القارة الأميركية.

لكن زيارة وفدنا إلى أميركا قادتنا إلى كندا. وهي زيارة عرفتني إلى تلك البلاد وإلى طبيعتها وطبيعة شعبها وإلى مغتربينا اللبنانيين فيها بانتماءاتهم المختلفة. وأذكر أنني اتفقت مع شريكيّ في الوفد، وهما إنعام رعد رئيس الحزب القومي الاجتماعي وسمير صباغ ممثل حركة "المرابطون"، على تنظيم لقاء في مدينة مونتريال نجمع فيه مغتربين لبنانيين من الحركة الوطنية ومن "الجبهة اللبنانية". وتطوّعت لإدارة النقاش في اللقاء بعد عرض قدمت فيه بعض الأفكار حول إمكانية وضرورة الحوار بين فريقيّ الصراع في الحرب الأهلية. كان ذلك اللقاء هو الأول من نوعه خلال الحرب الأهلية خارج الوطن، وكان صعباً. لكنني فرضت بحزم على المتحاورين ألا يكونوا استفزازيين في عرض أفكارهم، وقمعت بعض فرضت بحزم على المتحاورين ألا يكونوا استفزازيين في عرض أفكارهم، وقمعت بعض الاحقبة. ثم تطوّعت لإجراء حديث مباشر على الاذاعة مع المستمعين قدمت فيه على مدى المحقبة. ثم تطوّعت في الحرب الأهلية ومن الكنديين. لم يكن الحوار مع المستمعين من اللبنانيين من فريقيّ الصراع في الحرب الأهلية ومن الكنديين. لم يكن الحوار شيقاً. إذ استمعت فيه إلى من رجّه في الحرب الأهلية داخل الوطن وفي بلدان الاغتراب. من وجه في الحرب الأهلية داخل الوطن وفي بلدان الاغتراب.

الأحد 19 أيلول - سبتمبر

كان هذا الأحد حافلاً بأحداث بعضها بسيط وبعضها صعب وبعضها الآخر جميل. في الصباح كان لي لقاء مع دكروب، لقاء مصارحة بين صديقيّ عمر. وكان لي لقاء مع صديقي الطبيب السوداني مصطفى الخوجلي عن مستقبل السودان، وعن المصالحة وإتفاق السلام بين الجنوب والشمال. وسمعت بخبر الاعتداء على مهرجان للحزب الشيوعي السوداني قام به حاقدون. وقد ذكرني هذا الاعتداء بمحاولة اعتداء في المكان نفسه في العام 1974 جرى صدّه. الحادث خطير بدلالاته. ماذا يراد منه، ومن يقف وراءه في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ السودان؟

أما الجميل في هذا النهار فهو تلك السهرة التي أقامها ابني غسان مع خمسة وعشرين من رفاقه، عشية عودته إلى تولوز. والحدث الجميل الثاني هو أن هانية وجدت مكاناً للعمل مع روجيه عساف في مسرح بيروت وكانت سعيدة. كنا نجوى وأنا سعيدين بذلك.

الاثنين 20 أيلول - سبتمبر

اليوم غادرنا، مصحوباً بحب عظيم، ابننا غسان إلى تولوز. كان ذلك في آخر الليل. لم أجد نجوى أكثر سعادة مثلما وجدتها وهي تعد الطعام له وتلملم أغراضه المبعثرة.

هدأت عاصفة الأيام الماضية حول جمّعية "النجدة الشعبية"، أو لم تهدأ؟ اقترحت على الرفيق فاروق أن يكون مرناً في مواجهة هذا النوع من الأحداث غير المألوفة في حزبنا. يجب أن نحافظ على "النجدة الشعبية". والجدير بالذكر أن هذه الجمعية التي أسسها الحزب الشيوعي في مطالع السبعينات كانت الأولى من نوعها في المهمات التي تطوعت لها في المجالين الصحي والاجتماعي. وتمكّنت بنشاطها من إنشاء مستشفى في النبطية يحمل اسمها بمساعدة من دولة الكويت. وهو مستشفى يقوم بدور مهم في المنطقة. لكن يحمل المؤسف أن خلافات نشأت داخل الحزب وداخل "النجدة" حول عملها وحول المشرفين عليها وحول مستقبلها. هكذا صارت الأمور في الحزب مع شديد الأسف المرفق بالمرارة.

# تجربة مسؤول حزبي في العمل السياسي

الثلاثاء 21 أيلول - سبتمبر

كان هذا اليوم عادياً جداً. لم تلفت انتباهي أحداث ذات أهمية. يوم روتيني لا يوحي لي بقول أي شيء. ربما لذلك بالذات شعرت بألم مفاجئ في ظهري. هل يعود ذلك إلى أن جعبتي فرغت من الاهتمامات؟ لكن ما أن أطل المساء حتى ذهب الألم، واستعدت اهتماماتي.

ذهبت إلى دمشق في زيارة لأصدقاء عزيزين تحدثنا خلالها في شؤون وشجون شتى. عادت الاهتمامات عندي تتزاحم، فذهب الألم الجسدي ليحل محله الأرق والقلق والوجع الانساني والروحي. ما أشد العلاقة بين الروحي والمادي في حياة الانسان، أفكاره، وجدانه، مشاعره. يسألني بعض أصدقائي كيف كنت أوفق بين مواقفي الفكرية والسياسية وأنا في موقعي في قيادة حزب يساري، وبين علاقات صداقة حميمة كانت تربطني بشخصيات من اتجاهات متعارضة ومتناقضة مع مواقفي وأفكاري ومع موقعي السياسي. ولهذا الســؤال تاريخ يعود إلى الستينات. وهي المرحلة التي كانت تنضج فيها عندي عناصر التعبارض مع بعض سياسات الحزب داخلياً وعربياً وعالمياً، وتحديداً في العلاقة العضوية التي كانت قائمة بين حزبنا وبين الحزب السوفياتي إلى الحد الذي دعا أحد قادة الحزب آنـذاك في جوابه على بعض ملاحظاتي بأن حزبنا الشيوعي يستوحي مواقفه من بيانات وكالة تاس! هكذا بالنص. فجعني ذلك الكلام واعترضت عليه. وبدأت أقاوم. وسرعان ما اكتشفت أن لي شريكين في موقفي ذاك هما جورج حاوي، الذي كان مثلي عضواً في سكرتارية الحزب، وجورج البطل عضو اللجنة المركزية الذي كان يقيم في براغ ممثلاً الحزب في هيئة تحرير مجلة الأحزاب الشيوعية "قضايا السلم والاشتراكية". وهكذا بدأ الصراع داخل الحزب من جيل الشباب والحرس القديم تحت شعار التغيير. استمر الصراع عاماً ونصف العام انتهى إلى عقد المؤتمر الثاني للحزب الـذي حددت قراراته طبيعة العلاقة مع الاتحاد السوفياتي في شكل متوازن من دون مبالغات في أي من الاتجاهات. كنت في ذلك الوقت قد عدت من فيينا بعد ثلاث سنوات من العمل في قيادة مجلس السلم العالمي. وهي كانت سنوات حافلة بالنشاط وبالعلاقات مع قوى سياسية متعددة الاتجاهات السياسية والفكرية حتى التناقض. لكنها كانت تلتقي على قضية أساسية هي العمل من أجل سلم عالمي دائم قائم على حق الأمم في تقرير مصائرها بحرية، وعلى حق الاختلاف بين الأفراد والجماعات. وقد نشأت لي صداقات مع سياسيين ومثقفين من شتى البلدان ومن شتى الاتجاهات. كان مطلوباً مني من موقعي في المسؤولية في قيادة المجلس عن العلاقة في مرحلة أولى مع شخصيات وحركات في القارتين الآسيويّة والأفريقية، ثم في مرحلة ثانية مع شخصيات وحركات من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان بين الذين كان عليّ أن ألتقي بهم وأبحث معهم في قضايا السلم مسؤولون في حزب المابام الاسرائيلي. وهم خصوم أساسيون لنا كعرب لاَغتصابهم أرضَ فلسطين. ولم أتردد في ذلك رغم صَعوبة الأمر من نواح عديدة، بعضها مبدئي وبعضها مزاجي، إذا صح التعبير. وقد نجحت في مهمتي.

لماذا هذه التفاصيل الآن؟ هل هو حنين إلى الماضي أو مجرد استدعاء للذاكرة من أجل إرضاء النفس؟ إنها، تداعيات تخطر لي وأنا أكتب يومياتي لا أكثر ولا أقل. لكن الأساسي في هذا الاستدعاء للذاكرة هو للقول بأن تلك الفترة من وجودي في مجلس السلم العالمي قد علّمني الكثير من الدروس التي أسهمت في تكوين شخصيتي في شكل مختلف عما كانت عليه في بدايات انتمائي إلى الاشتراكية. حضرت الكثير من المؤتمرات الصعبة التي عقدها مجلس السلم، التي كان علي أن أناقش فيها وأن أستوعب الخلافات الصعبة التي عقدها مجلس السلم، التي كان علي أن أناقش فيها وأن أستوعب الخلافات الصعبة

ني الآراء والمواقف وصولاً إلى المحصّلة الضرورية المطلوبة. وقمت بزيارات عديدة ، قادتني للقاء ثلاثة رؤساء أفارقة هم الجزائري أحمد بن بله والغيني كوامي نكروما والكيني جومو كينيات اووزير خارجية تنغانيكا (تنزانيا)، ورئيس العراق يومها عبد الكريم قاسم. وما أكثر مثل تلك الزيارات واللقاءات والنقاشات الصعبة التي واجهتني فيها منفرداً أو مع أصدقائي الآخرين.

على قاعدة هذه التجربة العالمية أقمت في لبنان، من موقعي في قيادة الحزب، علاقات صداقة مع عدد من السياسيين والاعلاميين والمثقفين من مواقع واتجاهات سياسية وفكرية مختلفة. وكان غسان تويني وزوجته الشاعرة الرائعة نادية من بين أوائل من تكوَّنت لي معهم علاقية صداقية. كما ربطتني علاقة صداقة حميمة مع هشام أبو ظهر صاحب ورئيس تحرير جريدة "المحرر"، ووفيق الطيبي صاحب ورئيس تحرير جريدة "اليوم"، وغسان كنفاني وجان عبيد اللذين كانا يعملان في جريدة "الأحرار ". كما تعرّفت إلى ميشال إده عندما كانّ وزيـراً للإعـلام في حكومة عبد الله اليافي (1966)، وبواسـطته تعرّفت إلى كل من بيار حلو ورينيه معوض. وتعددت وتنوعت في ما بعد علاقاتي وعلاقات حزبنا مع الوسيط السياسي برمته. والأمثلة عديدة. وعندما نجحنا، نحن الجيل الثاني في قيادة الحزب الشيوعي في الثورة الاصلاحية (1966-1967) ، التي انتهت بعقد المؤتمر الثاني للحزب، مؤتمر التَجديد، (1968)، توفرت عندي الشروط لتثبيّت ذلك النمط من العلاقات التي كثرت عليّ الأسئلة حولها. وكانت لـديّ قنّاعة كنت أدافع عنها، إما اقتحاماً أحياناً وإما فيّ شـكل مرنّ في أحيان أخرى، قناعة بأن من الخطأ الفادح أنّ تكون للحزب الشيوعي كحزب ديمقراطي للتغيير مواقف قاطعة ضد البرجوازية. إذ كَنت وما زلت أعتقد أن للبرجوازية في شــرائحهاً المختلفة دوراً في التغيير الديمقراطي الذي كان ينشده الحزب، دوراً لا يتحقَّق تلقائياً، بل في نضال صعب وبإتباع سياسة مرنة وواقعية تحترم فيها المراحل. كنت أدرك بوضوح أن بناء الدولة في بلداننا يحتاج إلى مشاركة جميع القوى ومنها البرجوازية، ليس بشروطها ولا بشروطنا، بل بنوع من المساومة التاريخية التي على القوى اليسارية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي أن يكون المبادر إلى صوغ عناصرها والمواضيع الأساسية المتصلة بها وفق المراحلُ التاريخية المختلفة. وكان المثال الواضح أمامي لينين في السياسة الاقتصادية الجديدة (النيب) التي قادته إلى أن يطلب من الرأسمالين الروسي والأجنبي أن يساهما في إعادة بناء روسيا المدمرة. وقد عبّرت عن موقفي هذا في أكثر من مؤتمر للحزب، لا سيما المؤتمر الخامس الذي عقد في عام 1987، ثم في المؤتمر السادس الذي عقد في عام 1992، في أعقاب انهيار التجربة الاشتراكية. كما عبّرت عن ذلك في الوثيقة التي أعددتها بالاشتراك مع رفيقي وصديقي جورج البطل في عام 1988 احتفالاً بالذكرى العشرين لعقد المؤتمر الثاني للحزب. وهي كانت وثيقة دخلنا فيها جورج وأنا في محاولات تجديد في فكر الحزب وفي سياساته وفي أشكال التنظيم الحزبي. لكن المؤسف أن الحزب رفض تلك الوثيقة جملة وتفصيلاً. وأخطأنا نحن صاحباها في عدم نشرها على مسؤوليتنا. وما زلت أحتفظ بها في أرشيفي كشاهد على مرحلة من حياة حزبنا. موقفي المشار إليه هو ذاته الذي أعتبر فيه أن لرفيق الحريري مشروعاً يتصل ببناء دولة رأسمالية حديثة، تخرج البلاد من دمار الحرب الأهلية ومن أنماط في السياسة والاقتصاد كانت سائدة على امتداد مرحلة ما بعد الاستقلال عطلت تطور لبنان، باستثناء عهد فؤاد شهاب نسبياً. وبالطبع فلست أدافع عن مشروع الحريري بكل تفاصيله. لكنني أعتقد أن علينا أن نناقش معه أفكاره لكي نصحح وزشد قدر ما نستطيع في هذا المشروع، وأن نتابع النضال معه وضده لمنع تحويل مشروعه في اتجاهات تتناقض مع جوهره. وهو أمر ممكن وصعب في الآن ذاته.

المهمة التي تواجه البلاد اليوم هي كيف نهيئ الشروط للتحرر من الوصاية السورية. لقد حان الوقت لكي ندير شئوننا بأنفسنا. هل يعقل أن نبقي، نحن اللبنانيين، بحاجة إلى وصمي يدير شـــؤوننا بالنيابــة عنا ووفق مصالحه؟ الـــدور الذي تقوم به الوصاية الســورية في تعطيل المؤسسات وتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو الذي جعل الانقسامات الطائفية والاستنفارات الغرائزية فيها محور الحياة السياسية وأفقها المقفل على التغيير. إننا بحاجة إلى قوى سياسية جديدة تقف في وجه الكارثة قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة تُستعصى فيها الحلول على أي تغيير في الاتجاه الصحيح. التغيير يبدأ أولاً بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة مؤسسات، تأخذ سماتها مما صار يعرف في الأدبيات السياسية بدولة الحق والقانون. وقيام هذه الدولة لا يتم إلا بقوى جديدة تؤمن بالوطن اللبناني كوطن طبيعي لكل اللبنانيين أسوة بكل الأوطان، وتدافع عن سيادته واستقلاله، وتحرره من كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الذي استدعتها الطبقة السياسية السائدة ذاتها وأدخلت البلاد في الحرب الأهلية، ولا تزال تدخلها، باسم الوصاية السورية وضدها في صراعات إقليمية ودولية تتعارض مع مصلحة لبنان وشعبه. ولست في ما أسوقه من رأي حول الوصاية السورية وعن ضرورة تحررنا منها من أجل بناء الدولة، لست من الذين يعتقـدون بـأن فريقاً بعينه ولوحده يمكـن أن يقوم بهذه المهمة التاريخيـة. فهي مهمة جميع اللبنانيين عندما يصبحون مؤهلين بوعي وبواقعية للعمل من أجل تحقيقها.

الأربعاء 22 أيلول - سبتمبر

كادت لقاءاتي في هذا اليوم في دمشق تصل، بعددها وبالقضايا التي أثيرت فيها، إلى مستوى الأسبوع لكثرتها. عدت إلى بيروت مرهقاً من التعب، تعب السفر المتواصل في الأمكنة والأزمنة وفي القضايا والهموم. واستمعت في المساء إلى أخبار الدنيا.

التنصت في لبناً نه هو مثار الاهتمام في هذه الأيام. وكذلك هي الملاحقات القضائية

واستقبالات الرؤساء ورجال الدين. أما رجال الدنيا فخطابهم السياسي يشير إلى نقص في الوطنية حتى لا أقول أكثر من ذلك. ثمة غياب فاضح للسياسة دوراً في بناء الدول والمجتمعات والأوطان. وغياب هؤلاء السياسيين عن العمل السياسي الحقيقي هو أحد مصادر غياب السياسة أو تغييبها ومصدر تعطيل بناء الدولة الحديثة والبقاء تحت الوصاية السورية.

مضحك أمر هذه القضية، التنصّت. مضحك ومبك الجدل حول اللامركزية الإدارية. ديمقر اطيتنا تزداد زيفاً أمام أعيننا، وأصحاب القضية الأصليون غائبون. هنا تبرز خطورة ما حدث في طرابلس من اعتداء على اجتماع للحزب الشيوعي احتفالاً بذكرى انطلاقة جبهة المقاومة. وهو اعتداء جرى أمام أعين القوى الأمنية من دون أن تحرَّك ساكناً. ماذا يعني ذلك؟ هل كان هدف الاعتداء إنذاراً موجهاً للحزب من قبل الوصاية السورية للكفّ عن التذكير بدوره في إطلاق العمل المقاوم ضد الاحتلال الاسرائيلي؟

# شاهدت الخلل في التجربة الاشتراكية وسكتت عنه لثلاثة أسباب غير مقنعة ا

الخميس 23 أيلول - سبتمبر

رافقتني هذا اليوم هموم عديدة، قديمة وجديدة، رافقتني حتى في منامي. وأنا قليل الأرق. أنام مثل الطفل من دون حاجة إلى أية واسطة، مستشهداً بقول المتنبي ومقلداً إياه:

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم

أنام في الليل ثماني ساعات بكاملها، تضاف إليها ساعة في النهار عند القيلولة. لكن الهموم تستدعي الأرق في بعض الحالات لساعة لا أكثر. استعنت في النهار للقضاء على هذه الهموم بالانخراط في كتابة مقال لجريدة "السفير "عن تجربتي في القرن الذي يوشك أن يغادرنا، ونغادر فيه بعض أحلام ماضينا. الكتابة صعبة. فهل أنجح في ذلك؟ أشك في قدرتي على الكتابة في هذا الموضوع بنجاح. ومع ذلك سأحاول. لقد أنهيت قبل أيام كتابة نص مختصر لما أسميه سبعين حياتي. وهو بالتأكيد نص ناقص، لكنه مليء بالإشارات.

لن أغامر الآن في كتابة سيرة حياتي. لا يزال أمامي متسع من الوقت. سأكتب إشارات هنا وهناك إلى أن أكتشف شكل كتابة السيرة، الشكل الذي يبرر كتابتها.

أعدت في المساء قراءة النص الذي كنت قد أرسلته لقسم الأرشيف في جريدة "السفير" حول السيرة المكثفة لحياتي السياسية والفكرية. النص أمين لسيرتي. لكنني اكتشفت أنه نص استعراضي لعلاقاتي مع رؤساء دول وقادة أحزاب شيوعية واشتراكية ديمقراطية وليبرالية وقومية تعد بالعشرات. وجدت في هذا الاستعراض إدعاء لا فائدة منه للقارئ. كان ينبغي عليَّ أن أقدم مزيداً من الشرح للظروف التي قادتني إلى تلك اللقاءات وإلى تلك العلاقات التي نشأت لي مع تلك السبحصيات في أعقاب تلك اللقاءات. لن أعبد النظر في النص. فقد خرج من ملكيتي وصار له أصحاب سواي. سأكتفي ببعض الملاحظات أدونها في يومياتي وأحاول أن أستحضر منها الآن، بعد هذا الزلزال المتمثّل بانهيار الاتحاد السوفياتي وكل التجربة الاشــتراكية، بعض ما كان مكبوتاً ومسكوتاً عنه، أو معبّراً عنه بخجل عن حقبًّ عمرها ثلاثة أرباع القرن. ملخص ما أريد أن أستحضره هو أن علاقة أحزابنا الشيوعية بقادة الدول الاشتراكية وبقادة أحزابها كانت تعسفية، وهو ما أشرت إليه في أحد يومياتي السابقة. كنا نتوهم أننا سبعداء بتلك العلاقة، طوعاً أو كرهاً، باسم الانتماء إلى الأممية الشيوعية التي كانت تنهيأ لتخليص البشرية من ظلم وظلام وعبودية عمرها ألوف السنين. كنا نستقوي بذلك النوع من العلاقة الأممية ونحصن أحزابنا بها ضد مخاطر الداخل والخارج القائمة والداهمة. لكن تلك العلاقة كانت تكوّن مع الزمن مرارة كامنة عند بعض الذين كانوا يرون بحق أن للعلاقة الأممية صيغة أخرى قديمة، من نوع ما كان قائماً في أيام ماركس ولينين، إذ كانت أكثر احتراماً لخصو صيات بلداننا. كانت أحز آبنا صغيرة وكان تَأثيرها محدوداً. وكانت الرومانسية هي الطاغية في كثير من الأحيان في الشعارات وفي المواقف. كنا مستعجلين للوصول إلى غاياتنا التي كأن يحددها لنا انتماؤنا إلى الشيوعية وإلى مشروعها العظيم لتغيير العالم. وكان الاتحاد السوفياتي، وكانت منظومة الدول الاشتراكية التي تأسست في نهاية الحرب العالمية الثانية بدور مباشر من الاتحاد السوفياتي، مهمومين بكيفية تأمين الشروط في بلدانهم للحاق بالدول الرأسمالية في ميدان التسلح في ظل اقتصاد ضعيف، وذلك لمواجهة احتمال قيام حرب عالمية جديدة. وكان ستالين قد قسّم العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في ظل ما سمّى بالحرب الباردة، إلى معسكرين إمبريالي وإشتراكي. وأكد أن الصراع بينهما حتمي، وأنَّ الانتصار في ذلك الصراع سيكون حتماً لصالح الاشتراكية في نهاية المطاف. كان الشعار المعمم آنذاك أن البشرية تواجه مرحلة انتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. ولهذه الأسباب بالذات كان همّ الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي أن تكسب إلى جانبها أكبر عدد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم من دول ما كان يسمى العالم الثالث. ولم تكن أحزابنا ذات وزن مقرّر في بلداننا. فكان مطلوباً منها أن تقدم للدول الاشتراكية ما تحتاج إليه من دعم لسياساتها حتى ولو على حساب مصالح بلداننا وأحزابنا. وكانت الأممية الشيوعية ترسل توجيهات إلى الأحزاب الشيوعية منذ تأسيسها، حتى بعد حل الكومنترن في عام 1943، وبعد تأسيس الكومنفورم في عام 1948 وبعد حلَّه في عام 1956. وكان يعاقب كل من يخالف تلك التوجيهات. كانت الأممية تنظيماً تتوحد فيه، طوعاً أو كرهاً، كل الأحزاب المنتمية إليها بقيادة الاتحاد السوفياتي من دون شريك. اختلف الوضع بعض الشيء بعد وفاة ستالين. لكن موضوعة التطور اللارأسمالي التي ابتدعت في عهد خروتشوف كانت تعطي لمن تمّت تسميتهم "الديمقراطيين الثورويين" الأولوية من اهتمام ورعاية ودعم الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية، على حساب الأحزاب الشيوعية ودورها في كل بلد من بلداننا والبلدان الشبيهة ببلداننا. وجرى التنظير في تلك الموضوعة لدور الجيوش في البلدان المتخلفة في إحداث التغيير. وقد أدى ذلك إلى نشوء سلطات استبدادية في بلداننا على قاعدة الحزب الواحد والزعيم الواحد اقتداء بما كان سائداً في البلدان الاشتراكية. وكانت تلك الأنظمة الاستبدادية وزعماؤها يتمتعون بعلاقة صداقة ودعم من الاتحاد السوفياتي للأسباب الآنفة الذكر. وكان من الطبيعي في ظل هكذا وضع وهكذا سياسة أن تدفع الأحزاب الشيوعية الثمن أولاً بتقليص نفوذها، أو باندماجها في السلطات القائمة أو في عقاب بعضها لأنها رفضت الانصباع للتوجيهات باندماجها في السلطات القائمة أو في عقاب بعضها لأنها رفضت الانصباع للتوجيهات الشيوعي كان واحداً من تلك الأحزاب حين قررت قيادته من جيل الشباب في أزمة عام الشيوعي كان واحداً من تلك الأحزاب حين قررت قيادته من جيل الشباب في أزمة عام اتجاه استقلالية الحزب في الشأن الوطني اللبناني عن السياسة السوفياتية. وهي كانت اتجاه استقلالية المزب في الشأن الوطني اللبناني عن السياسة السوفياتية. وهي كانت المتقلالية نسبية. وكانت قد رفضت بقوة من قبل المركز السوفياتي.

إلا أن ما شاهدته من خلال إقاماتي الطويلة في الاتحاد السوفياتي وفي بلدان اشتراكية أخرى أو من خلال زياراتي الكثيفة إليها، كان مثيراً للقلق عندي. شاهدت بأم العين وجود علاقة سلبية بين الحزب والدولة وبين الشعب في موضوع الحرية، حرية الرأي وحرية الحركة وحرية التفكير، مجرد التفكير، حتى في ما يتعلق بتطوير وتحسين عملية البناء الاشتراكي. وكان المثقفون الأكثر تعرضاً للعقوبات وكانوا الأكثر تميزاً في التعبير عن احتجاجهم. وكان مما عانيت منه شخصياً، عندما كنت أتولى مسؤولية العمل في الميدان الاقتصادي في الحزب، ذلك الفساد الذي كان سائداً في المؤسسات الاقتصادية في البلدان الاشــتراكية. وكان ذلك مصدر مرارة عندي. والحديث في هذا الموضوع يطول. والأمثلة كثيرة على ما أقول. لكنني أعترف بأنني لم أتجرأ في ذلك الحين على التعبير عن رأيي في ما كنت أعتبره مخالفاً لمبادئ الاشتراكية كما تعلمتها وكما فهمتها. وكان لإحجامي عن التعبير عن رأيي حول عناصر الخلل المشار إليها في المرحلة السابقة على المؤتمر الثاني لحزبنا ثلاثة أسباب. السبب الأول يتمثّل في خوفي من أن يقود ذلك إما إلى الاحباط لدى بعض الرفاق، أو إلى الاحتجاج على كلامي لدى رفاق آخرين. السبب الثاني يتمثل في خوفي من العقاب الذي كان يمكن أن يصل إلى الطرد من الحزب. وكان ماثلاً أمامي في ذلك الحين ما جرى للقائد الشيوعي الكبير فرج الله الحلو. أما السبب الثالث فيعود إلى أنني كنت شديد الارتباط بالاشستراكية في ما يشب اليقين الايماني بها وبمستقبلها، وعميق الاقتناع بأن مثل

تلك الأخطاء لابد أن يتم تجاوزها ولو في زمن متأخر. وكان ارتباطي الايماني بالاشتراكية وبمستقبلها الذي أشرت إليه هو الذي دعاني في عام 1956 خلال أحداث المجر، أي ما سمّي الثورة من قبل فريق وما سمي الثورة المضادة من قبل فريق آخر، إلى اتخاذ قرار صعب في تبرير التدخل العسكري السوفياتي لقمع تلك "الثورة" بإسم الحفاظ على الاشتراكية وعلى مستقبلها في المجر.

كان ذلك حالي في البدايات. إلا أنني كنت شديد الحذر حتى في المرحلة التي تحررنا فيها من نمطية العلاقة مع الاتحاد السوفياتي في الدخول في التفاصيل التي تشير إلى الخلل الذي كان يتعاظم في بناء التجربة الاشتراكية. لذلك سمعت الكثير من الملاحظات حول ما توسعت في شرحه حول عناصر الخلل بعد أن انهارت التجربة الاشتراكية. وهي ملاحظات محقة.

لن أدخل في هذه اليومية بأي حديث عن قادة الأحزاب الشيوعية في بلداننا وعن قادتها في بلداننا وفي البلدان الكثيرة التي زرتها، وعن الكثير مما عرفته من سياساتها في الصواب ونَّى الخطأ. يكفي أن أشير إلى أنها تراجعت جميعها إلى حـدود الانهيار، الواحد منها تلو الآخر، وخرجت من أدوار سابقة لها كانت تعطيها في بعض البلدان مواقع مهمة. حصل ذلك مع انهيار التجربة، بل حتى قبل انهيارها في بعض الحالات. أما الأحزاب القومية فقد دفعت هي ذاتها الثمن الأول وكبّدت بلداننا الثمن الأكبر حين استولت بعض قياداتها على السلطات بانقلابات عسكرية، وأسست أنظمة استبداد تحكمت ولاتزال تتحكم بمصائر بلداننا. وأثبتت تلك الأحزاب في الممارسة كم كانت برامجها ومشاريعها خاوية، وكم كانت أقرب إلى الشعبوية أو الرومانسية. وهكذا فرغت الساحة في بلداننا لأنظمة الاستبداد في صيغها المختلفة لتتحكم بها وتزيد شعوبنا قهراً وظلماً، وتزيد بلداننا تخلفاً. وأذكر، في هذا السياق، في ما يشبه الاستهجان، كم كان صعباً على وعلى كثيرين من أمثالي من قيادات أحزابنا الصغيرة إقامة علاقيات صداقة مع قياديين في الحزب الشيوعي السوفياتي وفي الأحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان الآشتراكية، رغم كثرة اللقاءات. لكنني أستثني، ولكل قاعدة استثناء، عدداً ممن كانوا أصدقائي في اتحاد الشباب الديمقر اطي العالمي واتحاد الطلاب العالمي في الخمسينات، ثم أصبحوا مثلي أعضاء في قيادات أحزابهم. وهؤلاء الرفاق هم لامبرز الألماني وتلالوف البلغاري وفويتاشيك البولوني وتشن لي جن الصيني وفالدس ريسكت الكوبي وسردا مترا الهندي وبرونو برنيني الايطالي وجاك دنيس الفرنسي وسموكاتنو الإندونيسي. وهي صداقة استمرت مع هؤلاء طويلاً. ولم يكن بينهم سوفياتي واحد بالمستوى ذاته من الصداقة، رغم كثرة العلاقات التي أقمتها مع قياديين سوفيات في مستويات مختلفة. لكنني أود أن أشير إلى ما يبدو لي كظاهرة لم أعرف مثيلاً لها في علاقتي مع الحزب الشيوعي السوفياتي تتمثل بكرلينكو الـذي كان يحتل المركز الثاني في قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي. وكنت ألتقيه في موسكو وفي لبنان مع رفاقي في قيادة الحزب الشيوعي اللبناني. ظاهرة كرلينكو تتمثل في أنه اختار من تلقاء ذاته التقاعد عندما بلغ السن القانونية. وأذكر أنني التقيت به في عام 1984 في موسكو عندما كنت أشارك مع فؤاد سلمان نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في احتفالات عيد النصر على الفاشية في الحرب العالمية الثانية. كنت مع فؤاد ندخل مشياً على الأقدام في الساحة الحصراء لنحتل مكاننا في مقاعد الضيوف، وإذ بنا نرى فجأة كرلينكو يعبر معنا المسافة التي تقوده إلى مقعده بين الشخصيات السوفياتية غير القيادية بالقرب من المقاعد المخصصة للضيوف الأجانب. حيناه وتابعنا معاً سيرنا في اتجاه مقاعدنا، وأنا أتحدث معه بلغتي الروسية المتواضعة. هل حيناه وتابعنا معاً شامرنا في اتجاه مقاعدنا، وأنا أتحدث معه بلغتي الروسية المتواضعة. هل الذي كان يعتبر عالمياً المنظر الكبير للشيوعية السوفياتية بعد ستالين، ما يشير إلى هذه الصفة التي أعطيت له، بعد أن أتيحت لي فرص عديدة للالتقاء به والحديث معه. أما بونماريوف فكان ثقيل الظل، كثير الادعاء، أقرب إلى رجل مخابرات منه إلى قائد سياسي في موقعه فكان ثقبل الظل، كثير الاحاجة في الحزب الشيوعي السوفياتي.

استرسلت في شرح أوضاع أحزابنا وبلداننا في العلاقة مع البلدان الاشتراكية، وحتى في التعارض معها، لأصل إلى القول بمرارة إننا أضعنا نصف عمرنا سدى. لكنني، مع ذلك، أومن بأن لا نهاية للتاريخ. وأؤمن في الآن ذاته بأن علينا أن نخرج من أزماتنا وندخل في الطريق إلى مستقبلنا القادم، حتى ولو كان بعيداً، على قاعدة إعادة إحياء مشروعنا الاشتراكي في صيغة جديدة معاصرة، وتحريره من عناصر الخلل التي برزت في التجربة، والعمل على تشكيل كتلة تاريخية جديدة وواسعة من القوى ذات المصلحة في الانتقال من زمن التراجع والانهيار إلى زمن النهوض. لا بد من مشروع نهضوي جديد. هذا هو همي في الألفية الثالثة. فهل سيكون هذا الهم هو ذاته هم القوى الأكثر فاعلية في الاتجاه ذاته، وأن يكون للشباب دور الريادة والقيادة والنضال الحاسم فيه؟

# كتاب "حقوق الانسان" لرئيف خوري أول كتاب من نوعه صدر في عام 1937

الجمعة 24 أيلول - سبتمبر

بدأت في قراءة الملحمة الجديدة لعبد الرحمن منيف "أرض السواد". مدخلها ملحمي. سأكمل القراءة. أكثر لقاءاتي مع عبد الرحمن منيف كانت تتم في منزله في دمشق أو في منزل سعد الله ونوس برفقة فيصل دراج. وهي تتم أحياناً في بيروت عندما يأتي لزيارة أصدقائه القدامي، وفي مقدمتهم صديقنا المشترك طلال شرارة، إما في منزلي وإما في منزل طلال أو في منازل أصدقاء آخرين. وطلال هو الذي عرّفني إلى عبد الرحمن في باريس عام 1982. كنا نلتقي في منزل طلال وفي المقاهي الباريسية الجميلة. وعرّفني طلال إلى المُعارض المغربي أحد قادة الاتحاد الاشتراكي محمد البصري الذي يعرف بالفقيه. كما عرفني إلى أحد أبرز زعماء الحركة الديمقراطية السورية أكرم الحوراني. وكانت لي مع هذين القائدين لقاءات ونقاشات حول واقع العالم العربي في ظل تلك الأزمة الخانقة التي كانت الحرب الأهلية في لبنان أحد تعبيراتها.

يجري الحديث كثيراً عن حقوق الانسان في الأمم المتحدة. لكن ما أكثر ما يرتكب من جراثم باسم حقوق الانسان. أتذكر الآن، في هذا الصدد، كتاب رئيف خوري الراثع والمدهش الصادر في عام 1937 حول حقوق الانسان. وهو أول كتاب من نوعه في العالم العربي، استعرض فيه رئيف قضية حقوق الانسان من الثورة الفرنسية حتى الثورة الاشتراكية. لكن هذا الكتاب، على أهميته وجرأة رئيف فيه، يحمل الكثير من الأوهام حول الاشتراكية! والسبب معروف. يشير إلى ذلك تاريخ صدور الكتاب. فقد كان العالم يعيش على أعصابه عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية التي قادت العالم إليها النازية والفاشية. وكان الأمل في أن تكون الاشتراكية هي الحل التاريخي لقضية حقوق الانسان.

ما أروع إبداعات رئيف خوري هذا المفكر المستنير في أزمنة الظلمات.

أعدت ترتيب مراسلاتي. وهي كثيرة لكنها ليست ذات أهمية. أحتفظ بها فقط للتذكير بتاريخ قد لا يكون له أي معنى. إنه مجرد تصنيف للذاكرة. سأحاول العمل ذاته بالنسبة لصوري في مناسبات عديدة. وهي بالنسبة إليّ أكثر أهمية من المراسلات. ومع ذلك فهي تحمل الصفة نفسها، مجرد تصنيف للذاكرة.

# أعراس أيام زمان أعراس فرح حقيقي

السبت 25 أيلول - سبتمبر

تختلف طقوس الأعراس في بلادنا اليوم عما كانت عليه في الماضي. كانت قبل ذلك أجمل وأكثر عفوية وبراءة وأقرب إلى الفرح الحقيقي. صارت اليوم في معظمها تظاهرات استعراض يختلط فيها الحابل بالنابل. وصار الفقير يقلد الغني من دون أن تتوافر له الامكانات. وصار الغني يبالغ في مظاهر الترف والبذخ، من دون البساطة التي يفترض بها أن تكون مصدر فرح وسعادة للعرسان ولأهلهم ولأصدقائهم.

أتذكر، في المناسبة، أعراس الماضي في قريتنا حاريص الجنوبية. ولا أنسى عرس محمد الحاج أسعد ناصر، الذي كان يطلق عليه لقب شيخ الشباب. أسبوع كامل من الفرح. كنت

لا أزال طفلاً في التاسعة من عمري. الفرح بقي في مشاعري ووجداني حتى اليوم ممزوجاً بذكريات جميلة. هكذا تكون الأعراس. أما أنا فلم أقم عرساً. لم يكن بمقدوري ذلك. ولم أكن أرغب حتى لو كانت تتوافر لدي الإمكانات لذلك. ذهبت مع زوجتي فور عقد القران من بيتها إلى بيتي الذي كان خاوياً إلا من سريرين للجلوس عليهما في النهار، والنوم عليهما في الليل. ومن هذا المنزل ذهبنا إلى فندق البستان، نعم فندق البستان الأرستقراطي الجميل في بلدة بيت مري الجميلة، لقضاء ليلة عسل واحدة لا غير. أسعدنا في تلك الليلة أن بعض العاملين في الفندق كانوا من رفاقنا. وضعوا لنا الزهور على طاولة العشاء احتفاءً بنا وتهنئة لى بزواجي المتأخر.

#### الأحد 26 أيلول - سبتمبر

الانتخابات التركية، والتجديد الدائم للرؤساء في دول العالم الثالث، ومنها بلداننا، تطرح الكثير من الأسئلة المتعلقة بمستقبل هذه البلدان في الألفية الثالثة الآتية بسرعة الصوت. وهي أسئلة تتمحور حول إمكانية تحقيق التقدم من دون ديمقراطية! هل يمكن أن يتحقق التقدم من دون ديمقراطية؟! ربما، وهناك أمثلة تقدمها بعض البلدان الآسيوية. لكنني مع ذلك أتساءل: أي معنى للتقدم إذا هو لم يقترن بالحرية وبالعدالة الاجتماعية!

استمعت إلى أوبرا عايدة. ورغم أنني كنت استمعت إليها قبل ذلك فلم أكن اتصور أنني سأستمتع بهذا القدر لدى سماعي ذلك الصوت الأوبرالي العظيم. ما أعظم طاقات الانسان في كل الاتجاهات، اتجاهات الابداع، واتجاهات الفرح. وما أقبح طاقات الانسان وما أفظعها في عمليات القتل والتدمير الهمجية!

يبدو أن الصوت البشري يفوق الآلة في الأداء. ويقال عن بتهوفن أنه استعان في السمفونية التاسعة بالأصوات البشرية عندما عجزت الآلات عن أداء المطلوب منها.

يجب أن أنتهي من كتابي "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف". يجب أن يخرج إلى النور قبل آخر هذا العام. فهو سيكون إطلالتي الأولى على العام الجديد والألفية الجديدة. يجب أن أنتهى من إعداده.

# الاثنين 27 أيلول - سبتمبر

جلست مع المفكر الكبير قسطنطين زريق، برفقة صديقي صقر أبو فخر، لمدة ساعة ونصف الساعة. لم أكن أعرفه من قبل إلا قليلاً. لكن تاريخه الفكري حافل بالكتب والمواقف. إذ هو يعتبر أبا الفكر القومي المعاصر. ذهنه شديد الصفاء. وموقفه نقدي للماضي وللحاضر واستشرافي للمستقبل. وهو صاحب دعوة جريئة للتغيير الحقيقي ضمّنها كتابه الأخير "ما العمل". أكد لي ابن الـ 92 عاماً أن قراري بالعمل لمدة عشرين عاماً بدءاً من العام القادم ليس هراء. بل هو ممكن التحقيق. وسأتابع السير في هذا الاتجاه. شكراً لك أيها المفكر العربي الكبير.

معرض فني عربي كبير في الأونيسكو. يبدو لي أن جبر علوان هو الأكثر تميزاً بين الفنانين. إنه واحد من قمم الفن التشكيلي المعاصر.

فيلم يوسف شاهين "الآخر" محاولة جريئة من جملة محاولاته الأخيرة، في مواجهة المفهوم الحالي للعولمة، ضد الإرهاب وضد التمييز الليني والعنصري والقومي والحضاري. لا أعرف كيف أصنفه فنياً. إنه باختصار فنان مبدع. وقد أتيح لي أن أتعرف إليه، وأن أشارك مع مثقفين مصريين وعرب في التضامن معه عندما تعرّض للهجوم من قبل سلفيين مصريين. كان ذلك في مقر حزب التجمع في القاهرة. لم أعد أذكر التاريخ.

## أي مستقبل للعالم المعاصر في ظل العولمة الرأسمالية؟

الثلاثاء 28 أيلول - سبتمبر

حديث العولمة يتواصل. اليوم زارني صديقي رزق الله هيلان، الباحث الماركسي السوري. وجرى نقاش واسع بيننا حول الموضوع وحول كيفية متابعة البحث. أفكار كثيرة. لكن المسألة لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتفكير. وأعترف بأننا لم نكتشف بعد الطريق لمعرفة ما يواجهنا في الألفية الثالثة في ظل العولمة.

ما العمل إذا كان بعض الناس، حتى الطيبون منهم، يبدون ثقلاء غلاظاً، غير مهضومين، ويشرون الضجر؟ لكنني أتساءل في الآن ذاته: هل يصدف أن أكون واحداً من هؤ لاء بنظر الآخرين! لا بد من حساب لهذا الأمر في العلاقة مع الآخرين. خفة الظل والدم مسألة مهمة جداً في العلاقة بين الناس.

بمناسبة الحديث عن العولمة أذكر أنني حضرت في عام 1994 في القاهرة مؤتمراً عالمياً حول الثقافة والعولمة شارك في إعداده وتنظيمه لطفي الخولي على رأس لجنة عالمية. كنا الثين من لبنان، الروائي الياس خوري وأنا. وشارك فيه مثقفون كبار، كان من بينهم المفكران الفرنسيان آلان تورين وريجيس دوبريه. كان النقاش واسعاً، متعددة ومتناقضة فيه الآراء والمواقف. وكان ذلك أمراً طبيعياً. قدمت في المؤتمر ورقة قرأت ملخصاً لها. وكانت لي لقاءات ونقاشات مع عدد كبير من المشاركين في المؤتمر عرباً وأجانب. ثم شاركت في مؤتمر آخر في القاهرة في عام 1997 عن العولمة دعا إليه المجلس الأعلى للثقافة بقيادة جابر عصفور. قدمت للمؤتمر قراءتي للعولمة في نيص مكتوب. ولم أتدخل في النقاش، فضلت الاستماع. قلت في ورقتي بأن العولمة ظاهرة تاريخية تعبّر عن سمة العصر. وأشرت إلى أن للعولمة جانبين متناقضين يشيران، برغم تناقضهما، إلى الاتجاه العاصف نحو وحدة العالم الحافلة بالتناقض والصراع بين اتجاهات فيها مختلفة. يتمثل الجانب الأول في ما العالم الحافلة بالتناقض والصراع بين اتجاهات فيها مختلفة. يتمثل الجانب الأول في ما تحدث عنه ماركس قبل مئة وخمسين عاماً حول العيل التاريخي في التراكم الرأسمالي

لتوحيد العالم تحت سلطة الرأسمال، فيما صار يعرف اليوم بالعولمة الرأسمالية التي يتحرر الرأسمال في ظلها من قيود الدولة، ويتجاوز ويعبر بحرية كاملة وفي شكل متوحش حدود القارات. أما الجانب الثاني فهو ما تعبّر عنه الاكتشافات العلمية الجديدة وأوتو سترادات المعرفة والاتصالات التي جعلت من العالم قرية كونية. وقلت بأننا إذا كنا ضد العولمة الرأسمالية بحق فإننا لا يمكن إلا أن نكون مع الجانب الذي تعبّر عنه أوتوسترادات المعرفة والاتصالات. ومن طرائف ما سمعت خيلاًل المؤتمر موقف الكاتب المصري جلال أمين الـذي أعلن، وهـو يعتذر من الحضـور، بأنه ليس ضد العولمة الرأسـمالية وحسـب، بل هو ضد التقنيات الجديدة التمي خلقها لنا الرأسمال المعولم المتمثلة بأوتوسترادات المعرفة والاتصالات. حجته في ذلك أن المستفيد من هذه التقنيات هو هذا الرأسمال المعولم المتوحس. لم يناقشه أحد في موقف. كان تركيز المتداخلين ينحصر في شكل خاص عن الجانب المتوحش في الرأسمال المعولم وضرورة تحديد أشكال نضال البشرية ضد مخاطره. وأعترف بأنني رغم كثرة الندوات التي حضرتها عن العولمة لم تفتح لي تلك الندوات الباب على معرفة إلى أين هي ذاهبة البشرية في ظل سلطة الرأسمال، وأين هي القوى الاجتماعية المتضررة من هذا الرأسمال، وأين هي مشاريعها، وأين هي، على وجه التحديد، القوى الاشتراكية الجديدة وأين هي مشاريعها التي تعيدها إلى مواصلة ما كانت قد بدأته التجربة الاشتراكية بعد ثورة أوكتوبر، على قاعدة مشروع ماركس لتغيير العالم. لكن الجوهـر في موقف جلال أمين، كما فهمت منه، هو لفت النظر إلى أن الاكتشافات العلمية والتقنيات البديدة كلها، رغم أهميتها بالنسبة لتقدم الحضارة البشرية، إنما تستخدم من قبل الرأسمال المتوحش ومن قبل الأصوليات المتطرفة لتدمير الانسان وتدمير الحضارة. ما العمل لتحرير هذه العناصر العظيمة من المعارف من استخدامها ضد الحضارة؟ تلك هي المسألة.

الأربعاء 29 أيلول - سبتمبر

أحداث جميلة هذا اليوم. يتمثل الحدث الأول في أنني أنهيت ملحقاً مكثفاً لسيرتي الفكرية والسياسية، وتركت الجانب الانساني من علاقاتي إلى وقت آخر. الحدث الثاني هو لقاء على مدى ساعتين في المساء مع شقيقي أبو هادي عن ذكريات شبابه الأول ومعاناته ومغامراته. الحدث الثالث هو بقية السهرة مع ابنتي هانية وهي تلخص لي، من أجل امتحان التاريخ، تاريخ الاسلام في مرحلة ما بعد النبي وصولاً إلى العهد الأموي وأحداث تلك الحقبة الحافلة بالصراعات. الحدث الرابع هو متابعتي لقراءة ملحمة عبد الرحمن منيف "أرض السواد". وهي ملحمة بالمعنى الحقيقي يستخدم فيها منيف التاريخ لمحاكمة الحاضر. ما أفظع أحداث ذلك التاريخ، وما أجمل كتاب عبد الرحمن.

#### هكذا تعرّفت إلى رفيق الحريري وهكذا أقرأ بواقعية ظاهرته

الجمعة 1 تشرين الأول - أوكتوبر

عنوان هذا اليوم ومشاعري فيه هو القرف. تذكرني الحالة التي أنا فيها برواية "قرف" للروائي اللبناني فؤاد كنعان، أحد الروائيين المميزين في النصف الثاني من هذا القرن. ورثت القرف من اليوم السابق. أحداث ذلك اليوم لا تومئ لي بشيء جميل. إنه العبث الذي تعبّر عنه العصبيات التي لا حدود لها، لا سيما إذا كانت بين أهل البيت أو الفكر أو الحزب أو التيار أو الدين أو المذهب. ما أفظع وأبشع حقد الانسان على أخيه الانسان. إنه شكل مربع للتخلف الذي يفقد فيه الانسان عقله ووعيه، ويفقد مشاعره الانسانية.

في البلاد اليوم ظاهرة اسمها رفيق الحريري الذي انتقل بسرعة من رجل أعمال إلى زعيم سياسي. أخرج بشكل تعسفي غير مسبوق من رئاسة الحكومة بعد سنة أعوام من وجوده فيها. حصل ذلك في السنة الأولى من عهد الرئيس إميل لحود. فسر البعض الحدث بأنه عقاب للحريري على محاو لاته اتخاذ مواقف مستقلة نسبياً عن الوصاية السورية، وبأنه تحجيم لطموحاته المتعددة المجوانب والأهداف، الخاص منها والعام، ومنعه من تحقيق مشروعه للبنان الجديد على قياسه وعلى قياس لبنان كما يتصوره هو. وهي إشارة واضحة إلى بداية صراع حول مستقبل لبنان بين تيارات من هنا وتيارات من هناك، كل منها يستند ويستقوي بالخارج. وفي ضوء هذا الصراع لا يعلم أحد إلى أين نحن ذاهبون، وفي أي اتجاه، وأي مستقبل لبلدنا!

لقد أصاب الحريري وأخطأ. لكنه سريع التغيّر والتعلم من الأحداث. ولأنني تعرفت إليه في عام 1982 في باريس عندما كنت أرأس وفد الحركة الوطنية في الخارج، ثم في مؤتمري جنيف ولوزان في عام 1984، وبعد ذلك في لبنان عندما أصبح رئيساً للحكومة، مؤتمري جنيف ولوزان في عام 1984، وبعد ذلك في لبنان عندما أصبح رئيساً للحكومة، فقد صار بمقدوري أن ألاحظ بدقة التغيرات التي تحصل في مواقفه وفي طرائق عمله وفي علاقاته مع الآخرين. كان في باريس، عندما التقيته أول مرة، شيخاً سعودياً. هكذا عرّفني بنفسه وبعلاقاته وبالمهمات التي كان مكلفاً بها خلال تلك الفترة من الحرب الأهلية في لبنان. وكان في جنيف سعودياً وصورياً بمعنى ما. وكان في الطائف لبنانياً وعربياً وأممياً. والنان. وكان في الطائف لبنانياً وعربياً وأممياً. وعندما جاء إلى رئاسة الحكومة في عام 1992 بدأ يتغيّر بصعوبة، بسبب موقعه، في اتجاه أن يصبح لبنانياً بالدرجة الأولى من دون أن يفقد علاقاته الأخرى. لقد تابعت من بعيد التطورات التي كانت تحصل في مواقفه. وقد رأيت كيف أن مشروعه السياسي والاقتصادي يتبلور بصورة مرتبكة في بلد يعيش الاضطراب والارتباك تحت الوصاية السورية، بعد تلك الحرب الأهلية المدمرة التي لم يكن للحريري دور فيها. قرأت في مشروعه رغبة عنده الحرب الأهلية المدمرة التي لم يكن للحريري دور فيها. قرأت في مشروعه وغبة عنده

في بناء دولة فيها شيء من دولة فؤاد شهاب، لكن بتغليب الطابع الرأسمالي على الطابع الأجتماعي الذي كان يحتل مكانة أساسية عند فؤاد شهاب. والمشترك بين الرجلين، في ظروف تاريخية مختلفة بالكامل، هو أنهما كانا يريدان تأسيس دولة حديثة كانت مفقودة على الدوام في تاريخ لبنان منذ الاستقلال. حاول فؤاد شهاب أن يراعي العلاقة مع سوريا في ظل الجمهورية العربية المتحدة بقيادة الرئيس عبد الناصر مع الحفاظ على استقلاليته والحفاظ على استقلال لبنان. أما الحريري فهو أقل قدرة من شهاب على مراعاة العلاقة مع سوريا في ظل الوصاية والحفاظ على استقلاليته. لكنني، برغم هذه الصعوبات التي واجهت الحريري في تحقيق برنامجه، أرى فيه نواة أولية واعدة لمستقبل قد لا يأتي قريباً. لذلك كنت وما زلت من أنصار تقديم الدعم له مع الاحتفاظ بالنقد الصريح والبنّاء للجوانب السلبية عنده وفي مشروعه، الجوانب المتمثلة بطغيان الطابع الرأسمالي على الهمّ الاجتماعي، رغم أنني أقدّر الأهمية البالغة للمنح الجامعية التي قدمها لعشرات الألوف من الطلاب اللبنانيين والعرب. وقلت لبعض رفاقي في الحزب ولبعض أصدقائي من اليساريين والديمقراطيين إن عملية إعادة الاعمار التي يقودها الحريري في ظل الوصاية السورية، والثمن الباهظ لهذه الوصاية، تتطلب منا أن نكون أكثر واقعية وموضوعية في قراءة ما يجري، وأن نعرف جيداً شروط اللحظة التاريخية التي يمرّ فيها لبنان، وأن نقراً مشروع الحريري كما هو من دون مبالغة في هذا الاتجاه أو ذاك. مو رجل أعمال وليس قائد حزب شيوعي. لكن ما كنت وما زلت أخشاه هو أن يضعف الحريري أمام ضغط الوصاية السورية وحلفاتها وضغط الرئيس لحود الذي ينظر إلى الحريري كخصم سياسي، لا أدري لماذا! ما أخشاه هـ وأن يقود طموح الحريري في لعب دور كبير في تاريخ لبنان الحديث إلى تنازلات أمام الوصاية السـورية من أجـل البقاء في السـلطة ظناً منه أنه يسـتطيع بتلك التنازلات، من موقعه في السـلطة، تحقيق هذه الطموحات ولو بالتدريج. وفي ظني آنه مخطئٍ في تقديره. فهو ليس أذكى من الوصاية السورية ومن أصحاب هذه الوصاية، المعروفة قديماً وحديثاً مطامحهم ومطامعهم في لبنان.

# مهدي عامل وميشال كامل في صورة بطلين تراجيديين

السبت 2 تشرين الأول - أوكتوبر

قضية مارسيل خليفة تطرح ألف سؤال وسؤال حول المستقبل. لماذا صدر قرار بمنع أغنيته "أحد عشر كوكبا" من كلمات الشاعر محمود درويش؟ هل يعقل؟ إلى أين يراد لنا أن نتجه؟ ماذا وبأية وسائل ولصالح من يراد حكمنا والتحكم بمشاعرنا وبعقولنا عشية الدخول في الألفية الثالثة؟ هل سيرد الانسان العربي في ظل الظروف الداخلية والخارجية إلى أرذل العمر؟ مع ذلك فحملة التضامن مع مارسيل سوف تستمر. علينا أن ننتصر في هذه الحملة على خصوم حرياتنا.

أجمل وأصعب الأحاديث والنقاشات والحوارات هي التي تدور بين أب وابننه. وهذا ما حصل ليل السبت - الأحد حول الثقافة وحول تعدد النشاطات باسمها، وحول دور القوى الأجنبية في تمويل بعض ذلك النشاط. قلت ما عليَّ أن أقوله، وتركت لهانية حرية الاختيار. أقاوم الرشيح بالأدوية. هل سأنجح؟ يبدو أن المهمة صعبة. قوة المرض أكبر من فعل الدواء وأقوى من الآراء المتداولة عن هذا الموضوع.

في المساء تذكرت اثنين من أصدقائي رحلا قبل أوان الرحيل هما مهدي عامل وميشال كامل. ما الذي يجمع بين هذين الرمزين الاشتراكيين الكبيرين، وما الذي جعلني أتذكرهما معاً في هذا اليوم بالذات؟

الاستذكار عندما تتوافر شروطه في الذاكرة الحية لا يحتاج إلى إذن من صاحب الذاكرة . تقتحم الأسماء والأحداث وجدان المرء وتصبح جزءاً من حياته في لحظة من الزمن، وتزيح سواها من الهموم والاهتمامات. هذا ما حصل لي هذا المساء بالذات. العلاقة بين مهدي وميشال تتحدد في أن كليهما كانا مهمومين بمستقبل الحركة الاشتراكية في بلديهما وفي العالم. كان مهدي يتعامل مع القضية بالفكر الفلسفي تاركاً للحركة الاشتراكية ولقادتها التفاصيل المتصلة بتأمين الشروط لانتصار الفكرة على الأرض. في حين أن ميشال كان مهموماً في التفاصيل ذاتها التي نأى مهدي بنفسه عن الانشغال بها.

ما أجمّل وما أرقى هذين الآشتراكيين في عالمنا العربي. ما أجمل وما أرقى ذلك التفاؤل الذي جعلهما يتصوران أن الاستراكية هي الحل الوحيد القادم لمأساة بلداننا الغارقة في تخلفها وفي انقساماتها. رحل مهدي شهيداً وهو في أوج عطائه الفكري، شهيد أفكاره وشهيد جرأته في عرض أفكاره وفي الدفاع عنها وعن حرية كل مفكر، حتى وإن كان مختلفاً معه حتى التناقض. أما ميشال فقد ظل صامداً في منفاه الطوعي والقسري في باريس ومعه مجلته المتواضعة والمكافحة "اليسار العربي"، إلى أن رأى بعينيه العاصفة التي تمثلت بسقوط المشروع الاشتراكي وسقوط أحلامه الاشتراكية. فقرر الرحيل غداة العاصفة.

أتذكر هذين البطلين التراجيديين وأعلن اعتزازي بتجربتهما واعتزازي بالصداقة العميقة والحميمة التي كانت تربطني بكليهما. وقد خطر لي سؤال وأنا أتذكر هذين الرمزين للحركة الاشتراكية العربية: كيف يلتقي ويتعايش العلم مع الرومانسية؟ هل هذا السر هو أيضاً جزء من شروط حياة البشر في كل الأزمنة؟

# أنجزت كتاب "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف" وأجَلت إصداره لمزيد من التفكير والمعرفة

الأحد 3 تشرين الأول - أوكتوبر

رغم أن النهار كان مكرساً لمارسيل خليفة وابنتي هانية والمسرحي عصام أبو خالد،

فإنني جلست بعد الظهر للاستماع إلى موزار لمدة ساعة واحدة. قمت بعدها لمتابعة الكتابة. مرض الكتابة والقراءة والتفكير، مرض جميل. لكنك تفكر وتكتب والقراء قليلون في عالمنا العربي كما تشير إلى ذلك إحصاءات الأونيسكو. ومع ذلك فلا بد من العمل، ولا بد من الكتابة، ولا بد من التفكير. المهم هو أن يكون للفكر أفل حتى ولو لم تتضح معالمه. أنجزت كتابي "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف" بعد جهد كبير بذلته خلال أكثر من عــام. وعندمــا أعــدت قراءته اكتشــفت أنه أقل مــن طموحاتي. وجدته غير مقنــع لي بما فيه الكفاية. فكيف بالذين سيقرأونه ممن ينتمون إلى الاشتراكية ويبحثون عن صيغة جديدة معاصرة للمشروع الاشتراكي؟ عرضت الكتاب على عدد من أصدقائي هم جورج حاوي وغسان الرفاعي وجورج البطل وماهر الشريف وغالب أبو مصلح. سأنتظر ملاحظاتهم. لكننس اتخذت قراري بعدم إصدار الكتاب والعمل في ضوء ملاحظات أصدقائي وفي ضوء قراءاتي على إصداره في وقت لاحق عندما أقتنع بذلك. لا ضرورة للاستعجال في تقديم أفكارناً في هذا الزمن المختلف. لا بد من قراءة التجربة في شكل أكثر عمقاً، قراءة نقدية شاملة بعقلانية ومن دون انفعال وارتجال، ومن دون تجنّ على التجربة، لكن بحرص صادق على تحديد الأسباب الحقيقية التي قادتها إلى الفشل، والتوقف عند التناقض الذي كان يتطور بين المنجزات التي كانت تتحقق بصعوبة، وبين الخلل في مجالاته المختلفة الـذي كان يبرز في الممارسة. لم يكن فقدان الديمقراطية وحده هو الخلل. ثمة عناصر عديدة لهذا الخلل لا بد من الكشف عنها. وقد ذكرت بعضها في إحدى يومياتي السابقة. وكنت، في محاضرة دعيت لإلقائها في عام 1993 في منتدى الفكر التقدمي في بيروت مع صديقي غازي العريضي، قد أشرت إلى خمسة عشر سبباً قادت التجربة إلى إنهيارها، ورفضت الفكرة التي كانت تقول بأن سقوط الاتحاد السوفياتي كان نتيجة مؤامرة إمبريالية. ر فضمت هذه الفكرة بحزم قائلًا بأن في ذلك إهانة للمشروع الاشتراكي وتحقيراً له ولنا نحن الاشتراكيين. وكانت مجلة "الطريق" في إصدارها الذي كنت مسؤولاً عنه ابتداءً من عام 1993 قد فتحت نقاشات متعددة عن التجربة الاشتراكية وعن أسباب انهيارها وعن مشروعها المستقبلي، وعن أمور عديدة ذات صلة بالمرحلة التي تمر فيها بلداننا ويمر فيها العالم بعد انهيار هذه التجربة. وشارك في النقاشات عدد كبير من قادة الرأي والفكر من اشتراكيين قدامي واشتراكيين جدد. وأعترف بأن رفيقي وصديقي جورج البطل وسناء أبو شقرا قد تقدّما عليَّ في نقدهما لطبيعة الحزب اللينيني وفي تصورهما للحزب الجديد في شروط العصر الجديد صدور تلك الطبعة الثالثة.

#### متى يتحرر الدين من المتاجرين بإسمه وتستعاد قيمه الروحية السامية؟!

الاثنين 4 تشرين الأول - أوكتوبر

أتساءل اليوم، مثلما تساءلت دائماً، كيف يمكن الوصول وبأية وسائل إلى وضع حد لاستغلال الدين من قبل المؤسسات الدينية تأميناً للمصالح الشخصية لقاداتها ولمشاريعهم باسمها، وجعله في شكل متعسف ضد قيمه وسيلة إرهاب للفكر؟ لا بد من عمل يعيد الاعتبار إلى حقوق الانسان وإلى القيم الانسانية في الدين. وهو عمل صعب وضروري في الآن ذاته. لكنه يحتاج إلى قوى من داخل الدين ذاته، ممن يرتبطون بقيمه، من مرجعيات دينية مستنيرة ومفكرين دينين مستنيرين، ويحتاج إلى قوى علمانية رشيدة تقدم للمؤمنين، وهي تحترم مشاعرهم، رؤيتها الواقعية لضرورات التغيير في بلداننا من أجل تحسين حياة الناس جميعهم في إطار دولة مدنية حديثة تساوي بين جميع المواطنين وتحترم حرياتهم وحقوقهم وعقائدهم. الآن باستطاعتي أن أجزم بأن حركة الاصلاح الديني التي قامت في القرن التاسع عشر، إنما أعاقتها المؤسسات الدينية القديمة وساهم في إعاقتها، إلى جانب تخلف الوعي عند شعوبنا، الدور الذي مارسته أنظمة الاستبداد في القمع وفي تعطيل ولادة وعي جديد.

يكاد المرء يختنق كلما فكر أن مثل هذه المؤسسات الدينية قادرة على تسخير الدولة باسم الدين ضد قيمه لأغراض شخصية، داخلية أو خارجية، ولصراعات هنا وهناك حول هذه الأغراض. يجب تحرير الدين ممن يتاجرون باسمه، وجعله عامل إسهام في تحقيق التقدم في بلداننا بدل أن يبقى كما يريد أعداؤه المنتحلون اسمه عاتقاً أمام التقدم.

لا بد من العمل بكل الوسائل لاستنهاض الوعي عند شعوبنا بفئاتها المختلفة لكي نزيل من طريق النهوض الذي نحن بحاجة إليه أمثال تلك العوائق المذلة للإنسان في بلداننا والمدمرة لحياته ولمستقبله والمشوهة لوعيه، وإلا فكيف يمكن لنا أن نؤمّل في نهضة ما في زمن ما من تاريخنا القادم؟

## يوم لمارسيل خليفة في الدفاع عن حرية الابداع

الثلاثاء 5 تشرين الأول - أوكتوبر

كان يوماً لحرية الابداع، ولحرية التفكير، ولحرية التعبير ضد الأشكال المعاصرة لظلامية القرون الوسطى. كان يوماً لمارسيل خليفة. دلالات كبيرة للتظاهرة التي حصلت في نقابة الصحافة، إيجابية وسلبية. الايجابي فيها هو استعداد الناس للدفاع عن حرياتهم من دون تردد وبكفاحية عالية. والسلبي هو غياب القوي القادرة على قيادة هذا الذي شهدناه اليوم. أين هو البسار عموماً؟ مفرح ومحزن هذا الذي شهدناه اليوم. كلما فكرت في الوضع الذي آل إليه مشروعنا الاشتراكي يصيبني وجع روحي، وشعور بالقلق على مستقبل بلداننا ومستقبل العالم. فأعود إلى التاريخ أستنجد بأبطالنا الكبار فيه لأريح نفسي، وأستعيد بعضاً من الأمل. فالأحداث الكبيرة وأبطالها التاريخيون يعطوننا دروساً في كيفية مواجهة الصعوبات، ومتابعة النضال في شروط تاريخية جديدة من أجل ذلك المستقبل الذي نريده سعيداً. تلك الأحداث والبطولات التي صنعوها تخفف من الوجع الذي تحدثه الخيبات. لا نهاية للتاريخ. لكن علينا أن نتعلم من دروسه ومن شجاعة الأبطال فيه ومن الانجازات التي تحققت بقيادتهم، ومن الأخطاء الفادحة التي ارتكبت بوعي ومن دون وعي، وقادت التجربة إلى الفشل والخسران، وأدخلتنا في حالة الارتباك بوعي ومن دون وعي، وقادت التجربة إلى الفشل والخسران، وأدخلتنا في حالة الارتباك التي نحن فيها الآن وإلى زمن لا أستطبع تحديده.

تذكرني هـذه التداعيات بسـتة قادة تاريخييـن في حركتنا الشـيوعية العربيـة. الأول هو يوسف سلمًان (فهد) أول أمين عام للحزب الشيوعي العراقي الذي أعدم مع ثلاثة من رفاقه في عام 1949 هم حسين الشبيبي وزكي بسيم ويهودا صدّيق، في أعقاب انتكاسة الانتفاضة الشعبية التي كنت شاهداً عليهاً في مطَّلع عام 1948. الثاني هو فرج الله الحلو أول رئيس للحزب الشيوعي اللبناني الذي اعتقلته سلطات الجمهورية العربية المتحدة في سوريا في العام الثاني لتأسيسها (959)، وعذَّب حتى الموت. الثالث هو القائد الشيوعي المصريّ شهدي عطيه الشافعي الذي اعتقل في عام 1954 في ظل الجمهورية المصرية، وعُذَّب حتى الموت في عام 1959 في ظل سلطات الجمهورية العربية المتحدة. الرابع هو عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني الذي اعتقلته سلطات جعفر النميري، في أعقاب المحاولة الفإشلة التي قام بها مع عدد من الضباط الشيوعيين وأصدقائهم للانقلاب على النميري، وأعدم مع عدد من قادة الحزب في عام 1971. الخامس هو بشير الحاج علي القائد الشيوعي الجزائري الذي اعتقل في عهد الرئيس الهواري بومدين بعد الانقلاب الذي قام به هذا الأخير ضد رفيق دربه الرئيس الأول للجمهورية الجزائرية أحمد بن بله. قضى بشير الحاج علي زمناً طويلاً تحت التعذيب، ثم خرج من المعتقل إلى القبر. السادس هو سلام عادل الذي قضي مع العديد من قادة وأعضاء الحزب الشيوعي والعديد من الديمقراطيين في المؤامرة التي قادها البعثيون العراقيون في شهر شباط من عام 1963 وأسقطوا فيها جمهورية الرابع عشر من تموز.

ستة نماذج من القيادات التاريخية في الحركة الشيوعية العربية قدموا حياتهم في النضال من أجل مستقبل أفضل لشعوبهم بإسم المشروع الاشتراكي. لكنني وأنا أتذكر هؤلاء الستة الكبار لا أستطيع إلا أن أشير، وأنا أكبر فيهم شجاعتهم وأعتز بانتمائي إليهم وإلى تاريخهم، إلى أخطاء لم يكونوا قادرين، هم وآخرون من قادة الأحزاب الشيوعية العربية، على اكتشافها وعلى تجنيب أحزابهم ومشاريعهم من أخطارها، التي ظلت تتفاقم إلى أن قادت أحزابهم، حتى قبل انهبار التجربة الاشتراكية في الوطن الأم الاتحاد السوفياتي، إلى الوقوع في أزمات كانت تستعصي على الحل، سرعان ما أدخلتها جميعها بنسب مختلفة في التهميش أو ما شهه.

وإذ أتذكر هو لاء القادة الكبار في الأحزاب الشيوعية العربية فإنني أتوقف عند الدور التاريخي الذي لعبه في حياة الحزب الشيوعي اللبناني رفيقي القائد والمثقف والانسان الكبير نقولا شاوي أول أمين عام للحزب بعد الانفصال عن الحزب السوري. أتذكر تميّزه عن معظم، إن لم يكن جميع قادة الأحزاب الشيوعية، وذلك بأمرين. الأول دقة اختياره للكوادر و جرأة تقديمه لهم، والثاني إصراره وهو لا يزال في أوج عطائه أن يترك الأمانة العامة للحزب للجيل الجديد من الكوادر التي كان هو السبّاق في تقديمها إلى مواقع القرار، وفي المقدمة جورج حاوي. والقائمة كبيرة والأبطال فيها كثيرون من كل القامات وفي كل المواقع. تاريخ مجيد من دون شك. لكنه تاريخ تراجيدي بكل معنى الكلمة.

#### الأربعاء 6 تشرين الأول - أوكتوبر

تتزاحم الأفكار على باب يومياتي. تستعجلني للدخول إلى متنها. لقد أصبح للدخول في هذه اليوميات شروط جديدة. فهي في الآن ذاته مجمع أفكار مشتتة وخلاصات لتأملات ولأفكار، الأساسي منها يفرض نفسه على اليوميات من دون استئذان. أما الباقي منها فلا بد من توافر الشروط التي تتبح له الدخول في دفتيّ هذه اليوميات. بهذا المعنى صارت لليوميات وظيفة مختلفة عما كانت عليه في بداياتها.

كثيرة هذه الأفكار التي تمليها عليَّ كثرة الأحداث الكبيرة والصغيرة وفيض الذكريات. وما أكثر ما نشهده في أيامنا من مثل هذه الأحداث، وما تثيره فينا من مشاعر، وما تولده عندنا من هواجس وهموم، ومن استدعاءات للذاكرة. لكل هذه الأحداث أربابها والقوى الفاعلة فيها. وكنت شاهداً على الكثير من هذه الأحداث، وفاعلاً في بعضها من موقعي في المسؤولية التي كان يحدها حجم حزبي وحجمي الشخصي في داخل الحزب. الصغير من هذه الأحداث يعنيني بحكم دوري المباشر ودور حزبي فيها. أما الأحداث الكبيرة فقد كنت فيها شاهداً ومنفعلاً، أي خارج أي دور وأي فعل مباشر. وكلا هذين النوعين من الأحداث يتطلب مني اليوم المزيد من التأمل والتفكير والبحث عن الاستنتاجات الضرورية منها للمستقبل.

الواقع المرضي الذي نحن فيه يقلقني ويكاد يقودني إلى اليأس أو ما يشبه اليأس. مهلاً، مهلاً، اليأس ممنوع.

#### حلم نوم سوريالي

الخميس 7 تشرين الأول - أوكتوبر

أضغاث أحلام. رأيت البارحة في منامي حلماً سوريالياً. والأحلام غالباً ما تكون سوريالية. حلمت أنني أهبط السلالم من بناية شاهقة باتجاه الأرض. لم أعد أذكر هل كان ذلك في الليل أو في النهار. لكنني أذكر أن طريق السلالم كان معتماً مع بصيص ضوء كان ذلك في الليل أو في النهار. لكنني أذكر أن طريق السلالم كان معتماً مع بصيص ضوء يتيح للنازل أن يرى طريقه بشيء من الصعوبة. غير أنني كنت كلما هبطت طابقاً أو طابقين أطل من النافذة فأرى أنني ما زلت في علو شاهق، وأن علي أن أهبط وأهبط سالكاً سلالم لا حدود لها، إلى أن بدأ يخامرني شك في أن ما أراه ليس الحقيقة، وأنني ربما اجتزت سطح الأرض وبدأت في الهبوط في جوفها. هل هو صحيح هذا القدر الذي أنا الآن سجينه؟ ومع ذلك تابعت سيري عبر السلالم. وتابعت مراقبتي عبر النافذة للأرض من تحتي، من علو شاهق. وفجأة أفقت مذعوراً. ثم عدت بعد لحظة إلى النوم، وإذا بالحلم ذاته يعاودني من جديد، وإذا بي أرى أنني دخلت فعلاً في جوف الأرض. ولم أعد أرى لا نافذة و لا مطلا من النافذة، و لا شيء سوى ظلمة قاتلة. ذعرت وأفقت محاولاً إزالة هذا الكابوس. لكن سرعان ما اكتشفت أن الكابوس هو أشبه بالحقيقة التي نعيش فيها في بلدنا لبنان وفي عالمنا العربي وفي العالم عشية الألفية الثالثة. أدركت ذلك تلقائياً من دون أن أعود إلى فرويد لأو أ في كتابه الضخم "نفسير الأحلام" الذي يطل من مقره في أحد رفوف مكتبتي ليذكرني بوجوده وباستعداده للإجابة عن كل سؤال يتصل بأحلام البشر.

# أتذكر الشيخ عبد الله العلايلي وأتذكر مشروعه التنويري في الدين واللغة

الجمعة 8 تشرين الأول - أوكتوبر

جميل أن يكرّم المناضلون بعد أن يكونوا قد بلغوا من العمر ما يسمح لهم بالاستراحة، استراحة المناضل. وهذا ما شهدته الليلة في المنتدى القومي، تكريم شفيق الحوت وجهاد كرم وسعيد مغربل. ثلاثة من أصدقائي الأعزاء. وكان هناك اثنان آخران لا أعرفهما شخصياً وهما مناضلان معروفان، نمر فاضل ورفيق الزغبي.

لكن هذا النوع من التكريم بالكلام الجميل، الذي قيل عنهم ولهم ومن أجلهم، يذكرني بالكلام الذي يردده العرب على الأطلال، أطلال الأيام الخاليات، وأطلال المعارك الراهنة والخاسرة، وأطلال أيام العمر الذاهبة في الاتجاه الأخير. كلام جميل نقدم فيه التحية للمكرَّمين ونعزّي به النفس في مكابرة لا تهيئ الشروط لولادة الجديد، ولا توحي بأمل قادم.

هروب إلى الوراء في صيغة تبدو في الوهم كأنها تقدّم إلى الأمام. ما أتعسنا نحن أمة العرب. ما أتعسنا نحن أمة العرب. ما أتعسنا وما أبعدنا حتى عن طموحنا العاطفي البسيط في الاقتراب من الفرح. سنبقى طويلاً حيث نحن. وسنتذكر، بعد الأعوام الطويلة، أننا كنا مناضلين من أجل حلم عجزنا عن تحقيقه بسبب منا أولاً وقبل كل شيء.

بمناسبة الحديث عن التكريم أذكر أنه عندما عُرض على الشيخ عبد الله العلايلي تكريمه بوسام من رئاسة الجمهورية وتكريمه باحتفال، قال ببساطة وبصدق العالم: أفضل تكريم لحي هو العمل على استكمال مشروعي العلمي في المعجم، على وجه الخصوص، وفي سائر جوانب مشروعي الثقافي والفكري. والشيخ العلايلي في مشروعه الثقافي متعدد وفائق الغني. أهم جانب في هذا المشروع يتمثل في "المعجم" الذي ضمّنه اجتهاداته في تطوير اللغة العربية وفي إبراز الغنى الذي تحمله. كما يتمثل في كتبه عن التراث الاسلامي، واجتهاداته المتميزة في الدين الاسلامي لجهة تحريره مما أدخل عليه من بدع وخرافات، كتبه في هذا الميدان. والشيخ العلايلي إلى جانب ذلك صاحب رأي تقدمي وديمقراطي في لعمل السياسي وفي المشاريع السياسية. وكان أحد مؤسسي الحزب التقدمي الاشتراكي العمل السياسي وفي المشاريع السياسية. وكان أحد مؤسسي الحزب التقدمي الاشتراكي مع كمال جنبلاط. وكم أنا سعيد بالعلاقة معه منذ الخمسينات عندما ترشّح لمركز مفتي الجمهورية. وكنت مع عدد من رفاقي من الذين عملوا على تعميم الوثيقة التي كتبها الشيخ العلايلي محدداً فيها دور ووظيفة الافتاء كما رآها هو من موقعه الاسلامي التنويري.

#### بين إدمان نجوى وإدماني والإدمان الذي تصاب به الشعوب!

السبت 9 تشرين الأول - أوكتوبر

صباحيتي هذا اليوم كانت مع صديقين عراقيين عزيزين هما جبر علوان الفنان التشكيلي وانتشال الدليمي المصور السينمائي، إلى مائدة فطور من النوع الذي أمارسه كل يوم: لبنة وجبنة وزيتون وزعتر وشاي مخمَّر على طريقتي. صباحية ممتعة كان محورها أحاديث متنوعة في الثقافة والفن وشيء من السياسة. لكن نجوى كانت في يومها الثاني من التوقف عن التدخين. لذلك فهي، على غير عادتها، عابسة، متوترة، تجيب عن الأسئلة اليومية البسيطة بكلام برقي، خال من حروف العلة ومن النقط والفواصل. إدمانها على التدخين مثل إدماني على فطوري الآنف الذكر. الثابت في فطوري هو اثنان: اللبنة المغمسة بالزيت وبعض الزعتر من جهة ثانية. وإعداد الشاي هو فن لمن يتولى تحضيره، إذا افتقد هذا التخمير فقد الشاي نكهته. تخمير الشاي يحتاج إلى فن لمن يتولى تحضيره، إذا افتقد هذا التخمير فقد الشاي نكهته. تخمير الشاي يحتاج إلى

إبريقيس، وإلى وضع الشاي مبللًا بالماء المغلى في الإبريق الصغير المقيم فوق الإبريق الكبيـر المليء بالماء المغلى، بحيث يمارس البخار دوره الخاص في إجبار زهرات الشـاي على التفتح، لكي يدخل الماء الساخن إلى ضلوعها وأنسجتها، فيسهل خروج العطر المخمر إلى شاينًا تلقائياً من دون تدخل أي عنصر آخر. وبرغم اللذة التي يعطيني إياها طعم اللبنة مغمساً بالزيت والزعتر فإنها، أي اللبنة، تفقد قيمتها وتفقد لذتها وشهوتي إليها إذا هي لم تقترن بالشباي المخمَّر هذا وبعطره الفواح وبطعمه الشبهي الممتاز. هذا هو إدماني. وذلك هو إدمان نجوي. والفارق بين الإدمانين كبير. الأول يقولون إنه مصدر لأمراض لا تحصي. أما الثاني فلم يصدر عن أي طبيب قول بأنه يؤدي إلى أمراض من أي نوع. ومع ذلك فهذا أو ذاك ينتميـان إلى ما نسـميه إدماناً. فكل ما يتكرر في حياتنـا اليومية ويصبح جزَّءاً ضرورياً منها، يدخل في خانة الإدمان. الدخان هو، إذًا، أفيونُ الشعوب، مثلما هي اللبنة أفيوني أنا، وريما أفيون آخرين مثلي. والأفيون اصطلاح لا يفيد بالضرورة معنى سلَّبياً بصورة داَّثمة. فقد قال ماركس عن الدين إنه أفيون الشعوب، بمعنى مختلف عما جرى تفسيره من دون أن يُقرأ قصد ماركس منه، من قبل كثيرين لا سيما الدينيين. وأذكّر هنا بنص ماركس المشار إليه مأخوذ من فقرة وردت في المقدمة التي وضعها لكتاب "نقد فلسفة الحق" عند هيغل: "الدين هو النظرية العامة لهذا العالم، خلاصته الموسوعية، منطقه في صيغته الشعبية، مناط شرفه الروحي، حماسته، جزاؤه الأخلاقي، تكملته المهيبة، أسباس عزائه وتبريره الشامل. إنه التحقيق الخيالي لكينونة الانسان، لأنه ليس لكينونة الانسان واقع حقيقي. إذن فالنضال ضد الدين هو، بصورة غير مباشرة، ضد ذلك العالم الذي يشكِّل الدين عبيره الروحي. إن الشقاء الديني هو تعبير عن الشقاء الواقعي. وهو، من جهة أخرى، احتجاج عليه. الدين هو زفير المخلوق المقموع، قلب عالم لا قلب له. كما أنه روح شروط إجتماعية لا روح فيها. إنه "أفيون الشعوب".

ليس في هذا النص إساءة إلى الدين، حتى في كلمة "النضال ضد الدين". فما أراد ماركس أن يقوله هو إن الدين ملاذ للبائسين الفاقدين القدرة على تغيير شروط حياتهم، وتغيير شروط الحياة هو عملية نضالية تتطلب قوى للقيام بها وشروطاً، في مقدمتها برنامج وأشكال نضال ومراحل لا بد من تحديد المهمات في كل منها بوعي وبواقعية. وهذا ما يفترض أن تقوم به الأحزاب والحركات لا سيما اليسارية منها. هذه المهمة ليست مهمة الدين و لا مهمة المؤسسات الدينية. لكن للمؤمنيين مكان حقيقي في عملية التغيير هذه لا تعارض مع ارتباطهم بدينهم وبطقوسهم فيه. هكذا فهمت منذ البدايات هذا المعنى الذي رمى إليه ماركس في نصة المشار إليه، وفي كلمتي "أفيون الشعوب". ودعوته للنضال ضد الدين تدخل في إطار النضال لمنع المؤسسات الدينية من التدخيل لصرف المؤمنين عن الانخراط في النضال لتغيير شروط حياتهم، بهدف إبقائهم أدوات في خدمة مصالح

المتاجرين بالدين على حساب قيمه الروحية. وفهمي هذا لمقولة ماركس هو الذي عرضته بوضوح في المحاضرة التي ألقينها في مركز الإمام الخميني في عام 1993 بدعوة من المسرفين على المركز لمناقشة رسالة الإمام الخميني إلى غورباتشوف التي يدعوه فيها لمغادرة الشيوعية والدخول في الإسلام. فماركس يشير في هذا النص إلى أن الناس عندما لا يجدون ما يشكل حلاً لمشاكلهم ومآسيهم يذهبون في خيالهم إلى ما يعدهم به الدين في العالم الآخر، عالم ما بعد الموت. إذ هم يهربون من آلامهم ومآسيهم في الدنيا إلى ما يتظرهم من خير في الآخرة. إنه الهروب من الواقع إلى الخيال الذي جعل ماركس يعطيه عندة الأفيون. وهي حالة عامة يلجأ إليها البسطاء ويحث عليها الخبثاء، لكي يبقى المؤمنون خارج العمل من أجل تغيير شروط حياتهم في الدنيا، قانعين بما هم فيه من دون حلم، مجرد حلم، بحياة أفضل على وجه الأرض. وإذا كان ماركس قد برّر للناس، من موقع الاحترام لمشاعرهم اللجوء إلى حلم يخفف أوجاعهم، فإنه دعاهم للعمل من أجل تغيير حقيقي لشروط حياتهم في الدنيا قبل الوصول لشروط حياتهم في الدنيا قبل الوصول المناهم الديني، وخلق جنتهم في الدنيا قبل الوصول مع البناء التي يحلمون بها في الآخرة بعد الموت. وبهذا المعنى يكون ماركس قد التقى مع الإمام علي بن أبي طالب في كلمته الرائعة الموجهة إلى المؤمنين: "اعمل لدنياك كأنك تموت غدًا".

ليس كل مخدّر سلبي. لكن كل مخدر يعطل فعل الحياة هو سلبي بالمطلق. الدخان ملي، بالأضرار، لكنه مختلف جوهرياً عن المخدر الذي يسلب من الحياة روحها. هل يمكن اختراع مخدر من نوع آخر أقل ضرراً من الدخان شبيه باللبنة مثلاً!! قلت لنجوى: وقفي التدخين وتعالى نفتش معاً عن أفيون آخر أقل ضرراً. بقي لنا عمر غير قصير يجب أن نملاه بالحياة الممتعة الجميلة. ومتع الدنيا كثيرة. الحب العذري واحد من هذه المتع. والجنس واحد آخر من المتع أجمل. والفن وممارسته، والاستمتاع به شيء جميل أيضاً. أجابتني بأن التدخين مضر ولا شك، وأنها تعرف ضرره بالنسبة لها أكثر مني، لكن التدخين متعة من متع الدنيا. وقالت لها يولا: دخني ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، ولا تستمعي إلى قول الأطباء. لعنة الله عليك يا يولا. أما أنا فقد تحديث نجوى، بعد أن كانت قد اتخذت قول الأطباء. لعنة الله عليك يا يولا. أما أنا فقد تحديث نجوى، بعد أن كانت قد اتخذت صحة وجدية قرارها. يبدو أنها لا تزال مستمرة في التوقف عن التدخين. لكن لي شرطأ، أنا شريكها في الحياة، هو ألا تفقد ما يميز شخصيتها: المرح الساخر الجميل والابتسامة أنا شريكها في الحياة، هو ألا تفقد ما يميز شخصيتها: المرح الساخر الجميل والابتسامة تظهر على شفتي نجوى، وكثيراً ما تظهر، تغمرني سعادة.

الأحد 10 تشرين الأول - أوكتوبر

تين لي أن الاستماع إلى الموسيقى عندما يكون المزاج مضطرباً أمر غير ملائم يعطل صفو الروح، ويعطل إمكان الغذاء الروحي الذي تقدمه الموسيقى للمستمع إليها، وعبر أنغامها. حاولت عدة مرات وفشلت. فأقفلت الجهاز وعدت إلى القراءة. لكن القراءة ذاتها ليست ممتعة بالضرورة في كل الظروف، لا سيما في ظروف اضطراب المزاج. فما العمل؟ لا أدري! هذا الأمر يحصل للإنسان، كل إنسان، كما يحصل لي. كانت عندي أفكار كثيرة وكنت أرغب في أن أتحدث بشأنها وأكتب وأقرأ وأستمع وأجادل. لكن لم أفعل شيئاً من ذلك تقريباً. ما أصعب مزاج البشر. ويقولون إن الانسان قادر على التحكم بمسار التاريخ على أساس قواعد وقوانين صارمة. كلا أيها السادة. ثمة أمور لا يمكن لأحد أن يتحكم بها من خارجها. إنها ملك صاحبها حصراً تتحكم به ولا أحد سواه يمكن أن يجد لها حلاً.

#### الاثنين 11 تشرين الأول - أوكتوبر

كان "أبطال" برنامج إيلي ناكوزي على محطة MTV، مارسيل خليفة والياس خوري وشوقي بزيع وفؤاد شبقلو، ممتازين. لكل واحد منهم دور أدّاه بأمانة. ومجمل هذه الأدوار كان يصب في مسألة أساسية هي حرية التعبير وحرية الإبداع في التعبير. لا يحق لأحد أن يتدخّل في حق أيّ كان في التعبير عن ذاته وعن أفكاره وعن مشاعره وعن أحلامه. يجب أن تنتهي مهزلة التاريخ القديم الذي يتجدّد، أعني تاريخ محاكم التفتيش. لا واسطة بين الإنسان وخالقه، سواء بالنسبة للذين يعترفون به، أم بالنسبة للذين لا يعترفون. لا حق لأحد أن يقرر عن الآخر كيف يفكر. الدولة المدنية هي التي تحفظ لكل الناس حقوقهم، وتنظم القوانين في هذا الشأن. متى تولد عندنا هذه الدولة؟

# مع الروائي القرغيزي إتماتوف في الجزائر ونهاية تراجيدية لقصة حب كانت جميلة (

الثلاثاء 12 تشرين الأول - أوكتوبر

القرف يكبر عندي. يكبر بشكل خاص من جراء ما اكتشفته من اختلاف بيني وبين من كنت أتصور أنني واحد منهم. وإذ بي أراني واحداً آخر مختلفاً! ما أصعب مثل هذه اللحظات في حياة الإنسان، كل إنسان، وأنا واحد من الناس. لكن من أنا، يا ترى؟ لماذا أعتبر نفسي في هذه اللحظة نقطة ارتكاز؟ هل من حقي ادعاء ذلك ولو للحظة؟ ومع ذلك وغصباً عني أجدني أحياناً في هذا الوضع. فليحتج من لا يعجبه الأمر. إنني أشعر في بعض الأحيان أنني ثائر على نفسي أولاً، وثائر على ما ومن، وإلى متى، ومن أجل ماذا، وإلى أين، لا أدري! إنها حالة من حالات الاضطراب والهذيان تصيبني مثلما تصيب أي إنسان. أنا

أعترف بذلك. هل يعترف بذلك الآخرون؟

من عادتي، في لحظات الضجر والقرف وعدم الرغبة في العمل في الميادين التي تشغلني وتأخذ معظم وقتي مثلما هو عليه حالى اليوم، أن أتوجه إلى رفوف مكتبتي لأبحثُ عن كتاب يشدني إليه موضوعه فأتناوله وأقاوم به ضجري. ومكتبتي مليئة بأنواع شتى من الكتب. توجهت ناحية الروايات التي لـم أقرأها والروايات التبي قرأتها واحتفظت بها لأهميتها. وقع نظري على رواية "وداعاً يا غولسـاري" للروائي القرغيزي جنكيز إتماتوف. وهي من أجمل ما قرأت من روايات. فهي تحكي قصة علاقة غير عادية بين إنسان وحصانه. حاولت أن أعيد قراءتها فوجدت أن عينيّ لم تعودا قادرتين على قراءة مثل ذلك الحرف. فحزنت وقررت تصوير الكتاب وتكبير الحرف لكي أتمكن من قراءتها من جديد. قصة هذه الروايـة وبطلاها وقصة الحرف الذي صار يستعصى على القراءة في الحالة الراهنة لنظري، جعلتني أتوقف عن البحث عن كتاب آخر للقراءة. جلست أتذكر ذلك اللقاء الذي جمعني بصاحب الروايـة إتماتوف في عام 1964 في الجزائر في منزل القائد الشيوعي الجزائري بشير الحاج على بحضور الأمين العام للحزب العربي بوعلى ورئيس تحرير جريدة "الجزائر الجمهورية" هنري آليغ وعضو قيادة الحزب عبد الحميد بن زين والشاعر بو عُلام خلفًا. تذكرت بعض تفاصيل ذلك اللقاء إلى مائدة العشباء بحضور عدد من قادة الحزب الشيوعي الجزائري. وبعض تلك التفاصيل تتصل بالظروف التي قادتني إلى الجزائر في ذلك التاريخ. كانت الجزائر قد دخلت في العام الثاني لتحررها من السيطرة الاستعمارية الفرنسية. وكان الجزائريون سعداء بممارسة حريتهم في العهد الاستقلالي. لكنهم كانوا لا يزالون يتدربون على حكم أنفسهم بأنفسهم. وهي مسألة صعبة أثبتتِ الأيام صعوباتها بالنسبة للجزائريين ولأشقائهم من الشعوب العربية والأفريقية. كنت مكلَّفاً من قبل مجلس السلم العالمي بالتحضير لمؤتمر حول السلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

عرفتني الأشهر الثلاثة التي قضيتها في الجزائر على جوانب مهمة من تاريخ الجزائر القديم والحديث، لا سيما مرحلة الشورة. وأقمت علاقة صداقة مع عدد من قادة وكوادر جبهة التحرير ومن قادة العزب الشيوعي ومن يساريين من خارج الحزب الشيوعي وكان بينهم محمد حربي. وتعرفت إلى الرئيس أحمد بن بله من جديد بعد أن كنت قد التقيت به في العام الأسبق في إطار وفد حركة السلم العالمية الذي كنت عضواً فيه خلال الزيارة التي قمنا بها إلى الجزائر وغانا وكينيا وتنزانيا. في ذلك العام بالذات، وخلال إقامتي في الجزائر، وكان تعرفت إلى عدد من كبار المثقفين الجزائرين والعرب الذين كانوا يقيمون في الجزائر، وكان من بينهم حسن حمدان الذي صار يعرف بمهدي عامل. وتعرفت خلال عقد المؤتمر إلى عدد آخر من المثقفين العرب أذكر منهم اثنين على وجه التحديد هما الروائي المصري إحسان عبد القدوس والأديب اللبناني فؤاد حبيش صاحب مجلة "المكشوف".

من طرائف تلك الفترة من إقامتي في الجزائر أن نشأت بيني وبين فتاة جزائرية جميلة وجذابة وذات ثقافة عالية، علاقة صداقة كادت تنتهي بالزواج. والطريف في الأمر أن العربي بوعلي الأمين العام للحزب الشيوعي عاتبني في أحد لقاءاتي معه كيف أنني سأصبح صهر المجزائر من دون معرفته. إذ أخبره بتلك العلاقة مع الفتاة الجزائرية خالها، وهو أحد قادة جبهة التحرير. فاجأني الخبر. ولأنني صادق في علاقاتي مع النساء خصوصاً، ولأنني شديد الاحترام للمرأة، فقد اتخذت على الفور قراراً صعباً بقطع تلك العلاقة قبل أن يصبح قطعها مستحيلا. ذلك أنني لم أكن قد قررت الانتقال من العزوبية إلى مملكة الزواج. وقد تكررت تلك التجربة معي أكثر من مرة. وأشعر اليوم كم كنت مصيباً في قراري ذلك، لأنني وجدت في آخر المطاف من أنا سعيد بإقامتي معها في مملكة الزواج الراقية، شريكة حياتي نجوى التي أنجب لنا ولدينا الجمبلين الحبيبين هانية وغسان.

تذكَّرني هذه الحادثة مع الفتاة الجزائرية وعزوفي عن الزواج حتى فترة متأخرة من عمري بالحوار الذي جرى بيني وبين الرفيق الشهيد فرج الله الحلو. سألني ذات يوم قبيل مغادرته إلى دمشق واستشهاده فيها في صيف عام 1959: "متى ستتزوج يا كريم؟". أجبته على الفور: "لا يغريني الزواج و لا أفكر فيه. أفضل الحرية التي تشكل العزوبية مجالها الرحب". فقال لي بهدوء وبحزم في ما يشبه الأمر الحزبي: "أنت الآن في طريقك إلى تسلم مسؤوليات كبيرة في الحزب. وسوف تضعك مسؤولياتك في لحظات معينة أمام اتخاذ قرارات بإرسال رفاق بمهمات قد تودي بحياتهم. فإذا كنت أعزب ومن دون عائلة وأولاد مسؤولاً عنهم فإنك ستستسهل إرسال الرفاق إلى مهمات من هذا النوع. انتبه يا كريم، فكر جيداً في ما أقوله لك. الحرية التي تتصورها لنفسك في رحاب العزوبية قد تقودك في لحظة من حياتك إلى حرمان رفاق لك من حرياتهم وحتى من حياتهم". كنت في ذلك الحين أمارس مهماتي الحزبية في بداياتها في منظمة الحزب في العاصمة بيروت.

تأخرت في تنفيذ وصية الرفيق فرج الله إلى ما بعد انتهاء مسؤولياتي خارج البلاد في المنظمات العالمية. وعندما قررت الزواج وبدأت أبحث عن شريكة حياتي أعلنت لرفيقي جورج البطل الذي كان شريكي في قرار الاستمرار بالعزوبية بأنني غيرت رأيي، واعتذرت منه.

#### الأربعاء 13 تشرين الأول - أوكتوبر

معرض جبر علوان في كاليري منى الأتاسي في دمشق. اسم كبير في عالم الفنون التسكيلية. عالمه مزيج من الألوان والوجوه وحركات اللون والجسم البشري عارياً. عالم غريب ومليء بالأسئلة عالم جبر. إنه واحد من فنانينا الكبار.

أهـ لا بتوفيق سلّوم في سـوريا ولبنان. لقاء جميـل وغني منذ اللحظة الأولى. اسـتعادة

لكثيـر من الأفكار والمواقف والأحلام والذكريات. توفيق سـلوم هو واحد من كبار مثقفينا الباحث بعمق في التراث الإسلامي بعقل منفتح وبثقافة واسعة وباستنارة مميزة.

انقلاب باكستان، ودراسة الأزمات في العالم الثالث، ووضع كوكب الأرض الذي أصبح عدد سكانه ستة مليارات إنسان، كلها أخبار ذات معنى وأخبار للترف. لكن كون عدد سكان الكرة الأرضية قد بلغ هذا الرقم الكبير أمر يستحق التوقف عنده. من أجل ماذا ولأي هدف؟ هـل هو حدث مفرح، أو هو حدث محزن؟ إنه حدث محايد، بمعنى ما، ومفرح بمعنى آخر، ومحزن بكل المعاني. والمحزن في هذا الأمر أن ازدياد عدد سكان الأرض يعني في الواقع زيادة عدد الفقراء، وعدد المهمشين، وعدد الذين يتحوّلون، في ظل الظلم الذي يمارس عليهم، إلى ما يشبه القطعان البشرية التي تنساق إلى حتفها وتسوق معها إلى حقهم أناساً آخرين!

لماذا يأتي إلى العالم هذا العدد من البشر الذين لا مكان لهم على وجه الأرض؟ لماذا ثم الف لماذا ما دام لا يستطيع الانسان، حتى الأكثر عقلانية وحرية، أن يقدم لهؤلاء القادمين إلى عالم الحياة أي معنى لوجودهم على الكوكب! الأمر لا يتعلق فقط ببلدان العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بل كذلك في أكثر البلدان الرأسمالية تقدماً. الفقراء هم فقراء إلى أي بلد وإلى أي أمة وإلى أي شعب وعرق ينتمون.

#### الخميس 14 تشرين الأول - أوكتوبر

تظاهرة عبد الرحمن منيف الثقافية ليست ثقافية وحسب، ولا سياسية وحسب، بل هي في الأساس عمل تضامني مع مثقف متميز في أدب وفي خلقه وفي صدقه وفي كونه علامة وشهادة على عصر يجب أن تنتهي فيه المظالم. لك يا عبد الرحمن، يا أبا العوف، حبنا وتقديرنا من أعماق القلب.

"ديمقراطية" الانقلابات العسكرية، بأشكالها وبصيغها المختلفة، هي كارثة القرن الذي نودع. لكأننا ندخل في القرن الجديد وفي الألفية الجديدة مزوَّدين بهذا التراث البالي من تخلف لا يمل أصحابه منه، ولا يمل العالم منه. ترى إلى متى؟ مثال باكستان وإندونيسيا، والعالم العربي كله، هو هذا الذي يعاني منه ملايين ومثات ملايين في بلدان العالم الثالث.

إقـرار التنصّـت، وحق الحكومة بالتنصّت، عارٌ على ديمقراطيـة بلدنا وديمقراطييها. أما إلغاء مشروع الاثراء غير المشروع فهو العار الآخر وليس الأخير.

## الحنين إلى بلدتي حاريص وإلى العصر الذهبي في جنوينا

الجمعة 15 تشرين الأول - أوكتوبر

الحوارات بيني وبين هانية من أمتع الحوارات التي أقيمها في هذه الأيام. الحوارات دائمة مع هانية حتى عندما كانت طفلة عنيدة ومشاكسة.

ما أجمل أن يكون للأب ابنة مثل هانية. علّمناها نجوى وأنا أن تكون حرة متحررة حتى من أبويها. أقلّم لها نفسي عارية من كل من أبويها. أقلّم لها نفسي عارية من كل المن أبويها. أقلّم لها أن ترى في سيرتي وفي شخصيتي ما يمكن أن تقتنع به وما يمكن أن تتجاوزه وأن تحدّد هي بنفسها بحرية حقها في أن تكون لها شخصيتها المستقلة وتختار مستقبلها. وهي من اللواتي يَرَين أن على الانسان أن يجرّب حتى ولو كان في التجربة ما يضني ويوجع. فالتجربة ممر ضروري للإبداع في تكوين الشخصية الإنسانية.

أتذكر اليوم حادثة كانت تشير منذ وقت مبكر إلى الشخصية المميزة لهانية. كنا في ضيافة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في منطقة القرم في المنتجع المخصص لقادة الحزب وللضيوف "الكبار" من "أمثالي"، بصفتي نائباً للأمين العام لحزبنا الشيوعي. اسم المنتجع "يوجني". والتاريخ هو صيف عام 1984. كانت هانية في عامها التاسع وكان غسان في عامه الخامس. ومن عادة السوفييت في تكريم ضيوفهم أنهم يدخلونهم في الأماكن خارج الانتظام وخارج ازدحام الصفوف. أدخلونا خلال زيارتنا لضريح لينين من دون الوقوف في الصفوف بانتظار دورنا. فاحتجت هانية وغضبت وبكت واحمرت عيناها وهي تعلن اعتراضها على هذا التمييز. وأذكر أنها سألتني ذات يوم ونحن نتنزه داخل أسوار لمنتجع وخارج الشقة الفخمة التي كنا نقيم فيها: هل هذا الذي نمضي فيه إجازتنا مفتوح لجميع السوفياتيين؟ فأجبتها بالنفي شارحاً لها أسباب ذلك في منطق تبريري لم يقنعها.

أليس من حقي أن أقول في هذه اليومية ما قلته عن اعتزازي بشخصية هذه الابنة الرائعة ؟! زياراتي إلى بلدتي حاريص، التي ولدت وعشت طفولتي فيها، صارت في هذه الأيام أشبه بالعب، عليّ، عبء المسافة الفاصلة بين العصر الذهبي الذي ولدت فيه في ربوع الجنوب وترعرعت وصرت رجلاً، وبين الواقع الأليم الذي يعيشه الجنوب نقيضاً لتاريخه، ونقيضاً لذلك العصر الذهبي. ما هكذا كانت حاريص، ولا هكذا كان الجنوب الذي عشت فيه طفولتي وشبابي الأول، وعشت فيه بعضاً من كهولتي. كان الجنوب نموذجاً راقياً يتمتع الناس فيه بالحرية بكل معانيها، الحرية الفكرية والسياسية والدينية، وحتى الحرية الجنسية. هكذا عشت هذه الحرية وكنت شاهداً عليها في بلدتي حاريص وفي مدينة صور وفي سائر المدن والقرى الجنوبية. لم تكن لرجال الدين أية سطوة على المواطنين. ولم تكنّ للرجل سلطة مطلقة على المرأة. كان الحب مظهراً راقياً من مظاهر الحرية. وكانت الأحزاب العلمانية تمارس نشاطها، وتتصارع بشكل ديمقراطي في ما بينها حول برامجها وحول مشاريعها وحول شعاراتها. الحزب الشيوعي هو الأقدم في التأسيس، يليه الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة القوميين العرب. وكانت للتعليم مؤسسات راقية: "المدرسة العاملية" الَّتي تأسستُ في بلدتنا حاريص في عام 1939، وكانت مدرسة الطفولة، تلتها "المدرسة الجعفرية" في مدينة صور التي تكوّنت فيها شـخصيتي الأولى، مضافة إلى الجعفرية، بين مرحلتين لبضعة أشمهر، مدرسة الكاثوليك في مدينة صور أيضاً. وكانت قد تأسست قبل العاملية والجعفرية وبعدهما مدرسة المقاصد ومدرسة الفرير ومدرسة الأميركان في صيدا والمدرسة الانجيلية في مرجعيون وصيدا وتبعتها مؤسسات تعليمية أخرى كانت منتشرة في كل مناطق الجنوب. لقد دُمِّرت تلك المظاهر الحضارية للجنوب وللحياة العامة فيه. تعاقبت على عملية التدمير قوي متعددة، كانت تحمل كل منها مشاريعها. وكانت البداية مع المنظمات الفلسطينية التي استقبلها الجنوبيون بالورود بعد هزيمة حزيران في عام 1967. كانوا قبل ذلك قد استقبلوا اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة عام 1948 وكرّموهم. لكن هذه المنظمات لم تلبث أن صارت عبثاً ثقيلاً على الجنوبيين، شاركتها في ذلك أحزاب الحركة الوطنية لا سيما في ظل الحرب الأهلية. ثم جاء التيار الاسلامي باسم المقاومة (حزب الله)، فاستقبل بالتقدير والاحتضان، ثم صار عبئاً على الجنوبيين، برغم الاعتـزاز ببطـولات مقاوميه، شاركته في ذلك العبء، قبل نشوء الحزب وبعد نشو ثه، حركة أمل عندما تحوّلت من حركة محرومين بقيادة الامام موسمي الصدر إلى حركة سياسية طائفية، أسوة بكل الحركات الطائفية الطابع في كل المناطق اللبنانية.

إن ما نراه في الجنوب اليوم لا يمت بصلة إلى تاريخه المجيد. الجنوب والجنوبيون يعيشون اليوم في قلق، بين هاجس الخطر الاسرائيلي المتمثل بالاحتلال وبالعدوان وضرورة الاستعداد لمقاومته، وبين الرغبة في العودة إلى تاريخهم الذي كانوا فيه أحراراً. الحرية لا تتجزأ يا ناس. للحرية طعم ونكهة هما طعم ونكهة الحرية. من قال إن النضال من أجل الحرية يقضي بحرمان الناس من حريتهم؟ عاشت الحرية. لا بد من استعادتها إلى المجنوبيين لكي يكونوا بتاريخهم القديم وبتاريخهم الحديث جزءاً أساسياً من وطن سيد حر، حر بكل المعاني التي تشير إليها وتعبّر عنها كلمة حرية.

## قصّتي مع الرئيس السوري نور الدين الأتاسي وقصص أخرى مع رؤساء آخرين عرب وأجانب

السبت 16 تشرين الأول - أوكتوبر

عندما يفقد المثقف استقلاليته يصبح في منطقة اللاتوازن. وتصبح الأمور عنده من دون معايس. إذ هو يفقد قدرته على التفريق بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح، تلك هي حكمة هذا اليوم من دون الدخول في التفاصيل.

استسلمت لتأملاتي في أحداث أيامنا الراهنة وفي أحداث أيامنا السابقة. ورأيت نفسي منساقاً بشكل عفوي في ذكريات تعود إلى السبعينات، ما هو مفرح منها وما هو محزن. تذكرت المصائب التي قادتنا إليها أنظمة الحكم الاستبدادية في بلداننا، الاستبدادية المطلقة ونصف الاستبدادية، إذا صح التعبير. تحضرني أمثلة حية وأجهتني مع بعض من كنت في ظروف تاريخية معينة على علّاقة سياسية معهم. المثل الأول هو رئيس الجمهورية السورية بين عام 1966 وعام 1970 نور الدين الأتاسي. كنت شخصياً مع عدد من رفاقي في قيادة الحزب الشيوعي اللبناني على علاقة سياسية معه ومع فريق عمله الذي كان مؤلفاً منه ومن صلاح جديد ويوسف الزعين وإبراهيم ماخوس. ذهبنا ذات يوم من بيروت، جورج البطل وأنا، للقاء مع الرئيس الأتاسي في دمشق بناء لموعد حدّد لنا. أوقف جورج البطل على الحدود لأن اسمه مسجل بين الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد. لم تفلح جهودنا بإقناع المسؤولين في مخفر الحدود بأننا ذاهبون للقاء مع رئيس الجمهورية. تابعت سيري إلى دمشق واتصلت بمكتب الرئيس للإفراج عن جورج. وعندما التقينا مع الرئيس سألناه عما إذا كان بالإمكان إلغاء ذلك المنع. فأجابنا وهو يضحك بما معناه أن أحداً لا يستطيع إلغاء تلك الملفات مضيفاً، وهو يتابع الضحك، بأنه لا يعرف هو شخصياً متى سيقوده سجلُّه وأحداث أخرى إلى مستقبل لا يعرف تحديده. ومعروف أن الأتاسي وفريقه قد جاؤوا إلى الحكم بانقلاب عسكري. ولم يمض عام على ذلك اللقاء معه، جورج البطل وأنا، حتى كان الأتاسي ذاته مع رفيقه صلاح جديد وآخرين كثر من فريقهما قد دخلوا السجن. ولم يخرج الاثنان من سبَّجنهما، الأتاسِّي وجديد على وجه الخصوص، إلا إلى القبر بعد عشرين عامًّا بالتمام والكمال! وأذكر في هذا السياق، تأكيداً لما قاله لنا الأتاسي حول تلك السجلات، إن أحد القادة التاريخيين في الحزب الشيوعي اللبناني فؤاد قازان قد منع من السفر في عام 1973 من مطار دمشق إلى موسكو للعلاج. وعندما حاولنا أن نعرف أسباب المنع جاءنا من يخبرنا معتذراً بأن سبب منعه من السفر يعود إلى قرار كانت سلطات الانتداب الفرنسي قـد اتخذته بحقه في عام 1936 إثر مشـاركته فـي التظاهرات المعادية للانتـداب والمطالبُّـ بالاستقلال. يذكرني هذا الذي حصل بيننا وبين الأناسي بما حصل لي مع شعراوي جمعة وزير الداخلية المصري في عهد الرئيس عبد الناصر. إذ كنت قد طلبت منه أن يلغي القرار الذي كان يمنعني من الدخول إلى مصر. فأجابني بنفس الجواب الذي سمعته من الرئيس الأناسي. وصار يرسل لي إلى المطار من ينقلني إلى الداخل من دون الرجوع إلى المخابرات التي تحتفظ بذلك القرار إلى ما شاء الله. ولم يمض على حديثي مع شعراوي سوى عامين حتى كان محدثي قد دخل السجن في عهد الرئيس السادات مع كل المجموعة الناصرية التي كان ينتمي إليها من قادة الاتحاد الاشتراكي.

وأذكر في السياق ذاته أنني التقبت بالرئيس الصومالي سياد بري، مرة بمبادرة مني في عام 1973، ومرة بدعوة منه في عام 1975 للمشاركة في النقاش حول الحزب الذي كان ينوي تأسيسه. وكنت في ذلك اللقاء إلى جانب عدد من قادة اليسار في العالم العربي وفي بعض البلدان الاشتراكية. كان لقائي مع الرئيس بري في الزيارتين في الساعة الثانية بعد منتصف الملان بعض المرافقين عن سبب تحديد هذا الوقت للموعد، قيل لي بأنه تدبير وقائي ضد احتمال قيام انقلاب عسكري. ومعروف أن سياد بري كان قد جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري، وأن انقلاباً عسكرياً قد أطاحه بعد بضعة أعوام من حكمه. كان الرئيس بري يريد أن يؤسس حزباً جديداً ديمقراطياً يساري الاتجاه ليتابع إدارة البلاد بإسمه. وكان رأي الذي أدليت به في النقاشات، وعرضته للرئيس، أن تأسيس الأحزاب بقرار إداري من فق لا تتوفر له الحياة، وأن الطريق الأفضل، استناداً إلى التجارب التاريخية، هو أن يتم ذلك في عملية ديمقراطية يشارك فيها جمهور المثقفين والشباب. قلت كلمتي يومها ومشبت. إلا أن ما كنت شاهداً عليه في سوريا ومصر والصومال تكرر بصيغ مختلفة في اليمن

إلا ال ما ذنت شاهدا عليه في سوريا ومصر والصومان دحرر بصيع محتلفه في اليمن الجنوبي وفي السودان. وكنت شاهداً على الحدثين في البلدين. والقصة هي كما يلي. دعيت في ربيع عام 1970 من قبل حكومة جعفر النميري باسم وزير الشباب فيها مع كمال جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وناقبه عباس خلف وشفيق الحوت رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان للمشاركة في الملتقى الفكري الذي نظم برعاية وبحضور النميري وأركان حكومته. وشاركنا في الملتقى ممثلون لكافة القوى السياسية العربية في السلطة وخارجها من جميع التيارات. قدمنا، كمال جنبلاط وأنا، مساهمتنا في الندوة الفكرية حول واقع ومستقبل الحركة الثورية العربية. وكلّفت بإدارة حلقة نقاش حول دور الجيوش في العالم الثالث. كانت مهمتي صعبة. حاولت بالاتفاق مع عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي التملص من المهمة فلم أفلح. إذ جرى التأكيد على ضرورة حضوري من قبل أركان النميري ومنهم وزير الشباب بالمذات الذي جاءتني المعارض لدور الجيوش، منبها المعارض لدور الجيوش، منبها الدعوة باسمه. افتتحت النقاش بكلمة عرضت فيها موقفي المعارض لدور الجيوش، منبها إلى مخاطر الاعتماد على الجيوش في إدارة بلداننا، من دون أن أشير بشكل واضح إلى

الانقلابات العسكرية وإلى أنظمة الاستبداد التي تولّدت عنها. استمع النميري إلى كلمتي من دون تعليق. وبـدأ النقاش. وكان أول المتكلِّمين محمد إبراهيم نقد عضو قيادة الحزب الشيوعي السوداني. قدّم محمد نقد على امتداد ساعة عرضاً دقيقاً ووافياً من موقعه كقائد سياسسي وكمفكر اشتراكي لما كان يجري في السودان بعد الانقلاب الذي قاده النميري وشاركً فيه الشيوعيون، من دون أن يشير مباشرة إلى الصراع الذي كان قد قسم الحزب الشيوعي إلى جناحين، جناح مع النميري مدعوم من السوفيات وجناح معارض كان نقد من رموزه إلى جانب الأمين العام للحزب عبد الخالق محجوب. كان الملتقى حدثاً فكرياً وسياسياً مهماً. لكن الأحداث في السودان تسارعت. ففي العام التالي حصل انقلاب على الانقلاب قاده عبد الخالق محجوب انتهى بالفشل وذهب ضحيته قادة الحزب الشيوعي وفي مقدمتهم عبد الخالق. وانتقل السودان إلى اتجاه مغاير لما كان قد وعد به الانقلاب الأول. وانتقل النميري إلى أحضان السلفية الإسلامية. وفي عهده أعدم أحدرموز الاستنارة الدينية محمود طه. ولم يلبث أن حصل انقلاب جديد أطاح حكم النميري عام 1989. بقى علىَّ أن أذكّر بما حصل في اليمن الجنوبي. أذكّر أنني كنت أول من دخل باسم الحزب الشيوعي إلى هذا البلد بعدانتصار ثورة أوكتوبر وتأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية. زرت عدن في عام 1970 بدعوة من الجبهة القومية التي كان سالمين رئيسها ورئيس البلاد للمشاركة في الاحتفالات بعيد الثورة. وبدأت علاقة الحزب الشيوعي من خلال تلك الزيارة بالجمهورية الجديدة وبقادتها من كل الاتجاهات. في ذلك التاريخ بالبذات ببدأت علاقتي مع الرفيق عبيد الله باذيب أمين عام اتحاد الشبعب الديمقراطي ومع العديد من قادة وكوادر الحزب وفي المقدمة منهم شقيقا عبد الله علي وأبو بكر. كما كان لي لقاء مع الرئيس سالمين ومع علي ناصر محمد الذي كان وزيراً للدفاع وعلي عنتر الذي كان رئيساً لأركان الجيش ومحمد على هيثم الذي كان رئيساً للحكومة. وأذكر أنني في زياراتي المتكررة لعدن بين عام 1973 وعام 1975 طرحت على قادة الأحزاب اليمنية الثلاثة "الجبهة القومية" بأشخاص الرئيس سالمين ورئيس الحكومة على ناصر محمد والمنظر والقائد الحزبي عبد الفتاح إسماعيل، و"اتحاد الشعب الديمقراطي" بشخص رئيسه عبد الله باذيب، وأعضاء المكتب السياسي، وحزب "الطليعة" بشخص رئيسه أنيس يحيي، طرحت عليهم التوحّد في حزب اشتراكي واحد استناداً إلى أنهم كانوا جميعهم يعلنون بوضوح انتماءهم إلى الاشتراكية. وقد لاقت الفكرة تجاوباً منهم جميعاً. وإذ تولّدت عندي قناعة بأن الفكرة قد نضجت تركت مهمة الاسهام في تحقيقها إلى أصدقائي ورفاقي في الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. لكن المأساة سرعان ما برزت عناصرها بعد تأسيس الحزب الاشتراكي (1975) في الصراع بين الأخوة من مؤسسي الجبهة القومية، وانتهت بتلك المجزرة في المكتب

السياسي (1986) التي قادت التجربة إلى الخراب والدمار التدريجي وصولاً إلى الخراب الكامل الذي أعقب الوحدة المتسرعة بين شطريّ البلاد.

إلا أن تلك الأحداث المأساوية التي كنت شاهداً عليها تقودني في السياق ذاته من تداعي الذكريات إلى عام 1961. ففي أواخر ذلك العام، وكنت نائباً للمسؤول في منظمة الحزب في العاصمة بيروت وضواحيها، جاءني اثنان من قيادة الحزب يطلبان مني الاستعداد للذهاب إلى الكونغو على رأس وفد من حزبنا للانضمام إلى المتطوعين الأمميين في جيش صديق الشهيد باتريس لومومبا وخليفته جيزينغا في المعركة من أجل تحرير هذا البلد ممن اغتصبوا السلطة فيه بدعم من القوى الخارجية الأميركية والبلجيكية، وانتقاماً لروح لومومبا. شعرت بسعادة لا توصف لدى تكليفي بتلك المهمة الأممية. وبدأت بالتحضير للحظة الانطلاق. انتظرت بفارغ الصبر الإيعاز لي بالسفر. لكنني فجعت عندما جاءني الرفيقان إياهما لينعيا لي تلك المهمة. إذ إن جيش جيزنغا كان قد بدأ يتراجع أمام هجوم المرتزقة بقيادة مويس تشومي.

هكُّدا انتهى نهاري الحزين بهذه الذكريات المأساوية. فازددت حزناً.

## بين الشاعر آراغون والروائي أندريه جيد في الموقف من الاشتراكية السوفياتية إ

الأحد 17 تشرين الأول - أوكتوبر

يتعبني منظر مكتبتي. يتعبني منظر الكتب المكدسة أمامي فوق المكتب. كتب جديدة تأتيني وكتب أخرى أجلبها لكي أقرأ فيها ما يهمني. مجلات من هنا، ومجلات من هناك. عالم الكتب والكتابة ما أروعه وما أرهقه وما أكثر ما يثيره من أمور في النفس ومن قلق. أما الإبداع فشيء آخر مختلف. هو مثل الولادة إذا كانت متوافرة شروطها. إذ إن بعض الناس يكونون في موضوع الإبداع في مثل حالة العاقرين والعاقرات!

التعب الذي أمَّر بـه أحياناً هو فقط في النظر إلى كثرة هذه الأشياء، والعجز عن اللحاق بها، وربما العجز في بعض الحالات عن توليد شيء جديد، أو إجهاض مولود غير متوافرة شـروط ولادته.. لكن أيام الأحد تحوّلت عندي بالتدريج بعد خروجي من موقع القيادة في الحزب إلى فرصة للراحة وللتأمل وللتذكر.

بين الحين والآخر أعود إلى بعض أرشيفي لأستعيد بعض ذكرياتي فيه. وأرشيفي يضم إلى جانب أوراقي المتعددة المواضيع، نصوصاً أدبية وفكرية لكبار الأدباء والمفكرين من أجيال مختلفة قديمة ومعاصرة. اليوم تذكرت الشاعر الفرنسي لويس آراغون. إذ وقعت بين يدي مجموعة مختارة مصورة من المجلة الأدبية التي كان يرأس تحريرها أهداني إياها أصدقائي في قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي (Lettres Françaises). قلبت بعض صفحاتها ولم أدخل عميقاً في المقالات المنشورة فيها. أرجأت ذلك إلى وقت لاحق. لكن المجلة ذكرتني بالشاعر والروائي آراغون وملحمته الشهيرة "مجنون إلسا". فأسرعت إلى إخراجها من أحد الرفوف الحافلة بمثلها من الكتب الثمينة. وقرأت بعض صفحات منها أعادتني إلى تاريخ سابق، تاريخ الأندلس وتاريخ آخر ملوك الطوائف أبوعبد الله، الذي انتهى بانهيار مملكته في "غرناطة" العصر الذهبي للعرب في الأندلس.

كان آراغون شيوعياً. وكان أحد رموز المقاومة الفرنسية، وأحد رموز الحركة السوريالية في الشعر الفرنسي مع الشاعر إلوار وآخرين من ذلك الجيل. لكن آراغون كان، قبل أن يكون شيوعياً، أديباً كبيراً وشاعراً كبيراً وروائياً كبيراً وصاحب رأي وموقف وصاحب فكر، هو الفكر الاشتراكي. كان في المرحلة الستالينية ستالينياً مثل سائر الشيوعيين. لكنه بدأ بعد وفاة ستالين، وفي أعقاب المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي الذي حاول فيه خرو تشوف تجديد الحركة الشيوعية بعد الكشف عما ارتبط باسم ستالين من جرائم على امتداد عهده، حاول آراغون أن يتخذ لنفسه، وهو عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، حيزاً من الاستقلالية مع جرأة في النقد لم تكن تسمح له بها الظروف السابقة على المؤتمر العشرين.

موقف آراغون هذا ذكّرني بموقف مختلف للروائي الفرنسي أندريه جيد صاحب روايتي "الباب الضيق" و"مدرسة الزوجات". فقد قرأت مقالاً له يتحدث فيه عن زيارته إلى موسكو بدعوة من اتحاد الكتاب السوفيات في أواسط الثلاثينات. يتحدث جيد في هذا النص عن انطباعاته السيئة المخيبة للآمال، التي ولّدتها عنده زياراته ولقاءاته التي حددها هو بنفسه من خارج البرنامج الرسمي، واكتشف فيها جملة من الوقائع المناقضة للدعاية المنظمة حول إنجازات الاشتراكية. وأعلن جيد بعد تلك الزيارة خروجه من الموقع الذي كان فيه صديقاً للاشتراكية السوفياتية.

#### مشاعر تثير الثورة والغضب

الاثنين 18 تشرين الأول - أوكتوبر

أنا في هذا اليوم ثائر أكثر من أي يوم من أيامي الماضية. ثورتي هي ضد الذين يعتدون على القيم النسانية وعلى حق الناس في الحياة الحرة الكريمة. القيم هي القيم، مهما اختلفت المرجعيات التي تتحدث عنها وتدّعي تبنيها. والحرية هي الحرية التي يحقق فيها كل إنسان حقه في ممارسة حياته. ولا معنى لها غير هذا المعنى. المشكلة التي تستدعي ثورتي تكمن في أن خيانة هذه القيم أصبحت حالة سائدة في هذا الزمن الرديء الذي نحن فيه. أسلط

الضوء اليوم على التيار الاسلامي بتنويعاته المختلفة. ما يرعبني ويقلقني وما يجعلني أخاف على مستقبل بلداننا هذا الذي صار سائداً باسم الإسلام من تيارات سلفية تمارس التكفير والقتل والارهاب باسم الإسلام، والإسلام بريء منها جملة وتفصيلاً. ألم يحن الوقت لكي تعاد للإسلام قيمه الروحية نقضاً ورفضاً للسائد المعمم باسمه من قبل جهالة الجاهلين، أو أن بلداننا ستقاد من دون مقاومة إلى زمن انحطاط جديد قادم في غياب العقلاء من دينيين وعلمانيين؟! وللانحطاط الذي أشير إليه نماذج راهنة مرعبة تدمّر الوعي، نماذج تعبّر عنها الخرافات والبدع وسائر التشويهات الملصقة تعسفاً بالدين ضد قيمه الروحية.

أما لهذا الليل من آخر؟ استبداد وظلم وقهر وتدمير للإنسان وللحياة الوطنية وتدمير للحياة الله من آخر؟ استبداد وظلم وقهر وتدمير للحياة التقت تجد أشكالاً من هذا الوضع الشاذ الذي يستمر طويلاً ويترسخ عميقاً ويستولي على شعوب بكاملها، من الخليج العربي الفارسي إلى المحيط الأطلسي وعلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وشواطئ البحر الأحم.

لا بد من ثورة، ثورة سلمية حتى ولو كانت سلميتها مكلفة، ثورة يقوم بها جميع الذين يقع عليهم القهر والظلم، وجميع الذين يدركون خطر الاستمرار في هذا التدمير المنظم لبلداننا. لكنني لست في وضع يؤهلني لأن أعطي درساً في كيف ومتى وبأية وسائل ستكون عليه الثورة التي أدعو لها. ولست أرى في الوضع الراهن قيادة ذات مشروع تغييري تستطيع أن تمسك بهذه الثورة وتقودها إلى نهاياتها السعيدة. الفشل والتراجع والأزمة تلف كل تلك القوى، القديمة منها والجديدة، التي كانت تحمل في الماضي وتدعي اليوم أنها تحمل مشاريع للتغيير، وفي مقدمتها الأحزاب الشيوعية. وعندما يحين موعد هذه الثورة وتقترب من بلدي لبنان، كما أتصورها، أقسم بأنني سأكون في الميدان جندياً من جنودها. ولتذهب إلى الجحيم مشاريعي إذا ما أنا صرت واحداً من شهداء هذه الثورة. لكنني أجزم بأن مشاريعي ستزدهر حتماً إذا ما أتبح لهذه الثورة أن تحقق بعضاً من أهدافها، في مقدمتها سقوط أنظمة الاستبداد، وسقوط الظلامية الشريك الطوعي للاستبداد في تدمير سموط أنظمة الاستبداد، وسقوط الظلامية السلفية الشريك الطوعي للاستبداد في تدمير الحياة!

لا بد من تحريك هذا المستنقع الآسن. لا بد من تحرير بلداننا من مستبديها وقاهري شعوبها ومدمري خيراتها ومبددي ثرواتها، بعد أن أخرجتها من التاريخ. ما أجملك يا فوزي منصور، أيها اليساري الراتع في كتابك الذي يحمل عنوان "خروج العرب من التاريخ". وما أروع وأبهى تلك المرجعيات الدينية المستنيرة من مشرق عالمنا العربي ومن مغربه، من رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وجمال الدين الأفغاني وصولاً إلى الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الرحمن الكواكبي والطاهر حداد وبن بادس والميرزا النائيني صاحب "المشروطة" في الثورة الدستورية الايرانية والسيد محسن الأمين والشيخ على عبد الراق.

وكوكبة هذه الأسماء المستنيرة كثيرة لا تحصى عدداً في عالمنا العربي منذ عصر النهضة حتى يو منا هذا.

هل أنا أهذي، أو أنا في حلم يقظة؟ ليسمح لنا، في ظل هذه العتمة من حياتنا، أن نحلم بعالم جديد مختلف. الحلم، في حالة العجز عن فعل شيء، هو حق مشروع للعاجزين!

## أنا نزق في بعض تصرفاتي ما العمل لكي أتحرر من نزقي؟!

الأربعاء 20 تشرين الأول – أوكتوبر

كنت متعباً. وكنت بسبب ذلك ولأسباب أخرى نزقاً. صرختي في وجه الآخرين كانت عالية جداً. هل هذا جائز؟ بالتأكيد لا. لا بدإذن من تغيير في طريقة تعبيري عن الحالات النفسية التي تصيب الانسان في لحظة معينة.

كنت مسؤولاً في موقع قيادي. وكنت أمارس مثل هذا النزق من موقعي في المسؤولية. أنا الآن لم أعد مسؤولاً، لكنني ما زلت أمارس هذا النزق اللعين. كان البعض يتصور أن المسؤول، لا سيما إذا كان شيوعياً، يجب أن يكون قليساً أو ما يشبه القديس، أو أن يكون ملاكاً. لقد أعلنت، منذ البدايات، أنني لست من هذا النوع من الناس الذين يجري تصويرهم ملاكاً. لقد أعلنت، منذ البدايات، أنني لست من هذا النوع من الناس الأجرين، وأحياناً مثل لأنهم شيوعيون على أنهم ملائكة وقديسون. كلا. أنا إنسان مثل الآخرين، وأحياناً مثل أكثرهم بساطة وعفوية. وأنا صادق في هدوئي، وصادق حين يعلو صوتي، وصادق في نزقي، وحتى في تعسفي. هل هذا ممكن؟ نعم هو ممكن بالتأكيد. لكن هل هو جائز بالنسبة لمن هم في مثل وضعي؟ أعتقد، في ضوء ما كوّنته من خلاصات لتجربة حياتي، أن ذلك غير جائز.

#### الخميس 21 تشرين الأول - أوكتوبر

ذهبت إلى دمشق. يسألني البعض لماذا أكثر من ذهابي إليها. وأقدّم لكل سائل، بحسب معرفتي بخلفية سؤاله، الجواب الذي أرى أنه يناسب السؤال والسائل. وهكذا يقع الجميع في التباسات المعرفة التي يبحثون عنها. ما أكثر فضول الناس. وأنا فضولي مثل سواي من الناس. لكنني أزعم أن فضولي هو فضول معرفة، لا فضول حرتقة!

## كبار في عالم الفكر والأدب تعلمت منهم وأغنيت ثقافتي

الجمعة 22 تشرين الأول - أوكتوبر

حدث اليوم هو مسرحية المخرج والممثل الشباب عصام أبو خالد والأحاديث التي سبقت ورافقت وتلت عرض المسرحية. ظاهرة عصام ذات دلالات وآفاق. المهم أن يستمر عصام في إبداعه وألا يصاب بمرض العظمة قبل الأوان، مثل آخرين سبقوه إلى تلك النهاية الكارثية. انتبه يا عصام!

لا جديد يستحق الذكر في هذا اليوم. ليس حتماً أن أكتب يومياتي حول حدث راهن. جلست أستمع إلى الموسيقي بعد القيلولة. وعندما انتهيت من سماع بعض أغاني أسمهان دخلت إلى عالم الذاكرة أستعرض فيه تلك اللحظات التاريخية وأبطالها الذين ساهم كل منهم من موقعه في تكوين شخصيتي الثقافية والفكرية. تذكرت أسماء الذين أدمنت على قراءة أدبهم القصصي وهم الروسيي أنطون تشيخوف والفرنسي غي دوماباسان والمصري محمود تيمور وصديقي العراقي القصاص عبد الملك نوري. أما الذين تأثرت بهم فكرياً وأدبياً فهم اللبنانيان جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة في ثورتهما ضد التقاليد البالية، والروسي مكسيم غوركي في العديد من رواياته ومسرحياته لا سيما في روايته "الأم"، والايرلندي جورج برنارد شمو في كتاباته السماخرة وفي مسمر حياته وبالأخص منها مسرحية "القديسة جون" التي تحتل مكاناً مهماً في ذاكرتي وفي وجداني، والفرنسي فولتير أحد أبطال حركة التنوير في فرنسا، والمصريون طه حسين الأديب الطليعي صاحب كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" ومؤسس مجلة "الكاتب المصرى"، وسلامة موسى وكتاباته في الاشتراكية وفي تاريخ الفكر خاصة كتابه "عقلي وعقلك" الذي دخل عميقاً في عقلي، والأديب محمد مندور لا سيما في كتابه الرائع "نماذج بشرية". ولا أنسى تأثير مجلة "الهلال" وكتّابها على قبل "الكاتب المصري" ثم مجلة "الطريق" في ما بعد. أما رئيف خوري الذي تعرّفت إليه في أوائل عام 1950 فقد أدمنت على زياراته والاصغاء إلى أحاديثه الراقية والتعلُّم منه. وتعلمت من كتبه وأهمها كتاب "حقوق الانسان" وكتاب "الفكر العربي وأثر الثورة الفرنسية فيه". لكن يبقى لحسين مروة الدور الأول السابق على هؤلاء. ولا أنسى البيان الشيوعي لماركس وإنجلز الذي قرأته في ذلك التاريخ (1949-1950) مترجماً إلى اللغة العربية بقلم خالد بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان. وكانت تلك القراءة قراءة أولية. لكنها مع ذلك كانت قراءة أدخلتني بثقة إلى عالم الشيوعية الذي كنت قد ولجته من أبواب أخرى في عام 1947، الأبواب السياسية وخيباتي فيها وخروجي منها وعليها إلى

سياسة أخرى تمثلت في ذلك الحين بما ارتبط بمواقف الاتحاد السوفياتي في أعقاب الدور الذي مارسه جيشه الأحمر في الانتصار على الفاشية. ومع مطالع الخمسينات صارت لي شخصيتي وصرت في موقع القادر على تحديد مواقفي واتجاهاتي فيها فكرياً وسياسياً وثقافيًا بشكل عام باسم الاشتراكية.

# مدن وأماكن في حياتي تستحضرهم الذاكرة بحنين إلى زمن جميل

الأحد 24 تشرين الأول - أوكتوبر

أشمر في هذه الأيام بحنين إلى بعض أيام زمان وإلى بعض الأسماء وإلى بعض الأمكنة المتصلة بتلك الأيام. وهو حنين إنساني رومانسي متحرر من أي وهم باحتمال العودة إلى تلك الأيام، والعودة إلى تلك الأسماء التي غاب معظمها، وإلى تلك الأمكنة التي تغيّرت معالمها. إنها مجرد ذكريات جميلة أستعين بها لنسيان بعض مآسي زماننا الراهن. أحن إلى بغداد الأربعينات والخمسينات، إلى شارع أبو نواس وشارع المتنبي وشارع الرشيد والكرادة الشرقية. أحن إلى لقاءاتي مع مثقفي مصر في مطالع الخمسينات في مجلتيّ "صباح الخير" و"روز اليوسف" مع أحمد بهاء الدين وصلاح جاهين وعبد الغني أبو العينين وصلاّح حافظ وكمال عبد الحليم وعبد المنعم القصاص، ومجلة "الغد" بشخص حسن فؤاد وعبد الرحمن الشرقاوي وألفريد فرج، وإلى مقهى غروبي ولقاءاتي المتعددة فيه مع شيوعيي تلك الحقبة. أحن إلى أيامي التي لا تنسى في بودابست ودانوبها، وإلى فيينا ودانوبها، وإلى باريس وشـوارعها ومقاهيها، وإلى موسكو التي عشقت تاريخها وناسها وأحياءها وعلاقاتي الجميلة فيها، وإلى وارصو وكراكوفيا وإلى بوسطن الأميركية الجميلة. أحن إلى دمشق الخمسينات والستينات وإلى مقهي الهافانا وحي المزرعة وإلى رفاقي الشيوعيين وإلى ذلك العدد الكبير من الأدباء والفنانين السوريين الذين تعرّفت إليهم وإلى إبداعاتهم. أحن إلى بلدتي حاريص مسقط رأسي، ودراستي الأولى في كتّاب الشيخ خليل العتريسي. أحن إلى صور مدينتي الأولى وإلى مدرسة الجعفرية التي فيها تفتحت عيناي على المعرفة. أحن إلى بيروت الأربعينات والخمسينات، وإلى التراموايِّ ومتعة التنقل فيه بين غربي المدينة وشرقها والضواحي. وثمة أمور أخرى لا تحصى عدداً تدخل في عالم هذا الحنين إلى أزمنة ذهبت ولمن تعود. والحنين هو جزء متحرك من الذاكرة، بخلاف أجزاء أخرى لا تتقن فن الحركة ولا يستدعيها الحنين الرومانسي. ومن ليس عنده ذاكرة هو إنسان بلا تاريخ. مسكين هذا الانسان الذي لا تاريخ له يستعيد. في صورة حنين رومانسي مثلما أنا فيه في هذا اليوم.

بعض الشّيوعيين يحنون إلى الاتحاد السوفياتي ويعيشون في حلم عودته إليهم وعودتهم

إليه. هؤلاء لا يعرفون معنى العلاقة بالتاريخ، تاريخهم وتاريخ شعوبهم وتاريخ الإنسانية. أحن أن شيوعي عتيق ولي ذكريات لا تنسى في الاتحاد السوفياتي وفي البلدان الاشتراكية. أحن إلى أيام جميلة في علاقتي بتلك البلدان وبناسها الكبار وبناسها البسطاء الطبيين. أحن إلى الجميل والعظيم ممَّ ارتبط بالتجربة الاشتراكية في هذه البلدان، وأعلم علم اليقين أن ذلك التاريخ قد مضى. وأعلم علم اليقين أن علينا نحن اشتراكيي المستقبل أن نعمل من أجل إحياء مشروعنا الاشتراكي في شكل مختلف عما كان عليه، متحرراً من الخلل الذي أدى إلى انهيار التجربة، مراعين في عملنا هذا شروط العصر وقوانينه.

## الاثنين 25 تشرين الأول – أوكتوبر

بهاء البساط يغادرنا. ما أكثر الذين يذهبون من هذا النوع الطيب من الناس، وما أقل الذين يبقون منهم. بهاء البساط مهندس كبير، نقيب للمهندسين لأكثر من مرة. تاريخ مهني وسياسي مجيد. صديق عزيز أفتقده ويفتقده الوطن.

# عن "طبائع الاستبداد" والاستبداد باسم الدين!

الثلاثاء 26 تشرين الأول - أوكتوبر

لقائي مع صديقي نصري لحود بدأ يثير عندي القلق ارتباطاً بعهد شقيقه الرئيس إميل لحود الذي لا يعرف كيف يخطط لتحقيق برنامجه المعلن في خطاب القسم. فوضى من داخلنا ومن خارجنا لا تريد لبلداننا أن تنهض. نصري صديق عزيز. ولا يقلل من صداقتنا بعض الاختلاف معه في الرأي وفي الموقف.

أقرأ في أدب النهضة فأزداد إعجاباً برموزه وأزداد حزناً على حاضرنا. مأساة حقيقية هذه التي نعيش في ظلالها. 150 عاماً لم نتقدم فيها خطوة باتجاه النهضة الجديدة. بل نحن على أبواب تخلف جديد عشية الدخول في الألفية الثالثة. إلى أين نحن سائرون ومسيرون؟! استحضرت الكثير من الأفكار التي ارتبطت بمفكري النهضة في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. لكنني أحب هنا أن أتوقف بشكل خاص عند مفكر نهضوي كبير هو السوري الحلي الشيخ عبد الرحمن الكواكبي. أهم كتبه الذي قاده إلى الاضطهاد هو كتاب "طبائع الاستبداد" الذي أنجزه في عام 1902 العام الأخير من حياته. في تعريفه للاستبداد يقول الكواكبي: "... ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصة، لأنها مظاهر إضراره التي جعلت الانسان أشقى ذوي الحياة. وأما تحكم النفس على العقل، وتحكم الأب والأستاذ والزوج ورؤساء بعض الأديان وبعض الشركات وبعض الطبقات، فيوصف بالاستبداد مجازاً أو مع الاضافة...". ويضيف: "... وأشد مراتب الاستبداد التي فيوصف بالاستبداد التي الاستبداد التي

يُتعوَّذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية". ويقول في مطلع الفصل الذي يحمل عنوان "الاستبداد والدين": "تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني. ويقول البعض إن لم يكن هنـاك توليد فهما أخـوان أبوهما التغلب وأمهما الرئاسة، أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الانسان. والمشاكلة بينهما أنهما حاكمان أحدهما في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب". ويضيف الكواكبي في مكان آخر من الفصل ذاته: "... وهذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية، حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله، أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله. ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله. وأقل ما يعنون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضاً، وتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحها فيخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ". أشعر وأنا أستشهد بالكواكبي أن عليَّ أن أتابع ما كنت قد بدأته منذ فترة في اختيار نماذج من فكر النهضة ومن رموزه ورواده لكي يصدر في كتب مختصرة تضم سيراً مكثفة لمفكري النهضة ونماذج من أفكارهم في ميادينها المختلفة. علينا أن نستعيد تاريخ حركة النهضة ونستلهم من أفكار رموزها ونستكمل ما قاموا به في الشروط التاريخية الجديدة.

الأربعاء 27 تشرين الأول - أوكتوبر

"فنجان شاي مع موسوليني" فيلم إنساني يحمل دلالات سياسية.

مسرحية ريمون جبارة نمط قديم وجميل من العمل المسرحي، ومن الخطاب الساخر في زمن اختلفت فيه الأمور واختلف الجمهور.

# العولمة الرأسمالية قطب واحد أو تعدد أقطاب؟!

الخميس 28 تشرين الأول - أوكتوبر

لا شيء يدعو إلى الارتياح. أخبار من هنا، وأخبار من هناك، والوقائع غير السارة تتوالى على الأرض. ومأساة وطن لا تشير الدلائل إلى قيامته القريبة. ما العمل؟

الشباب يطمحون إلى التغيير. يفتشون ويقاتلون ويحلمون. ثم ماذا بعد؟

جاء الألوف من الشباب إلى مهرجان الحزب الشيوعي للاحتفال بالعيد الـ 75 لتأسيسه. جاءوا إلى الحزب من خلال مارسيل خليفة. جاؤوا إليه من خلال الفن من دون توصيف. جاؤوا إلى الحلم الذي لم ير النور ولم تبرز تباشير ولادته من جديد! أعترف صادقاً بيني وبين نفسي وعلى صفحات دفتر يومياتي أنني شديد الارتباك في قراءتي لمستقبل العالم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار التجربة الاشتراكية. هل يعقل أن يصبح مصير البشرية مرهوناً بسياسة ومصالح قطب عالمي وحيد هو الولايات المتحدة الأميركية؟ ماذا سيحل بالعالم في ظل هذا الواقع الجديد؟

مصدر إرتباكي الأساسي لا ينحصر في الأسئلة التي أطرحها على نفسي ويطرحها كل عاق نفسه ويطرحها كل عاق نفسه، ويتعداها إلى ما لا أستطيع أن أجزم به الآن، وهدو أن العالم لم يعد قادراً على سيطرة قطب واحد على مصائره، بعد تجربة ثلاثة أرباع القرن من وجود قطبين كانا يتنافسان على التحكم بمصائر البشرية. لا أجزم بذلك لكنني لا أستطيع إلا أن أطرح الفكرة بيني وبين نفسي. يشجعني على طرحها هذا التوحش المفرط من قبل الرأسمال المعولم، وعلى رأسه الرأسمال الذي يتحكم بسياسة الولايات المتحدة الأميركية.

لـديّ شـعور غير مبرر بما فيه الكفاية أن هذا التوحش الرأسـمالي لن يستطيع أن يتحكم طويلاً بمصائر العالم من دون مقاومة ما. لماذا لا يكون التنافس بين المؤسسات الرأسـماليةً العملاقة مصدراً للصراع، وربما مصدراً لأزمات تنهش جسم هذا الوحش الكبير؟ يعيدني هـ ذا الموضوع إلى ماركس، ليس بالضرورة نصياً، بل من حيث المنهج، ومن حيث الرؤية الاستشرافية لدى هذا المفكر الكبير صاحب مشروع تغيير العالم باسم الاشتراكية. النظام الرأسمالي يحفر قبره بيده بسبب توحشه وبسبب الصراعات بين مكوناته وبسبب الأزمات التي يخلقها لنفسه وللعالم بسبب هذا التوحش. لكن هذا الرأسمال، كما تشير إلى ذلك الوقائع، لا يزال قادراً على أنَّ يعيش طويلاً قبل أن يذهب إلى قبره. كان ذلك واضحاً حتى في ظل وجود نظامين، فكيف وقد سقط النظام النقيض وبقي هو لوحده يتحكم بمصائر العالم. لا بد من إعادة صوغ مشروع جديد لتغيير العالم يستوحي من مشروع ماركس ويتجاوزه في شروط العصر. لا بد من العمل لتشكيل كتلة تاريخية جديدة في كل بلد تهيئ الشروط لولادة كتلة تاريخية عالمية، أو ما يمكن الاصطلاح على تسميته العولمة البديلة، لكن في شكل مختلف عما هو قائم وشائع في الوقت الراهن باسم هذه العولمة البديلة. كيف؟ لا أدري. لكنني أرى ضرورة ذلك، أراه كضرورة تاريخية. وأكاد أرى في الآن ذاته أن ثمة شروطاً بدأت تتكوّن لولادة أقطاب جدد يشاركون القطب الأميركي، في ظل الصراع والتنافس والتوحش، على التحكم بمصائر العالم المعاصر. وأكاد أرى، في هذا السياق، أن دولاً مما كان يسمى العالم الثالث، قد بدأت تكبر وتصبح مشاريع دول عظمي، كهند غاندي ونهرو والبرازيـل واليابان والاتحاد الأوروبـي رغم أزماته، والصين الذاهبة سـريعاً في هذا الاتجاه، ليس كدولة اشتراكية، بل كدولة رأسمالية يحكمها حزب شيوعي من نوع مختلف غير مسبوق في ظل علاقات إنتاج رأسمالية بالكامل.

وأحب أن أعترف في الآن ذاته، وأنا أتحدث مع نفسي عما يجري في العالم المعاصر،

بأنني لم أعد أحبذ لغة الشتائم لأميركا وللرأسمال المعولم، وأن البديل من الشتائم ينبغي أن يكون قراءة موضوعية ترى الشيء ونقيضه في كل حالة، بما في ذلك في أميركا بالذات وفي الرأسمال المعولم التي لم أتحرر منها شخصياً لا تقود إلى إسقاط أي منهما وإرسالهما إلى القبر الذي يحفرانه لنفسيهما كما كنا نحلم نحن الشيوعيين بإسم ما جاء على لسان ماركس في ذات زمان قديم.

لقـد زرت الولايات المتحـدة الأميركية أربع مرات. وتجولت في ولاياتها شـرقاً وغرباً وجنوباً ووسطاً. أدهشتني عظمة هذه الأمة. وأدهشتني بساطة الشعب الأميركي. وأدهشتني هـذه الوحـدة القوية التيّ تجعل المتناقضين، أعني السّـود والبيض، في موقفٌ واحد عندما يرون وطنهم أميركا تواجه خطراً من داخلها ولا سيما من خارجها. وتساءلت وأنا أعبّر عن دهشتي وعن غضبي في الآن ذاته عما إذا كانت الشروط متوافرة لنشوء وتطور قوى حقيقية داخل أميركا تشارك في إحداث تغيير ما في سياساتها. لقد أحببت أغاني المغنى الاسود بول روبسون. وتعرّفت إليه في أواسط الستينات عندما زار فيينا وغنّي في ساحاتها. وأحببت أفلام شارلي شابلن الصامتة وأفلامه الروائية وأعجبت بسيرته السينمائية والسياسية. واستمتعت بروايات هوارد فاست وشتاينبيك وهمنغواي. لكنني استغربت ما سمعته من رئيس الحزب الشيوعي الأميركي هنري ونستون عندما زرته في نيويورك في عام 1981 بناء لموعد سابق. استقبلني يومذاك مع زوجته وهو ضرير، واعتذر مني لعدم تمكنه من البقاء معى طويلاً لأنه مضطر للذهاب إلى إذاعة يسارية ليقدّم فيها حديثاً عن الأممية البروليتارية! هل هي الأممية البروليتارية التي كانت تشغل الحزب الشيوعي الأميركي في ذلك التاريخ؟! لم أستغرب الأمر عندما عرفت في ما بعد من أحد قيادة الحزب الشيوعي الأميركي ذاته أن الأميـن العام للحزب غس هـول، الذي كنت أعرفه جيداً، قد خاص معركة الرئاسـة الأميركيـة وحصل على خمسـة وثلاثيـن ألف صوت! مـا أصعب التغيير فـي الأمبراطورية الأميركية العظمى!

الجمعة 29 تشرين الأول - أوكتوبر

قضية المخطوفين ووداد حلواني الوجه البارز في اللجنة التي تتابع هذه القضية بمأساوية هما موضع اهتمامي اليوم لكن من دون أفق. ومصدر اهتمامي بهذه القضية لا يعود فقط إلى أن لي بين المخطوفين عدداً من رفاقي الشيوعيين، بل لأنها قضية إنسانية وسياسية في آن. كيف لي أن أنسى محيي الدين حشيشو رفيقي الجميل. وكيف لي أن أنسى رفيقي الجميل الآخر أحمد نجا والاخوة أبو رجيلي والقائمة تطول. إنه التاريخ الذي نريد أن ننساه ولا نستطيع، ونقع في الحيرة في ما علينا أن نفعله، وما على السلطات السياسية أن تفعله.

السيد عبد الحسين شرف الدين المرجع الديني ومنشئ الكلية الجعفرية، وقادتني إلى استذكار والدي الشيخ أحمد صديق السيد عبد الحسين. والنائب جعفر شرف الدين كان أحد أساتذتي في الكلية الجعفرية. ما أجمل ذكريات تلك الأيام من شبابي الأول في مدينة صور.

السبت 30 تشرين الأول - أوكتوبر

يوم طويل للطعام والشراب والنقاش، مع شيوعيين ويساريين من مستويات مختلفة عن الحزب وعن الشباب وعن المستقبل، وحول القيم التي تعصف بها أحداث هذا الزمان.

الأحد 31 تشرين الأول – أوكتوبر

الموسيقى ملاذي عند التعب الجسدي والنفسي. هذا الأمر سيجعلني أعود لقراءة سير الموسيقيين. ربما تكون تلك القراءة لسير الموسيقيين مثل موسيقاهم أجمل من حياتنا. أقول ربما، لكن لماذا هذه الربما؟! لا شيء في الحياة أجمل من الموسيقي.

لكن الموسيقى ليست مخدراً ولا هي ملجاً من التعب. هي متعة ذهنية ومتعة مشاعر ومجال خصب للتخيلات والتأملات في كل أمر جميل. هي فسحة للسفر في المتاهات من خلال الاستماع إلى الأنغام التي تفوق لغتها بجمالها كل لغة. وهي لغة لا قدرة لي على تحديد أبعادها. لغة أعترف بأنني لا أفهمها، لكنني أستمتع بها، ولا أجد ضرورة لإجهاد نفسى في فهمها ما دمت لا أحتاج لفهمها كما يفهمها أربابها المبدعون.

#### الشروط الطبيعية لانتماء الناس إلى أوطانهم

الاثنين 1 تشرين الثاني - نوفمبر

كيف نمارس حريتنا؟ كيف يمارس المستبدون استبدادهم؟ كيف يتصرف الناس وفق مستويات وعيهم في الدفاع عن حرياتهم وعن سائر القضايا التي تتصل بحياتهم؟

أسئلة تستوقفني في هذا اليوم وتستولي على تفكيري ومشاعري. لكن ما يشغلني أكثر من هذه الأسئلة قضية انتماء الناس إلى أوطانهم بشكل عام، وفي بلداننا العربية وفي بلدي لبنان بشكل أكثر تحديداً. ذلك أن بعض القوى تمارس، وفق مصالحها، بث وعي مزيف ومشوّه للانتماء إلى الأوطان. إذ يغلّبون انتماء الناس إلى هوياتهم الدينية والعقائدية والاثنية عندما تتطلب مصالحهم ذلك. ويغلّبون في ظروف أخرى انتماء الناس إلى عقائدهم تحديداً، متجاوزين أوطانهم إلى أوطان أخرى.

ما يشغلني في هذه الحالة هو أن أوطاننا تستمر غارقة في انقساماتها عمودياً وأفقياً،

وتستمر في تخلفها، ويستمر الاستبداد بصيغه المختلفة، مدنياً ودينياً وعسكرياً وعائلياً. متحكماً بمصائر بلداننا من دون أمل في التحرر منه ومن آفاته.

ثمة شروط طبيعية لا تقبل الجدل في انتماء الناس إلى أوطانهم. أولها الولاء للوطن قبل أي ولاء آخر. والانتماء إليه كانتماء أول، من دون أن يتخلى أحد عن هويته الدينية أو العقائدية أو الاثنية أو سوى ذلك من الاثنيات.

أهمية الولاء للوطن، والانتماء إليه كانتماء أول، أن المواطنين يصبحون معنيين بالعمل لتحقيق تقدم وطنهم ومعنيين بخلق الشروط لقيام دولة حديثة فيه في ظل نظام ديمقراطي، ومعنيين في الآن ذاته بالعمل لتأمين شروط حياة لهم أفضل وأكثر حرية وكرامة. جميع هذه الشروط هي التي تحرر أوطاننا من أشكال الاستبداد السائدة فيها، وتحرر الانسان من تبعات هذا الاستبداد على حياتهم.

الدين ظاهرة تاريخية. إنه الوعي الأول للإنسان. ولدت هذه الظاهرة معه وتطورت، في صيغ شتى واتجاهات شتى. وكانت القيم الروحية هي الأساس في البدايات. لكنها كانت تتحوّل بالتدريج من خلال ممارسة المنافقين باسم الدين إلى نقيضها. وإني لأرى في التعليم الديني، كما يدرّس في أيامنا، ما يشبه الكارثة. إذ هو يستخدم لأغراض تفرغ الدين من قيمه الروحية وتقسّم الناس على أساس أديانهم ومذاهبهم بدلاً من أن توحدهم في الانتماء إلى الوطن. وهذا ما نشهده في أيامنا في لبنان وفي بلدان عربية أخرى. هل من الممكن إلغاء التدريس الديني في المدارس؟ وإذا كان ذلك مستحيلاً، هل يمكن وضع قواعد لتدريس الدين في الاتجاه الذي يمجد قيمه الروحية، ويؤكد على وحدة انتماء اللبنانيين بتعدد أديانهم إلى الوطن أولاً قبل أي إنتماء آخر؟ إن انتماء الي لبنان هو الانتماء الأول الذي تتوحّد الانتماءات الأخرى في ما بينها على قاعدته، وأي خلل في هذا الانتماء سيشكل مع الوقت كارثة تتمثل في عدم قيامة لبنان من حالته المأساوية الراهنة.

يبدو لي أننا بحاجة إلى إعادة تحديد معنى الوعي الذي هو شرط ضروري لإحساس الانسان الفرد والانسان الجماعة بانتمائه إلى وطن طبيعي، وإحساسه في الآن ذاته بمسؤولياته داخل هذا الوطن الذي هو وطنه. ففي توفر مثل هذا الوعي عند الانسان الفرد وعند الجماعة تتحقق بشكل طبيعي العلاقة الصحيحة بين انتمائه إلى الوطن كانتماء أول وأساسي، والانتماء إلى طائفة أو مذهب أو حزب أو سوى ذلك من الانتماءات الثانوية. وفي مثل هذا الوعي عندما تتوفر شروطه يبدأ تحرر أوطاننا مما هي فيه. لكن هذا الوعي، كما تشير إلى ذلك التجارب التاريخية، لا يأتي تلقائياً. إنه يحتاج إلى حركة للتغيير تساعد في إنتاج هذا الوعي.

أخشى أن أكون قد عقّدت المسألة في كلامي. في أي حال تلك هي قناعتي. يذكرني واقع أيامنا بحلم ابنتي هانية عن البشر القادمين من كوكب آخر!

الثلاثاء 2 تشرين الثاني - نوفمبر

نهضة وتخلّف عمرهما أكثر من قرن. ماذا قال رواد النهضة في القرن الماضي، وماذا يقول رواد التخلّف في نهاية القرن العشرين؟ إنها سخرية التاريخ.

نصر حامد أبو زيد هو اليوم واحد من أرقى تعبيرات النهضة الجديدة. إنه مفكر مبدع. لكن إبداعه يزعج المتخلفين ويرفع من شأنه. مأساتنا التي نعيش فيها وفي نتائجها تكمن في أن بعض القوى السياسية التي تحتمي بالدين في شكل متعسف ضد قيمه الروحية قد اختارت البقاء في القرون الوسطى وفي كهوف التاريخ، وتهدد في إدخال بلداننا معها إلى كهوف التاريخ وإلى عهود البربرية.

## الأربعاء 3 تشرين الثاني – نوفمبر

دلالات يوم مارسيل خليفة: الدين والحرية، الدين والثقافة، الثقافة والسياسة، الثقافة والحرية، المثقفون والحرية. مارسيل انتصر ضد التكفيريين وانتصرت بانتصاره قضية الحرية، رغم أنف التكفيريين.

نصب تذكاري لفؤاد شهاب واحتفال بذكراه. لماذا الآن؟ ومن الذي يحتفل بهذه الذكرى؟ سؤال احتجاج واستغراب. مشروع فؤاد شهاب لبناء الدولة الحديثة، ومشروعه في القضية الاجتماعية الذي استعان ببعثة إرفد لتحديده، يحتاج من الديمقراطيين الحقيقيين النفال لاستعادته في الشروط التاريخية الجديدة. هل هذا ممكن في مثل الظروف السائدة في لبنان، في ظل الوصاية السورية، وفي ظل ترهل وتراجع دور القوى الديمقراطية، اليسارية منها خصوصاً، ودور القوى الليبرالية الحديثة، ودور القوى الدينية المعروفة باستنارتها؟

## ثلاثة استنتاجات راهنة حول بعض أفكار ماركس

الخميس 4 تشرين الثاني - نوفمبر

كنت هذا اليوم غارقاً في أجواء ماركس ونقده للحركة الثوروية في أوروبا. الاستنتاج الأول الذي خرجت به في هذه القراءة والتأمل والمقارنة بين الماضي والحاضر هو أن أمميتنا القديمة، الاشتراكية والشيوعية، قد صارت جزءاً من الماضي مع إنجازاتها وإخفاقاتها. الاستنتاج الثاني الذي قادتني إليه تأملاتي أن ثمة فرقاً جوهرياً بين الاشتراكية كمشروع لتغيير العالم وبين حكومات تدّعي أنها اشتراكية وتسارس نقيض أفكار الاشتراكية وقيمها. أما الاستنتاج الثالث فيصبّ في ضرورة تجديد مشروع ماركس في الاتجاه الذي يجعله مطابقاً لشروط العصر. وهي مهمة تعود لقوى جديدة تنتمي إلى العصر الجديد وإلى شروطه. وهي شروط مختلفة في جوانب كثيرة عن الشروط القديمة من حيث التركيب الاجتماعي للقوى التي اقترحها ماركس في عصره لتكون البديل من الرأسمالية في توحيد العالم. لا أدّعي أنني أمتلك في قراءتي النقدية لتجربتنا الاشتراكية القدرة على تجديد هذا البديل الذي أدعو إلى إنتاجه، البديل الذي ينتمي إلى العصر. لكنني سأحاول تقديم أفكاري في كتابي "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف" الذي أتجلت إصداره إلى حين اقتناعي به وبجدواه. وكنت قد نشرت في مجلة "الطريق" في عام 1984 بمناسبة مرور ماثة عام على وفاة ماركس مقالاً بعنوان "أزمة في الماركسية في العالم العربي"، حددت فيه عناصر هذه الأزمة ودعوت صيغة جديدة معاصرة. كما حاولت في كتابي "حوارات" الصادر في عام 1990 أن أشير إلى عناصر الخلل في تجربتنا الاشتراكية في جوانب عديدة منها، وفق ما كنت قد توصلت إليه من جهودي الفردية لتصحيح مسار هذه التربخ. ما زلنا في أول الطريق إلى ما نصبو إليه من تجديد فكرنا وتجربتنا في الشروط التاريخية الجديدة.

#### الجمعة 5 تشرين الثاني - نوفمبر

الاحتفال باتفاق الطائف، وما أدراك ما اتفاق الطائف. لقد ضيّعته وشوّهته الوصاية السورية وحلفاؤها من اللبنانيين. لم يعد يحمل الحديث عن اتفاق الطائف اليوم المعنى الذي حمله عند إقراره في مؤتمر الطائف. والإكثار من الحديث عنه هو مجرد كلام للاستهلاك. لا بد من العمل من أجل جمهورية ثالثة تأخذ من الجمهورية الأولى ومن جمهورية الطائف ما هو جوهري، وتتخلّى عما هو مناقض لوحدة اللبنانيين، ومناقض للشخصية اللبنانية المتعددة المكوّنات. لا بد من جمهورية جديدة كاملة فيها عناصر الديمقراطية.

ما هي دلالات هذا التباعد حتى التناقض الذي نشهده بين التطور العاصف في العلوم والمعارف وبين الوعي الاجتماعي السائد؟!

مهر جان السينما البديلة في العالم العربي الذي يعقد في دمشق هو مهر جان جميل ورائد. شاهدت فيه أفلاماً بديعة والتقيت بكثيرين من ممثلي هذه السينما البديلة، مخرجين ونقاداً: سمير فريد وروجيه عساف ومحمد ملص وأسامة محمد وهيشم حقي وعمر أميرالاي وفؤاد التهامي وقيس الزبيدي الذي كان قد أعد وأنتج بالاتفاق مع الحزب الشيوعي اللبناني أول فيلم عن المقاومة هو "واهب الحرية". وكنت إلى جانبه على امتداد فترة إعداد هذا الفيلم الجميل الذي يستحق أن يشاهد. المهرجان كان ظاهرة جديدة تستحق الاهتمام والدعم.

السبت 6 تشرين الثاني - نوفمبر

تأملات قلقة في واقعنا الراهن. تخبّط يقع فيه الناس جميعاً، أفراداً وأحزاباً وجمعيات مجتمع مدني، وسلطات وحكاماً من كل الأنواع.

ما هذا الذي يجري عشية الألفية الثالثة؟ هل هو جنون، أو هو ما يشبه ذلك؟ رأسمال معولم متوحش وقوى سلفية تكفيرية متوحّشة، وتراجع مرعب في الوعي العام وحتى في وعى النخب الثقافية والسياسية!

أَفكر كثيراً في كيف عليَّ أن أواجه أنا شخصياً مستقبلي فكرياً وسياسياً وإنسانياً، وكيف عليَّ أن أساهم، من موقعي الشخصي، في الإعداد لمستقبل بلدي ومستقبل اليسار ودوره في تحديد هذا المستقبل لبلدي. لكن التفكير يتطلب ارتقاء في الوعي عند النخب السياسية والثقافية وعند الجماهير كذلك. لكن كيف؟ لا أدري!!

### الأحد 7 تشرين الثاني - نوفمبر

أحاول فهم أحلامي، ومعظمها كوابيس في هذه الأيام. ما هذا الذي يلاحقني في المنام؟ أكاد أحس أن ذلك هو شكل من أشكال التعبير عن قلقي من موت المشروع الذي أنتمي إليه من جراء غباء الذين حملوه قديماً ويحملونه اليوم. أقول الغباء، حتى لا أقول أكثر وأقسى من ذلك. ربما يكون هذا القلق هو السبب في ملاحقة هذه الأحلام لي. وقد يكون ذلك في الآن ذات تعبيراً عن قلقي من وضع لبنان: إلى أين يسير بلدي، وإلى أين يُسار به، وأمور أخرى؟! شاركت في نقاش مع رفيقي نديم عبد الصمد وسناء أبو شقرا حول أوضاع المنطقة ولبنان. لم نجد أجوبة واضحة على تساؤلاتنا. إلى أين يسير العرب في حاضرهم وفي

# أهلاً بالشاعر محمود درویش فی بیروت خیمته وخیمتنا

مستقبلهم، وإلى أين يسير بهم حكامهم المستبدون هنا، والطائفيون هناك والمنافقون

الاثنين 8 تشرين الثاني - نوفمبر

هنالك؟!

يوم القدس. وليد الخالدي أبدع في طرح القضية، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً. ومحمود درويش في بيروت بعد 17 عاماً من الغياب القسـري. أهلاً بك في وطنك الثاني يا محمود، أهلاً بك في بيروت خيمتك وخيمتنا. وكان محمود قد غادر بيروت مع ياسر عرفات والمقاتلين الفلسطينيين إلى تونس في عام 1982 بموجب الاتفاق الذي وضعه فيليب حبيب. ثم غادر تونس بعد فترة قصيرة من إقامته فيها إلى باريس ليستقر فيها عدة أعوام، وينتقل بعدها إلى عمان حيث يستقر الآن. جاء محمود إلى بيروت ليشارك في يوم القدس على طريقته. جاء ليلقي بعض قصائده التي أبدع فيها حزناً على فلسطين واعتزازا بتاريخها. وكان من أروع ما كتبه في منفاه الجديد القصيدة التي تحمل عنوان "بيروت خيمتنا". محمود درويش في بيروت صوت رائع بمستوى روعة شعره.

الثلاثاء 9 تشرين الثاني - نوفمبر

الباحث والمؤرخ أحمد بيضون أبدع في طرح مسألة الهوية في لبنان. وأبدع في تصحيح مفهومها وفضح العسف في الموقف منها، ارتباطاً بهوية لبنان واللبنانيين.

لدى أفكار في هذا الموضوع أغربلها، من دون أن أصل بعد إلى قرار حاسم بشأنها.

ماذا يعني مثل هذا الذي نشهده في كل أنحاء العالم؟ تفكك إلى الحدود الدنيا باسم الانتماءات الثانوية على اختلافها وضدها. ثم حروب هنا وهناك وهناك، حروب من كل الأنواع. يجري ذلك في الوقت الذي يسير العالم في اتجاه الدولة الكونية!

الأربعاء 10 تشرين الثاني – نوفمبر

يوم محمود درويت في لبنان، يوم الشباب مع محمود ومارسيل في بيروت. لكن والسفاه أين هم أولئك الذين يفترض بهم أن يديروا أحلام الشباب في الاتجاه الصحيح؟ أين هو المشروع الذي يفترض أن يكونوا فيه جنوداً وأبطال نضال من أجل تحقيقه؟!

الخميس 11 تشرين الثاني - نوفمبر

مسرح إيمائي. مسرحية جميلة إخراج ميرنا الحارس. المسرحية فيها تطوير للإيماء يمتزج فيه الرقص والايقاع بالأصوات البشرية وأشياء أخرى. ليست لدي معرفة بهذا الفن إلا قليلاً من خلال أعمال صديقي الفنان فائق حميصي. لكن ما شاهدته، بمعزل عن التقييم الفني الذي له أربابه، هو بالنسبة إليَّ شيء جميل يستحق أن يُشاهَد.

أنحبار الوضع في لبنان، وفي الجنوب، وفي العلاقة مع الفلسطينيين وفي العلاقة مع سوريا، ودور فرنسا، ودور أميركا، كلها أمور تثير القلق عندي وعند الكثيرين، سواء أعلنوا عن قلقهم أم كتموه. أخبار موسكو والشيشان. تقلق أيضاً، ما أكره هذا المنطق في التعامل مع الأشياء. الشيشان شيء، وكوسوفو شيء آخر، والأكراد في العراق وفي تركيا شيء ثالث. أي عصر هذا الذي نحن فيه؟

دخنت عدة سجائر، بمعزل عن نجوى وهانية. وأكلت كثيراً في الصباح وعند الظهر وفي المساء، على غير عادتي.

#### لقاءات وذكريات في القاهرة

الجمعة 12 تشرين الثاني - نوفمبر

كنت اليوم أشاهد أحداثاً من دون أن أشغل نفسي بها. أنا اليوم عاطل عن العمل وعن التفكير. وكنت قد قرأت مقالات إسكندر حبش عن العراق ومشاهدات مثقف شفاف عن حالة إنسانية وثقافية وسياسية مأساوية.

تذكرت بعض لقاءاتي في القاهرة على هامش اجتماعات منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا مع بعض أصدقائي القدامي والجدد. تذكرت صديقي نوري عبد الرزاق الأمين العام الدائم للمنظمة. صداقتنا تعود إلى الخمسينات في أوروبا وفي العراق وفي لبنان، وفي مصر بصورة متواصلة. جمعنا نوري قبل عامين في منزله في منطقة الهرم في سهرة جميلة ضمت عدداً من الأصدقاء المصريين والعرب، كان في مقدمتهم رئيس المنظمة مراد غالب. تحدثنا في شؤون الماضي والحاضر والمستقبل. لكن مراد غالب روى لنا يم ارة بعض أحداث كان شاهداً عليها عندما كان مديراً لمكتب الرئيس جمال عبد الناصر ثيم وزير ٱللخارجية وأخير ٱسفير ٱلمصر في الاتحاد السوفياتي. طلبت منه، بعد سماعي بعض ذكريات طريفة رواها لنا، أن يكتب مذكراته فأجابني بمرارة: كيف تريدني أن أكتب مذكراتي وفيها بعض ما يسيء إلى الرئيس جمال عبد الناصر في بعض الأحداث التي رويتها لكم، وأنا حريص على البقاء في موقع التقدير الكبير لهذا الزعيم الخالد. . ولا أسمح لنفسي في يومياتي بذكر تلك الأخبار التي رواها لنا مراد. فهي ملك له. وليس من حقى أن أرويها بالنيابة عنه. وأذكر في السياق ذاته من الذكريات أنني شاركت في جلسة عقدت في مقر المنظمة في تلك الفترة بحضور عدد من الشخصيات السياسية المصرية كان من ضمنها الفريق محمد فوزي وزير الحربية في مرحلة ما بعد هزيمة حزير ان. ناقشنا في الجلسة أموراً سياسية وأحداثاً ذات صلة باهتمامات المنظمة. وقد وردت في مداخلتي في ذلك اللقاء إشارة إلى الكارثة التي قادتنا إليها هزيمة حزيران. فأجابني الفريق فوزي مستنفراً وبغضب: عن أية هزيمة تتحدّث أنت والآخرون؟ فقلت له بهدوء أعصاب: أتحدث عن الهزيمة التي وقعت في عام 1967. ألم تقع تلك الهزيمة يا سيادة الفريق، أو أننا لا نحب ذكر اسمها، رغم أننا لا نـزال نعاني من نتائجها حتى الآن. وكان جوابي محمّلاً بالسـخرية من كلام الفريق. فسارع رئيس الجلسة مراد غالب إلى إنهاء الاجتماع. ومعروف أن فريق الرئيس عبد الناصر

في الدولة وفي الاتحاد الاشمتراكي كانوا قد دخلوا السمجن من دون مقاومة في عهد الرئيس السادات بعد عام من وفاة الرئيس عبد الناصر.

### قصتي مع سرير نومي١

السبت 13 تشرين الثاني - نوفمبر

علاقتي بسرير نومي علاقة متعددة. وهي لا تتصل بوظائف السرير وحسب. جميعها وظائف، إذا صبح التعبير، وظائف جميلة وممتعة. والجمال والمتعة هنا عديدة ومتنوعة عناصرهما، لا في النوم وحده، ولا في الراحة وحدها، بل في أمور أخرى ربما تكون أهم من هذه وتلك. هذا ما أرمي إليه في هذه العلاقة الجميلة اليومية بسرير النوم. إنها بسيطة جداً، لكنها معقدة مثل كل شيء في حياة البشر. ذلك أنني اعتدت، منذ الصغر، على الاهتمام بسريري. هكذا علمتني الوالدة. وهكذا علمتني أعوام عديدة من حياتي قضيتها في فترات مختلفة وحيداً خارج بلدي في غرفة أو في شقة صغيرة. إلا أن لهذه العادة، مثل كل شيء، استثناءات. لكنها ليست عفوية بالكامل. فأحياناً أنهض، ولا رغبة عندي في ترتيب السرير. وعندما أكون وحدي لا تكون مراهناتي على أحد لترتيب السرير في غيابي. غير أنني، بعد أن طلقت العروبية وصرت زوجاً وأباً، صارت مراهنتي تنجه أحياناً نحو الزوجة وَأحياناً نحو الأولاد. وكثيراً ما اكتشفت أن المراهنات ليست دائماً مسنودة بالواقع. الأولاد بحاجة دائماً إلى من يرتب لهم أسترتهم. هكذا أصبح جيل هذا العصر. وربما هو كذلك في كل العصور. لكن ما الذي يجعل الزوجة تهمل أحياناً هذه المسألة؟ اكتشفت من دون أنَّ أناقش الأمر مع أحد أن للمسألة جذوراً في طباع الناس جميعاً. فالمزاج حق لكل إنسان، وعليك أن تحترمه وتعطيه حقه في التعبير عن ذاته. المزاج المعوكر، لسبب أو لآخر، يستدعي عدم ترتيب السرير. وكما هو الأمر عندي، كذلك هو عند نجوي. وحين يختلف وضع أحد الزوجين يبادر الآخر إلى سد الفراغ، فيلجأ إلى ترتيب السريرين. أما إذا صادف أن كلينا أسيران لنفس المزاج يبقى السريران من دون ترتيب. وقد يبقى الأمر على هـذا النحـو إلى أكثرمن يوم، ليومين، أو حتى لثلاثة أيـام. واليوم هو أحد هذه الأيام. وربما سيكون الأمر غداً كذلك والسرير مبعثرة عليه أشياؤنا، مثل أمزجتنا. فما الذي جعل كلينا في الحالة نفسها، وفي المزاج نفسه؟!

أنا مثلاً أشعر بالقهر. أشعر أن أشياء ثقيلة تضغط على صدري، على قلبي، على عقلي. بعضها أشاهده بالعين المجردة، وبعضها أشاهده بالبصيرة، أو بالحدس، أو بالتفكير، أو بالظن، أو بالتفسير، أو بطرق لاحصر لها. ربما تكون نجوى في نفس الحالة التي أمرّ بها. ما أصعب الانسان، وما أعقد حياته. وكل من يتصور أن قانوناً وضعياً باستطاعته أن ينظم أمزجة الىشر مخطئ إلى حد الجنون.

الرقابة على الآبداع الثقافي في مجالاته كافة هي مثل التنصت على الناس. فهي تقود عملياً إلى إلغاء حق الانسان بالمعرفة. هل هي طرق جديدة لعصر استبداد جديد؟ مات فاضل سعيد عقل، أحد بقايا الصحافيين القدماء. واحد منهم هو رفيقي الرائع يوسف خطار الحلو. رعيل يذهب. فمن سيبقى، ومن سيأتي ليكمل الرسالة؟!

### الامامان موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين سيرتان مختلفتان لكل منهما تاريخها وألقها

الأحد 14 تشرين الثاني - نوفمبر

تذكرني منظمة الجهاد الاسلامي اليوم من خلال عملياتها غير المبررة في جنوب لبنان بالمناضل الشبهيد فتحي الشقاقي. لقد كان فتحي من أكثر الاسلاميين انفتاحاً ورحابة صدر في الحوار مع الآخر. وكنا صديقين حميمين. نادرون هم أمثال فتحي الشقاقي في الاتجاه الذي كان ينتمي إليه.

زلزال تركياً يثير أسئلة كبيرة حول مصير الأرض وسكانها. مرة ثانية هل هذا هو عقاب السماء للأرض؟ عقاب لما فعل أهل هذه الأرض بالأرض وبسكانها وبمحيطها!

قررت سراً أن أؤجل سفري على الطائرة المصرية. لم يعرف بذلك سوى نجوى. والسبب معروف بالنسبة إليّ، لكنه مجهول بالنسبة لما كان يمكن أن يلحق بي لو كنت قد سافرت على منن هذه الطائرة!

أتذكر اليوم بأسى وألم سيرة الإمام موسى الصدر وعلاقتي به. نشأت تلك العلاقة في مطالع عام 1974 في أعقاب ذلك اللقاء التاريخي الذي جمعنا في منزل صديقنا المشترك المحامي زكريا رعد. أردنا أن يكون ذلك اللقاء خارج الإعلان. كان الإمام لوحده وكنا نحن ثلاثة، جورج حاوي وعلي العبد وأنا. تحدثنا، كل منا من موقعه، عن الوضع الذي كان سائداً في البلاد. واتفقنا على ضرورة العمل من أجل تغيير هذا الوضع. وكان لكل منا خلفياته ومشاريعه. ولم يكن ذلك خافياً على أحد. لخص الأمر الإمام الصدر تأكيداً على ضرورة الالتقاء في العمل من أجل التغيير بقوله الشهير: لا يزال أمامنا زمن طويل قبل أن نجلس للبحث في الخلاف القائم بين عمامتي وعقيدتكم. وأردف قائلاً: تعالوا نعمل معاً من أجل التغيير في السر وفي العلن، كل منا على طريقته، ووفق رؤيته ووفق أفكاره. ذكريات جميلة مع الإمام موسى الصدر. توطدت علاقتي الشخصية به في أعقاب ذلك

اللقاء. وصرت أزوره لوحدي، أو بصحبة أصدقاء من البلدان العربية كانوا يريدون التعرف إليه. وكان في مقدمة هؤلاء خالد محيي الدين. كانت لدى الإمام الصدر طموحات كبيرة، متناقضة في بعضها، وكبيرة مثل الأوهام في بعضها الآخر. وقد ذهب ضحية هذه الطموحات في تناقضها. غيّبوه خوفاً منه قبل أن يعرفوا إلى أين كان يتجه في معركته من أجل التغيير في لبنان باسم مشروعه الشيعي الذي أراده رديفاً للمشاريع الدينية الانحرى باسم الانتماء إلى الوطن اللبناني في تنوع مكوناته. وكان قد اتخذ له عدداً من المستشارين أذكر منهم غسان تويني وميشال إده وبيار حلو وتقي الدين الصلح وميشال الأسمر، فضلاً عن حسين الحسيني وفضل الله دندش وأحمد قبيسي. لكن الحرب الأهلية خذلته وخذلت مشروعه الطموح وأربكته وقادته إلى مصيره في قضية لا تزال مستعصية على المعرفة وعلى الحل.

أما الإمام محمد مهدي شمس الدين فكان أكثر وضوحاً في الالتقاء معنا حول ضرورة التغيير من أجل إقامة دولة مدنية في لبنان. وهو قد وصل إلى ذلك الموقف بالتدريج. ما أروعك يا سماحة الإمام شمس الدين. لقد تغيّر الإمام كثيراً في هذا العقد الأخير من القرن وصار في موقف نقيضاً لما كان عليه في الأعوام السابقة. وتربطني بالإمام علاقة جميلة ومتواصلة منذ منتصف الثمانينات. لقد حقق في مواقفه، من موقعه الديني، ثورة بكل المعاني. وهي ثورة يمكن أن تكون في مرحلة قادمة ذات دور يتصل بما نحلم فيه بالعودة بالجنوب وبالجنوبين إلى تاريخهم المجيد، التاريخ الذي شكلت الحرية فيه عنوان نهضتهم القديمة والآتية حتماً وإن طال الزمن. لكن لا بد من طرد الاحتلال من أرضنا أولاً كثير ط للعودة إلى ذلك التاريخ والارتقاء به في الشروط الجديدة، ارتقاء يجعل هذا الجنوب المعطاء نقطة ضوء مشعة في اتجاه المستقبل الذي يريده اللبنانيون، كل اللبنانيين، لوطنهم العيم جميعًا، لبنان بشخصيته الغنية بتعدد وتنوع مكوناتها.

يذكّرني الإمام شمس الدين ببعض من كانوا ومن هم الآن شركاء له في الدعوة إلى دولة مدنية. أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ عبد الله العلايلي والمطران غريغوار حداد والسيد محمد حسن الأمين والسيد هاني فحص والمفكر الإسلامي جمال البنا شقيق الشيخ حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر.

## صور مضيئة لرجال أعمال في حركة الاغتراب الجنوبي

الاثنين 15 تشرين الثاني – نوفمبر

فرحت بالخبر الذي زفّ إليَّ عن تماثل صديقي رجل الأعمال جميل سعيد إلى الشفاء.

فجميل هو نمط خاص من المغتربين اللبنانيين من بلدتنا حاريص، نمط جميل بكل المعاني، جميلٌ في عمله التجاري وفي تعامله في السياسة، وجميل على وجه الخصوص في علاقاته الانسانية. هو مغامر من الدرجة الأولى. نجح كثيراً وأخطأ وخسر. وقادته أخطاؤه إلى أحداث مأساوية في حياته الشخصية وفي حياته كرجل أعمال. ومن أجمل علاقاتي الحميمة معه أنه لم يتردد عندما كنت أطلب منه تبرعات للحزب الشيوعي ولبعض مؤسساته. وأذكر على وجه الخصوص أنني عندما تقرّر في أحد اجتماعات اللجنة المركزية للحزب في أواخر عام 1990 أن أتسلم مسؤولية الإشراف على جريدة "النداء" ذهبت إلى جميل وطلبت مساعدته. فقدم لي شيكا بمبلغ خمسين ألف دو لار. وسألني: هل هذا المبلغ يكفي؟! كم يذكرني جميل بشقيقي الراحل مرتضى الذي غادرنا وهو في عز شبابه مغتربا في أفريقيا. مرتضى إنسان من أروع ما عرفت في حياتي من الرجال. إنه معلمي الأول في المرحلة الأولى من شبابي. ويذكرني مرتضى بشقيقنا الأكبر أبو جعفر المغترب الدائم منذ الشباب الأول، الإنسان المؤمن الملتزم بالقيم الدينية على طريقته إلى الحدود التي جعلته الشباب الأول، الإنسان المؤمن الملتزم بالقيم الدينية على طريقته إلى الحدود التي جعلته يغفل إهتمامه بشؤونه الخاصة ويحمل على عانقه محاربة الدجالين باسم الدين.

للاغتراب الجنوبي تاريخ قديم، فيه الكثير من المآسي الاجتماعية وفيه بعض ما أنجزه مغتربون قلائل ممن كدَّسوا ثروات تحوّل قسم كبير منها إلى قصور شاهقة في قراهم، بدل أن يحولوا قسماً من هذه الثروات إلى طاقة استثمارية في الصناعة والزراعة والسياحة. وحين نعرف السبب لماذا لم يقوموا بذلك يبطل العجب! متى عُرف السبب بطل العجب! لكنني لا أستطيع وأنا أتحدث عن الاغتراب إلا أن أتذكّر بحب وتقدير ابن بلدتنا حاريص الحاج على ناصر، الذي كان في سماته نموذجاً راقياً لرجل الأعمال الطيب الكريم المعطاء.

## ندوة "الطريق" في ذكرى مهدي عامل ما أحوجنا إلى تكرار نموذجها الرائع

الأربعاء 17 تشرين الثاني – نوفمبر

الحرية في خطر. كيف يتدخل الأمن العام في شــؤون الأحزاب عندما تعقد اجتماعاتها في مكاتبها؟!

هل نحن أمام يقظة روسية تبشر بعودة هذا البلد إلى دور له قادم حتى ولو كان هذا الدور متواضعاً في الظروف الراهنة، أو هي أضغاث أحلام؟

لكن ما هي حرب الشيشان هذه التي لا تنتهي؟ يضيع فيها المرء بين التأييد والرفض. ما أبشع أيامنا هذه التي تختلط فيها الأشياء، وتُفتَقد فيها القدرة على الرؤية الصائبة. ما أكثر الندوات. وما أقل النتائج المرجوة منها!

تذكرت وأنا في حالة القلق على مستقبل مجلة "الطريق" الندوة التي عقدناها في عام 1997، كواحدة من الندوات والنشاطات التي كنت أتصور أنها سترافق مسيرة "الطريق" في صيغتها الجديدة. تمحور موضوع الندوة حول تجديد المشروع الاشتراكي. حضر الندوة عدد من المثقفين من فرنسا والجزائر ومصر والمغرب وفلسطين واليمن، ومئتا مثقف لبناني من أجيال مختلفة ومن تيارات فكرية وسياسية مختلفة. استمر النقاش في الندوة ثلاثة أيام متواصلة حول أبحاث قدمها عدد من المثقفين اللبنانيين والعرب والأجانب. وأذكر أنني في كلمة الافتتاح أجهشت في البكاء وأنا أعلن بمرارة نبأ وفاة المسرحي الكبير سعد الله ونوس. وقد أصدرنا كتاباً تضمّن وقائع الندوة من أبحاث ونقاشات وأهدينا الندوة إلى ذكرى مهدي عامل بمناسبة مرور عشرة أعوام على استشهاده، لكن المؤسف أن "الطريق" بدأت بالتراجع بعد هذا الحدث الثقافي الكبير الذي ارتبط بها وبالمستقبل الذي كنت أنتظره لها.

### الخميس 18 تشرين الثاني - نوفمبر

الارتباك في موضوع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الجنوب كان سيّد الموقف عند المسؤولين وعند السياسيين اللبنانيين وعند قيادة حزب الله وعند أهل البسار. أما أنا فلي موقف آخر مخالف لهذا الارتباك ولآلياته ولتجلياته. لتنسحب إسرائيل سواء بالمقاومة وبدور أبطالنا الشجعان فيها، أم لأسباب تتعلّق بالسياسة الاسرائيلية. المهم أن تخرج هذه القوات العدوة الغازية من أرضنا لكي نتحرر من جورها، ولكي نتحرر في الآن ذاته ممن يستخدمون وجودها ذريعة لأغراض سياسية لا تتصل لا من قريب ولا من بعيد بالمطامح الوطنية وبالاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وأعني هنا على وجه الخصوص الوصاية السورية ومن يشاركها من حلفائها في المواقف وفي المصالح، داخلياً وخارجياً.

ريد رين و ... و ... كيف يمكن أن يقوم وطن في ظل استشراء أمراض سياسية وأمراض سلفية متعددة المرجعيات والأشكال ومتعددة الأغراض؟

سهرة جميلة مع زياد الرحباني. ما أرقى عملك الموسيقي يا زياد.

## إن بعض الظن إثم تلك هي حكمة اليوم

الجمعة 19 تشرين الثاني - نوفمبر إن بعض الظن إشم. هذا ما تثبته الأحداث. لقد أكثرت من الظن في مناسبات معينة وتبيّن لي أن ظني لم يكن في محله. لذلك قررت ألا أتجاوز في الظن الحدود، وأن أتمهل حتى أعرف الحقيقة. واليوم بالذات كنت أظن ظناً سيئاً، ولم تلبث أن جاءتني الوقائع لتثبت عكس ظنى. إن بعض الظن إثم!

في الحديث الذي أجريته مع صديقي حسين عبد الرازق أحد المسؤولين في حزب التجمع المصري، تأكد لي ما صرت مؤمناً به مثل البقين بأنه صار من الضروري أن تنتقل الأحزاب الاشتراكية والشيوعية إلى مرحلة أعلى لكي تستحق الحياة، وتثبت جدارتها في الدخول في العصر الجديد. أما بقايا هذه الأحزاب المصرة على البقاء في الماضي فلتبق حيث هي سعيدة في ماضيها المريض إلى ما شاء الله، أو إلى أن تحدث معجزة ما تقودها إلى الاستيقاظ من سباتها العميق!

السبت 20 تشرين الثاني - نوفمبر

عندما تجتمع الأحراب العربية من بلدان مختلفة ومن اتجاهات مختلفة في بيروت، يتساءل المرء: من أين هي قادمة، وإلى أين هي ذاهبة؟! وعندما يتحدث قادتها عن الديمقراطية وعن الحرية وعن الوحدة العربية يتساءل المرء بمرارة وبحيرة: كيف، ولماذا، ومن أجل من، وماذا يعني كل ذلك الحديث الباهت في القاعات المكتظة بما ومن صاروا خارج الواقع وخارج التاريخ؟!

الأحد 21 تشرين الثاني – نوفمبر

مهم خطاب الرئيس لحود في عيد الاستقلال، وفي ختام السنة الأولى من رئاسته. مع ذلك أتساءل هل هو حقاً ديمقراطي ويريد الحوار بين القوى السياسية المختلفة؟ ذلك أمر يحتاج إلى الإثبات على الأرض. فثمة بوادر غير مشجعة في ممارسته لدوره كرئيس لكل اللبنانيين. لنتظر بعض الوقت ونحكم. لا ضرورة للاستعجال في الحكم. لكن ثمة ضرورة للاستعداد لمواجهة أي انحراف. ولنتذكر دائماً وبوعي أننا لا نزال في أسر الوصاية السورية، وفي أسر سياساتها المدمرة، وفي أسر السياسيين من أعلى الهرم إلى أسفله، التابعين والمستتبعين لهذه الوصاية.

يوم هادئ مع موسيقي بتهوفن. إنها السيمفونية السادسة. تأملات في الماضي والحاضر وفي المستقبل.

حديث مستقبلي مع مثقف شاب ذكي وواسع الثقافة هو سعد سمير مراد عن لبنان، وعن العصر، وعن التغيير وعن أدواته. أخذ سعد من والده سمير مراد وتجاوزه، لكن إلى أين؟ لست أدري، وأظن أنه هو لا يدري!

### كمال جنبلاط وبشير الجميل ورينيه معوض تأملات في معاني الشهادة وفي دلالاتها(1

الاثنين 22 تشرين الثاني - نوفمبر

قبل عشرة أعوام من هذا التاريخ على وجه التحديد كان اللبنانيون في بداية الحلم بانتهاء الحرب الأهلية بعد اتفاق الطائف. كان الأمل يكبر بولادة غد أفضل ولو بالتدريج بعد انتخاب رينيه معوض رئيساً للجمهورية. ولأنني كنت أعرف رينيه معوض وزوجته نايلا، وكانت تربطني بهما صداقة حميمة، فقد كنت مثل الكثير من اللبنانيين، وربما أكثر، تفاؤلاً بالمستقبل في ظل رئاسة رينيه معوض للجمهورية.

أستعيد اليوم بعض ما كنت شاهداً عليه في ذلك اليوم المشؤوم. ذهبت برفقة جورج حاوى والياس عطالله لزيارته عشية عيد الاستقلال، بعد أن كنت قد زرته مهنتاً مع وفد من بقايا الحركة الوطنية. كانت زيارتنا تلك ذات هدف محدد. أخبرناه بما كان قد وصلنا من معلومات دقيقة عن الاعداد لاغتياله بقرار سوري في الأغلب وبـدور لأحد الأطراف اللبنانيين لم نكن متأكدين من هويته. نصحناه بعدم الذهاب إلى احتفال عيد الاستقلال في اليوم التالي. فأجاب بحزم، انطلاقاً من إحساسه الصادق بالمسؤولية، أنه لا يستطيع أن يغيب. ودعانمي ودعا جورج وهو يودعنا لكي نصطحب سوسمي ونجوي معنا في اليوم التالي إلى عشاء بحضور نايلا في المنزل الموقت لإقامته في منطقة الرملة البيضاء. وفي ذلك اليوم التالي ذاته تم اغتياله. وبإغتياله باتت الشروط متوفرة للبدء في المرحلة التالية التي أدَّت إلى الدخول السوري المسلح لقصر بعبدا مجازاً من قبل العالم كله، بما في ذلك من إسرائيل كما تردد في ذلك الحين، فضلاً عن أميركا مروراً بما لا يحصى من دول وقوى. كما أدى الدخول السوري إلى هروب الجنرال المتمرد على الشرعية ميشال عون من القصر الجمهوري الذي كان يحتله ولجوئه إلى السفارة الفرنسية. اكتشفنا في ما بعد أن الرئيس رينيه معوض كان قد رفض الدخول إلى قصر بعبدا بالقوة لخلع ميشال عون، ورفض إعطاء ضوء أخضر للجيش السوري للقيام بتلك المهمة. وكان للرئيس معوض منطقه. لم يكن يريـد هدر الـدم ولا كان يريد السـماح بالتدخل الخارجي. فكان لا بدمـن رئيس جمهورية جديد يقوم بالمهمة. تدخلنا بسذاجة جورج حاوي وأنا لترشيح بيار حلو لخلافة رينيه معوض. وذهب جورج إلى دمشق وعاد خائباً. وكان يشاركنا الرئيس حسين الحسيني ذلك الخيار. ثم ذهب جورج إلى دمشق وعاد خائباً. ثم تمّ إختيار الياس الهراوي لتلك المهمة التي رفضها الرئيس رينيه معوض. وانتخب رئيساً للجمهورية خلال أيام معدودات.

أتذكر ذلك الحدث، وأتذكر معه تاريخ الاغتيالات السياسية التي كان يقف وراءها النظام

السوري. وكانت البداية مع كمال جنبلاط، ثم مع بشير الجميل. ثم سلسلة الاغتيالات التي شملت عدداً من قادة الرأي والفكر من حسين مروة ومهدي عامل وسهيل طويلة وخليل نعوس من قادة الحزب الشيوعي وميشال واكد مسؤول منظمة الحزب الشيوعي في الضاحية المجنوبية، وكوكبة من أبطال جبهة المقاومة وصولاً إلى المفتي حسن خالد والشيخ صبحي الصالح والشيخ حليم تقي الدين، ورشيد كرامي الذي اغتالته القوات اللبنانية. وتذكرت ما ترافق مع تلك الاغتيالات من عمليات ضغط سياسية وغير سياسية طالت أشخاصاً عديدين لبنانيين وأجانب، وما ترافق معها من عمليات خطف طالت لبنانيين وأجانب، استمرت على امتداد الثمانينات.

لكن لإغتيال بشير الجميل بعدانتخابه رئيساً للجمهورية قصة تخصني أبوح بها لأول مرة هنا في هذه اليومية من يومياتي. كنت في ذلك الحين أقيم في باريس. كنت عائداً من زيارة خاطفة إلى تونس التقيت فيها ياسر عرفات والشاذلي القليبي أمين عام الجامعة العربية ونائبه أسعد الأسعد. اتصل بي الإعلامي برومبرجيه من القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي يدعوني للحديث عن ظروف اغتيال الجميل. ذهبت من دون تردد وأعلنت بصوت عال أن من قام باغتيال خصمنا السياسي بشير الجميل، الذي انتخب رئيساً للجمهورية في ظل الوجود الاسرائيلي، هو في غالب الظن إسرائيل، في أعقاب الشجار الذي دار بينه وبين بيغن عندما طلب منه الجميل الخروج من البلاد لكي يمارس دوره كرئيس لكل اللبنانيين على مساحة لبنان 10452 كيلومترًا مربعًا. قلت ذلك على تلك القناة التلفزيونية الفرنسية الأولى وكرّرته على القناة الثانية في اليوم التالي، رغم أن البعض في لبنان كان يعلن فرحته بالاغتيال ويشير إلى دور سوري وإيراني وفلسطيني في العملية. وهو الدور الذي تبيّن في ما بعد أن حبيب الشرتوني القومي السوري كان بطله. كررت الموقف ذاته في أواخر ذلك العام في جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأميركية في محاضرة قدمتها أمام مجموعة من الطلاب الدبلوماسيين من بلدان عديدة، وكان بينهم إسرائيليون قاطعوا كلامي ووجهوا لي الشتائم. فأوقفهم الأستاذ الذي كنت في ضيافته وطلب إليهم أن يكونوا مؤدبين وأن يعبّروا عن آرائهم من دون شتائم. كنت أستند في موقفي ذاك إلى الخطب التي سمعتها من الجميّل بعد إنتخابه رئيساً وكانت تشير إلى موقف آخر مختلف عما كانت عليه خطبه قبل انتخابه. وكنت من بعيد أرى أن من الضروري انتظار بعض الوقت لكي نرى مدى جدية ومدى قدرة الجميل والقوى التي كانت معه والقوى التي كانت ضده على جعل تلك السياسة المعلنة من قبله ممكنة التحقيق.

وأكرر اعترافي هنا في هذه اليومية، تأكيداً لما قلته في يوميات سابقة، بأن جريمة الحرب الأهلية هي جريمة يشترك فيها جميع الذين انخرطوا فيها، ونحن الشيوعيين منهم. لذلك نقد بدأت أعتبر أن الذين قتلوا في الحرب من جبهتي الصراع ومن الناس العاديين شهداء، أيًا كانت المواقف التي كانوا يدافعون عنها، وهي جميعها، وإن بنسب متفاوتة، خاطئة وفادحة بمستوى الخطيئة. وأول وأهم عناصر الخطأ في الحرب الأهلية أن جميع القوى المتصارعة فيها قد استقوت بجهة خارجية من هناك لتعزيز موقفها في الصراع. وكان لبنان واللبنانيون هم الضحية لجرائم تلك الحرب العبثية. وكان من أخطائنا في الحركة الوطنية أننا، باسم دفاعنا عن القضية الفلسطينية ودورنا كلبنانيين في هذه المهمة التاريخية، تسامحنا مع قرار الرئيس ياسر عرفات وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية داخل الدولة اللبنانية ينطلقون باسمها في كفاحهم لتحرير فلسطين، مستندين بذلك إلى الحق الذي أعطاهم إياه اتفاق القاهرة. وكانت نتائج تلك الأخطاء، في الحرب الأهلية وقبلها وبعدها، وبالاً على فلسطين وقضيتها وشعبها ووبالاً على لبنان وشعبه. أما خطيئة أحزاب الجبهة اللبنانية في الحرب الأهلية فتتمثل بتحالفهم مع العدو الاسرائيلي رداً على تحالف الحركة الوطنية مع المنظمات الفلسطينية. عمل عبي مقابل عمل عبثي. والنتيجة المأساوية لذلك العمل العبثى تشير إليها بوضوح أوضاعنا الراهنة.

لم أستطع أن أتحمل مشهد ذلك الزنجي وهو يُجُلُدُ من قِبَل رجل أبيض، وعلامات الاحساس بالقهر والتمرد تظهر على وجهه إزاء كل ضربة كنت أسمع صوتها، وكان يحسّ هو بها.

قبل يومين كنت أشاهد باليه سبار تاكوس للموسيقار الأرميني السوفياتي ختشادوريان. تساءلت: متى وكيف يتحرّر الإنسان من ظلم الإنسان، ومتى سنصل إلى عالم الحرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر؟

الثلاثاء 23 تشرين الثاني - نوفمبر

أحلامي المتصلة بالمستقبل لا حدود لها. لا أستطيع أن أكون متفرجاً. ماذا عليّ أن أفعل لكي يكون العمل الذي أود الانخراط فيه مجدياً؟

كان اليوم ميدان بحث معقدعن مشاريعي الثقافية. المهمة صعبة لأن الفردية طاغية في عالمنا العربي. كل يريد أن يكون هو البادئ وهو المحور. لكن ما علاقة مشاريعي الثقافية بموقف الآخرين؟ تساؤل في غير محله. كيف لي أن أحقق هذه المشاريع من دون الآخرين؟

رين أصابني في المسماء غثيان لا أدري سببه، غثيان ترافق مع أوجاع في الجمسم كله وحالة إحباط نفسية وأحلام عديدة غير مريحة أشبه بالكوابيس. ما سرّ هذا يا ترى؟!

الأربعاء 24 تشرين الثاني – نوفمبر

مؤتمرات ثقافية، وندوات لا تنتهي. ما إن تخرج من واحدة منها حتى تدخل في ثانية

وعاشـرة. ما أكثـر مهرجانات البحث والتفكيـر وما أقل الإنتاج الفكـري. ومع ذلك فإن ما يحصل من هذه الأحداث الثقافية يدخل في إطار الظاهرة الايجابية.

محبّط أخوك، ولكنه محكوم بالأمل. إنها معادلة غريبة. هذا هو الواقع النفسي والمادي وسوى ذلك في ما أنا فيه اليوم.

الخميس 25 تشرين الثاني - نوفمبر

هل صحيح أن أفقاً جديداً سيبزغ؟ هل صحيح أننا سنخرج من حالة العوز التي نحن فيها إلى حالة الوفرة أو ما يقترب منها؟ هل صحيح أن أملاً حقيقياً ينتظرنا قبل الدخول في الأفية الثالثة، بحيث ندخل فيها ونحن أكثر قدرة على متابعة العيش بكرامة، وأكثر تفاؤلاً بحاضرنا وبغدنا؟

أسئلة شخصية وعائلية. أسئلة ثقافية وسياسية. لكنها أقرب إلى أضغاث أحلام! غير أنني وأنا أطرح هذه الأسئلة على نفسي بمرارة أستعيد الوضع الذي كنت قد بدأت فيه أتحمل المسؤوليات في الحزب، من سكرتير فرقة إلى نائب الأمين العام. أتذكر أنني رفضت أية مكافأة كانت تعرض علي مقابل ما كنت أنشره من مقالات هنا وهناك، معتبرا أن علي أن أبقى مساوياً لرفاقي، لا سيما منهم الذين لا يملكون القدرة على تأمين مداخيل خارج المرتبات الحزبية. كنت أعتبر موقفي ذاك موقفاً مبدئياً. ولست نادماً اليوم على ذلك الموقف، وإن كنت أشعر بمرارة أن الحزب، وأنا أتحمل قسطي من المسؤولية عن ذلك، لم ينشئ مؤسسة حقيقية ترعى مصالح المناضلين الشيوعيين، لا سيما الذين تحولوا إلى كوادر حزبية وإنصرفوا عن أي عمل يمكن أن يؤمن لهم مداخيل مقبولة لعيشهم ولعائلاتهم، ، كل بحسب قدرته وكفاءته. أقول ذلك اليوم لأنني بعد أن خرجت من موقع القيادة، وكان مرتبي بحسب متواضعاً لا يؤمن الشروط الضرورية للحياة، اضطررت إلى تغيير موقفي القديم الذي أشرت إليه وبدأت أكتب في الصحف مقابل مكافآت مالية.

الجمعة 26 تشرين الثاني - نوفمبر

حديث التغيير في المؤتمر الـذي دعا إليه حبيب صـادق حديث مليء بالالتباس، لأن المرحلة شديدة الغموض.

من يجرؤ على ادعاء الوضوح الكامل في الوضع الـذي نحن فيه لبنانياً وعربياً وعالمياً؟ إنني أفكر دائماً في ما سـأكتبه في كتابي الجديد، وأتأخر في الكتابة لعلّي أصبح أكثر اقتناعاً، ولو بحدود مقبولة، بما سأقوله فيه.

## مع الرئيس الغاني نكروما مفكراً قبل أن يغادر رئاسته قسرًا

السبت 27 تشرين الثاني - نوفمبر

مات مفيد أبو مراد. يذكرني هذا الصديق بمرحلة الدراسة والنضال معه ومع مجموعة من أصدقائنا الذين صاروا بعد تخرّجهم من الجامعة موزعين على مسؤوليات في مؤسسات متعددة في الدولة وفي المجتمع. كان ذلك في مطلع الخمسينات عندما كنت شريكاً لهم في الجامعة اللبنانية لعام واحد. مرّ ذلك العام بسرعة في حياتي، لكنه يعيش في أعماق الذاكرة والوجدان.

صدر ملحق "النهار" وفيه آراء حول المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية لمجموعة من أهل الرأي أنا واحد منهم. وكنت قد ترددت في الكتابة عندما عرض عليّ ذلك الصديق الياس خوري. ثم كتبت لأقول ما كان ينبغي عليّ أن أقوله بحرية وبصراحة كاملتين. ولن أبالي بأي رد فعل ما دمت مقتنعاً بما أقوله. تحدثت في النص الذي قدمته عن الخلل في الوضع السياسي، وعن الخلل في مواقف القوى اليسارية خصوصاً، وقدمت بعض الأفكار حول المقاومة مختلفة عما هو سائد.

مات عدلي فخري، المغني السياسي الشيوعي المصري. يذكرني هذا الفنان بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب الشيوعي والاحتفال الذي أقمناه في عام 1974 وشارك فيه عدلي في فرقة "حب مصر" التي كان شريكه فيها الشاعر سمير عبد الباقي. ما أجمل تلك الأيام التي يبدو أنها لمن تعود في الزمن المنظور. لكن التاريخ من حيث المبدأ لا يعيد نفسه إلا في صورة مهزلة أو مأساة. أما عودة الفرح والبهجة والنهوض فهي أشبه بعودة الروح التي نبحث عنها في بلدنا من دون أن نفلح في استعادتها. لكنها آتية ذات يوم رغم أنف المعترضين. تذكرني عودة الروح بكتابي توفيق الحكيم "عودة الروح" و"عودة الوعي". ما أجمل كتابات توفيق الحكيم، لا سيما منها ما جاء في الأعوام الأخيرة من حياته في الحديث المطول الذي نشر ته مجلة "الطليعة" حول انتمائه إلى الاشتراكية على طريقته.

الذّاكرة في حياة البشر خزان حوادث كبيرة وصغيرة مهمة تظل حاضرة، وأخرى يلفها النسيان. لكن هذه الحوادث تصبح عبناً على صاحبها إذا هبو طلّق الحاضر وعاش في النسية إليَّ للذاكرة وظيفة تتلخّص في الربط بين الماضي والمستقبل لصالح المستقبل تأكيداً للتواصل والتجاوز في حركة التاريخ. فلا مستقبل من دون ماض لا بد من تجاوزه، ولا ماض من دون مستقبل يجري العمل على توليده والانتقال إليه. تلك هي فلسفتي في العلاقة التي أقيمها مع الذاكرة. وما أكثر ما أعود إليها لأستحضر ما أراه ضرورياً

بالنسبة إليَّ في لحظة معينة من أحداث وأسماء وأماكن. لكن للضرورة هنا مستويان، مستوى شخصي بحت هو أقرب إلى الترف، ومستوى عام يتصل بهمومي المستقبلية.

تذكرت اليوم، في ظل ما تشهده أفريقيا من اضطرابات وصراعات معظمها قبلي، تذكرت الرئيس الغاني السابق كوامي نكروما. تذكرت اللقاء معه في عام 1963 في إطار وفد مجلس السلم العالمي الذي قام بجولة في عدد من البلدان الأفريقية التي كانت قد نالت استقلالها حديثاً. وجدت نفسي في ذلك اللقاء مع نكروما أمام مفكر نهضوي جعلنا ننسى في حديثه معنا أنه رئيس دولة. وأذكر أنني ناقشت مع زملائي في الوفد بعض الانطباعات التي تولدت عندي حول هذا الرئيس المفكر، وعن مدى قدرته على التوفيق في شخصه بين دور الرئيس ودور المفكر في بلد كان قد انتقل حديثاً من تحت السيطرة الاستعمارية إلى الاستقلال. عرضت لأعضاء الوفد هواجسي. وكان الوفد مؤلفاً من شخصيات سياسية واجتماعية ورئينا ولبنان الذي كنت أمثله.

كان نكروما قد أصدر عدة كتب أهمها كتابه الذي يتحدث فيه عن نهضة أفريقيا وعن شروط هذه النهضة. لم يبق نكروما طويلاً في موقعه كرئيس لغانا. ويبدو أن انشغاله بالتفكير وبالتنظير غيّب عنده الاهتمام الضروري بمشاكل البلاد وبالصراعات فيها بين القبائل وبين الطامحين للحلول مكانه في موقع الرئاسة. وأفاق ذات يوم على انقلاب عسكري أطاحه، فهرب إلى غينيا ضيفاً على صديقه الرئيس سيكوتوري. ومات هناك حزيناً. ما هكذا تقاد أفريقيا إلى مستقبلها بعد قرون من العبودية والتخلف. حتى جنوب أفريقيا في ظل حكم أبنائها الأفارقة غادرت الموقع الذي كانت فيه في ظل دولة العنصريين البيض. وهي كانت دولة متقدمة اقتصادياً في مستوى الدول الرأسمالية الكبرى. والخلل الذي أشير إليه اكتشفته خلال زيارتي إلى هذا البلد الأفريقي الكبير في عام 1994 والتقيت فيه بنائب مانديلا في خلال زيارتي إلى هذا البلد الأفريقي قيادة الحزب ولتر سيسولو. وكان الأثنان صريحين معي في القلق الذي كان يساورهما حول مستقبل جنوب أفريقيا بقيادة أهلها الأصليين. وهذا الموضوع بالذات كان موضع نقاش مع صديقي الأمينين العامين السابقين للحزب وهذا الموضوع بالذات كان موضع نقاش مع صديقي الأمينين العامين السابقين للحزب أمارس عملي في قيادة مجلس السلم العالمي في فيينا، وعندما كان حزبهما شريكاً للمؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة مانديلا في النضال ضد العنصرية.

لا يمكن تجاوز القوانين الموضوعية بشكل تعسفي. فهي، أي هذه القوانين، سرعان ما تنتقم ممن يتجاوزونها ولو بعد قرن من الزمن. أليس هذا ما رأيناه في التجربة الاشتراكية التي انهارت بعد ثلاثة أرباع القرن من قيامها بسبب الخلل الذي ساد فيها، وبسبب تجاوز قادتها للقوانين الموضوعية في التطور؟

الأحد 28 تشرين الثاني - نوفمبر

يبدو أن العمل الجماعي أمر في غاية الصعوبة إلى حد الاستحالة في الكثير من الأحيان. فكيف إذًا نطمح بتحقيق التغيير؟ من سيغيّر؟ هل كل واحد بمفرده سيقوم بالتغيير؟ أكاد أستسلم ليأس ما، رغم أنني مبدئياً ضد الاستسلام لليأس. ذلك هو جزء من كياني وقدري، وجزء من مشكلتي مع ذاتي ومع أحلامي المستقبلية.

سألني التلفزيون الايراني عن العولمة وعن الإعلام في ظل العولمة في البلدان العربية. قلت بعض ما أنا مقتنع به مرفقاً بتساؤلات كثيرة، لا أجوبة جاهزة عندي حولها. لكنني كنت متشائماً من دور الإعلام في زمن العولمة. فما قدمه ويقدمه لنا هذا الاعلام هو نقيض لما كنا نظمح لأن يكون عليه، أي أن يكون مصدر تكوين لمعرفة موضوعة بما يجري في العالم، وتكوين وعي وموقف ورأي من شأنها مجتمعة أن تساهم في خلق القوى المؤهلة لقيادة حركة التغيير في بلداننا على قاعدة مشروع مستقبلي من دون تحديد اسم معين لهذا المشروع ولمرجعيته الفكرية. لكنني تساءلت بيني وبين نفسي: عن أي إعلام أتحدث؟ هل أصابني مس ؟ هل يمكن أن تكون من مهمة إعلام العولمة بث الوعي من أجل إحداث التغيير الذي يَطمح اليساريون والديمقراطيون من أمثالنا في تحقيقه؟!

ما يمكن وما يجب التفكير فيه هو البحث عن إعلام جديد تقوم بتأسيسه القوى المعنية بالتغيير مستفيدة من كل ما حصل من متغيرات في تقينات الاعلام، لا سيما المرثي منه والالكتروني الذي يتطور بسرعة استثنائية. تلك مهمتنا، وليست مهمة الذين يقوم مشروعنا المستقبلي على محاربتهم.

الاثنين 29 تشرين الثاني – نوفمبر

الصراع بين اليأس من التغيير كما تشير إلى ذلك الوقائع، وبين الثورة المنشودة من أجل التغيير، هو سمة المرحلة التي نحن فيها.

كيف نواجه مصائرنا الشخصية والجماعية في عصر لم نعرف بعد كيف ندخل فيه، وكيف سيكون، وكيف ستكون العلاقات فيه وأي مكان للجوهر الانساني في هذه العلاقات!

أقرأ في الكتب القديمة فأندهش مما أقرأ، وأزداد شعوراً بالاحباط إزاء الواقع الذي نحسن فيه في الفكر وفي الإبداع في ميادينه المتعددة، وفي السياسة، خصوصاً السياسة، التي تتكشف فيها في الآن ذاته أوضاع السلطات الحاكمة، وأوضاع القوى السياسية وفي المقدمة منها الأحزاب التي يفترض بها أنها صاحبة مشاريع للتغيير. هل في كلامي هذا تمجيد للقديم الذي صار جزءاً من التاريخ بالمقارنة مع الجديد الذي نعيش فيه ويعيش فينا؟ جوابي هو بلا ونعم. لا، لأنه لا يجوز ولا يمكن الاستعاضة عن المستقبل بالتاريخ، مهما كان في هذا التاريخ من إنجازات عظيمة. أما نعم، فلأن القرن العشرين والقرن الذي سبقه

كانا حافلين بالأفكار العظيمة وبالابداعات الأدبية والفنية، وحافلين بالمشاريع الكبرى التي ولدت ثورات كبرى. ولانني أعرف أن الثورات التي شسهدها القرنان قد أفشلها قادتها، وأن ما نحن بحاجة إليه اليوم على أبواب قرن جديد وألفية جديدة هو شيء جديد مختلف عن ذلك القديم برغم عظمته وأهميته، أشعر أحياناً بأن من العبث البحث عن صيغة واقعية لجمع وتوحيد القوى المفترض أنها معنية بالتغيير. لا أتحدث هنا عن الفئات الشعبية. فهي مهيأة، من حيث المبدأ، للتجاوب مع أية حركة ترفع شعار التغيير، إذا هي اقتنعت بمصداقيتها. أتحدث هنا عن القيادات القديمة والجديدة. وهي إما مترهلة أو مترددة أو لا تزال في مرحلة البحث عن إطار وصيغة تتطابقان مع إمكانياتها. خيارنا إذًا هو الانتظار. وفي ما يخصني شخصياً فإن مهمتي، بعد أن انتقلت من مسؤول في حزب إلى فرد، هي الاستمرار في تقديم قراءتي للحاضر، انطلاقاً من تجربتي ومن خلاصاتي فيها، من أجل المستقبل. وأداتي في هذه القواءة هي كتبي وكتاباتي. أنا هنا الآن في هذا الموقع لا أكثر ولا أقل.

الثلاثاء 30 تشرين الثاني - نوفمبر

اعتداء وحشي على طفل. ما هذا العالم الذي نعيش فيه؟ كيف يجرؤ البشر على مثل هذا النوع من العمل الوحشي؟!

استقبالات رئيس الجمهورية وسائر الاستقبالات عند المسؤولين تثير سخريتي وحزني. يا عيب الشوم يا عرب! أمير الكويت ديمقراطي وحضاري أكثر من البرلمان الكويتي في الموقف من حقوق المرأة وأكثر من برلماناتنا العربية جمعاء التي لا تصدر قراراً يجرّم العنف الأسرى!

#### ما هكذا تبني العولمة البديلة

الأربعاء 1 كانون الأول - ديسمبر

المظاهرات تعمّ أميركا وأوروبا ضد المؤتمر العالمي للتجارة الحرّة. نجع المتظاهرون في مدينة سياتل في تعطيل hفتتاح المؤتمر. hنتصار سلبي لكنه معبّر. والمعركة مستمرة داخل المؤتمر وخارجه. دلالات لا بد من قراءة ما تشير إليه، لكن من دون أوهام، أكرر من دون أوهام يا أهل اليسار في بلداننا وفي بلدان العالم المتقدم!

العولمة البديلة التي يكثر الحديث عنها هي عنوان للمستقبل، مجرد عنوان، ليس أكثر. وفي رأيي المتواضع لا يبنى المستقبل بشعارات تكتفي برفض الواقع القائم. الرفض هو رفض. لذلك فهو لا يحمل بديلاً للواقع المرفوض. ألم نتعلم من تجاربنا والتجارب التاريخية التي ترتبط بالشعبوية؟! لا بدأن يقترن الرفض بصوغ مشروع يرمي إلى تغيير هذا الواقع. لذلك فالحديث عن العولمة البديلة والنشاط الذي يجري في أنحاء مختلفة من العالم باسمها رفضاً للعولمة الرأسمالية وإحتجاجاً عليها، مثل هذا الحديث ومثل هذا النشاط لا يؤسسان للبديل المنشود، البديل عن العولمة الرأسمالية المتوحشة. ماذا يفيد الهجوم على المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية وتدميرها. يذكرني هذا النوع من الاعتراض على العولمة الرأسمالية بما كنا نقوم به نحن الشيوعيين في لبنان في أيام شبابنا بتوجيه من الحزب. كنا نعلن احتجاجنا على سياسات حكوماتنا بالهجوم على الحافلات التابعة للدولة وعلى قاطرات الترامواي ونعمل على رميها بالحجارة وتحطيم أعمدة الكهرباء في الشوارع!! ما هكذا يخاض النضال من أجل المستقبل. أقدم ملاحظاتي هذه وأعلن دعمي للفكرة التي تدعو إلى عولمة بديلة لكن على نحو مختلف.

### الخميس 2 كانون الأول - ديسمبر

الأمير خالد بن سلطان يجمع كل أهل لبنان في حفل استقبال أقيم على شرفه في مؤسسة "الحياة". تذكرت كامل مروة وتذكرت جريدة "الحياة" أيام كان هو صاحبها ورئيس تحريرها وكاتب افتتاحياتها الأنيقة التي كانت تستهوي القارئ حتى وهو يختلف مع الأفكار والمواقف فيها.

كان كامل مروة أحد أهم الصحافيين اللبنانيين، وأحد أبرع كتاب الافتتاحيات الصحافية. لا أتحدث هنا عن موقفه السياسي. فتلك مسألة أخرى. فأنا مختلف معه في موقفه السياسي. لكن جريمة قتله بسبب موقفه هي عمل وحشي يجب أن نتخلص منه ومن الداعين له. يجب أن نعرف كيف نتصارع ديمقراطياً حول المواقف والآراء والاتجاهات من دون عنف ودم. وقد كنت مع المفكر حسين مروة ومع شقيقي أبو هادي الذي كان يعمل موظفاً في الجريدة نقف إلى جانب أبناء الشهيد في تقبّل التعازي.

#### الجمعة 3 كانون الأول - ديسمبر

موقف السيد محمد حسن الأمين من "التطبيع" الثقافي مع إسرائيل جيد. وهو يختلف فيه عن المواقف الشعبوية السائدة. لا يُستغرب الشيء من معدنه. السيد الأمين هو في لبنان من رجال الدين التنويريين الذين يدعون إلى بناء دولة مدنية. وموقفه وموقف أقرانه من رجال الدين لا يتعارض مع موقعه وموقعهم كرجال دين يلتزمون بصدق بالقيم الروحية التي تعبّر عن جوهر الدين. وهو، وهم، يعتبرون أن مواقف السلفيين التكفيريين تتعارض تعارضاً مطلقاً مع مبادئ الدين وقيمه. يذكّرني موقف السيد الأمين بمواقف الامام محمد مهدي شمس الدين من موقعه على رأس المجلس الشيعي الأعلى، وبموقف السيد هاني فحص وبآخرين مثله ومثلهم. لكن رجال الدين المستنيرين هؤلاء لا يزالون مجموعة فعيرة. لا بدم من الجرأة في دعم مواقفهم وأدوارهم التي يحتاج إليها بلدنا لبنان. كم نحن بعاجة لأن يصبح هذا الموقف نهجاً متكاملاً لدى مجموعة كبيرة من رجال الدين لتحرير بعواتين المستنيرين ومن رجال الدين لتحرير

الدين من الإساءات التي توجّه إليه من هنا ومن هناك ومن هنالك، من قبل من يدّعون تعسفاً النطق باسمه. وهؤلاء لا يزالون أصحاب الكلمة الفصل في شؤون الدين في بلداننا.

### السبت 4 كانون الأول - ديسمبر

ما أجمل أن تأتيك الأخبار بصوت إنسان عزيز عليك هو ابنك، صوت ينبئ بشيء جميل. غسان في تولوز سعيد بدراسته ويتقدم فيها بنجاح ويستعد للانتقال قريبًا إلى العمل في الميدان الذي تعلق به منذ صغره، ميدان إدارة الفنادق.

أما هانية فقد أطلت علينا في كازينو لبنان في المسرحية الغنائية "بليلة قمر" فأضاءت قلوبنا. مرة ثانية نحن فرحون وسعداء. لا يوجد في الدنيا ما هو أجمل من رؤية فرح الأولاد. المسرحية متواضعة نصاً وموضوعاً وأداء. أجمل ما فيها هو الرقص وبعض الموسيقي. وهذا يكفي بالنسبة لي ولنجوي.

ما أقبح السياسة في لبنان وفي عالم اليوم. فساد السلطات القديمة والحديثة يبعث على القرف والاشمئزاز. ومع ذلك فنحن محكومون بالعمل.

### الأحد 5 كانون الأول - ديسمبر

يوم للحيرة مما أنا فيه. ما هي أسباب هذه الحيرة؟ من أي شيء أنا حائر؟ في الذهاب إلى ماذا وفي الخروج من ماذا، وفي الوصول إلى ماذا، أو في عدم الوصول، أو في ما لا أعرف ما أريد وما لا أريد، وفي ما يراد لي، وما لا يراد؟!

مع ذلك فإن أبسط أشكال الحيرة هو ما حصل لي البارحة. ألم في فقرات الظهر أتاني في موسم الشتاء. هل هو بسبب كثرة الحركة، أو بسبب قلة الحركة؟ كنت حائراً على أي جنب أتكئ. لا علاقة لحيرتي هذه بالشأن العام في بلدي. فهي تعيش معي منذ زمن مثلما تعيش الحيرة عند أكثر أبناء وطننا إزاء الوضع السائد في الوطن.

### الاثنين 6 كانون الأول - ديسمبر

الدنيا أمطرت ليلاً لكنها مع ذلك لم تحمل لنا أملاً يطمئن النفوس بخصوص المياه التي تأتينا قليلًا، وتأتينا ملوثة.

هل لبنان القاعد على بحر من المياه في جوف الأرض قادر على الاستمرار في رؤية مياه تستنزف من دون أن يحسب أهله حساباً لمستقبل قد لا يكون بعيداً يتهددنا بأن نصبح في صحراء؟ المياه تذهب إلى البحر. أما الأشجار فتُقطع لتأخذ مكانها من دون إستئذان المقالع والكسارات. ما أجملك يا لبنان! لكن عن أي جمال أتحدث في ظل هذا الخراب المنظم لجمال جبالنا وشو اطننا؟!

هل نحن في مرحلة انتقالية إلى شيء لا نعرفه، ولا نعرف من يمكن أن يدلنا عليه في لبنان وفي العالم العربي وفي العالم؟!

#### في وداع عيني اليسرى لمصلحة العين اليمني

الثلاثاء 7 كانون الأول – ديسمبر

هل يمكن التفكير بقفزة نوعية في الحزب الشيوعي على قاعدة برنامج جديد مستقبلي؟ هـل هـذا الأمر ممكن في الوضع الـذي هو فيه؟ هل لي دور فيه؟ هل أستطيع أن أتحمل الانخراط من جديد في عمل حزبي؟ أظن أن السؤال في غير محله. فالجواب قلته عندما قررت الخروج من قيادة الحزب!

صديقي أحمد السويسي يغريني بعمل ثقافي على صعيد أوروبا من خلال منظمة شمال - جنوب. لا بد من مواجهة آثار العولمة الرأسمالية بدءاً ببلادنا. الموضوع يستأهل التفكير. طببب العيون يقول إن عيني اليمني لا تزال مستقرة، في حين أن العين اليسري قد ودعت مهمتها منذ زمن طويل وتحديداً في عام 1981، أي قبل عشرة أعوام من انهبار الاتحاد السوفياتي. أصابها نزيف عجز الأطباء في لبنان عن إيقافه. فذهبت إلى الولايات المتحدة الأميركية في بوسطن لإيقاف. لم يجد الأطباء طريقة أفضل لوقف النزيف سوى حرق شرايين الشبكة بالليزر. سألت صديقي الدكتور منصور أرملي، رئيس قسم العيون في مستشفى جورج واشنطن، فقال لي بأنها الوسيلة الوحيدة حتى ذلك التاريخ لإيقاف النزيف وإنقاذ الشبكة. تلقيت الكارثة من دون نقاش. وودعت العين اليسرى كما لوأنني على موعد مع توديع التجربة الاشتراكية بعد ذلك التاريخ بعشرة أعوام. مفارقة عجيبة في تلك الأحداث والتواريخ التي تتصل بوضع عيني اليسري. يبقى الأهم هو أن صديقيَّ طبيبَي العيون في واشنطن وبوسطن طمأناني بأن عيني اليمني تقوم بشكل طبيعي بدورها وبدور شقيقتها التبي ضعفت كثيراً واستقالت من مهمتها الأساسية، مضيفين بأن العين اليسري ستظل تحتفظ ببعض وظائفها، وأن الطب الذي يتطور بسرعة ربما سيجد علاجاً يعيد لهذه العين وظائفها السابقة. فازددت اطمئناناً على مستقبلي وعلى يسار عيني. مرت عشرة أعوام وإذا بي أفاجاً بأن ما حصل لعيني اليسري كان إنذاراً لي بتلك الفاجعة قبل عقد من الزمن، الفاجعة المتمثلة بانهيار التجربة الاشتراكية. وتساءلت بيني وبين نفسي عن تلك المصادفة الغريبة، مصادفة أن تضعف عيني اليسري فجأة من دون سبب، كما قال الأطباء، وأن يجري حرق شر ايينها في الولايات المتحدة الأميركية بالذات! لكنني قاومت بشدة أية فكرة كانت متداولة بعدانهيار التجربة الاشتراكية في بعض أوساط الشيوعيين بأن الامبريالية الأميركية هي المسؤولة عن ذلك الانهيار. قاومت تلك الفكرة دفاعاً عن اشتراكيتي، واحتراماً لعقلي، وبدأت أبحث بجد واجتهاد عن الخلل البنيوي الذي قاد التجربة الاشتراكية إلى انهيارها من داخلها، وعن الخلل البنيوي الذي دعا إلى ذلك النزيف اللعين في عيني اليسري وقضي بحرق شرايين الشبكة، وبتعطيل وظائف تلك العين بالتحديد!

رور مرور من المهام أنني المائنت على أنني سأتابع القراءة والكتابة، وأنه لا خوف على نظري حتى المهام أنني اطمأننت على أنني سأتابع القراءة والكتابة، وأنه لا خوف على نظري حتى ولو كنت أصبحت أرى في العين اليمنى من دون دور ضروري للعين اليسرى. هل الخوف الذي يربكني أحياناً يطال بصيرتي، أو هو الخوف من أن أصبح ذات يوم يمينياً بسبب اعتمادي على العين اليمنى؟ لكن تفاؤلي بعودة اليسار الاشتراكي إلى دوره في شكل جديد هو أقوى من تفاؤلي بعودة عيني اليسرى إلى ممارسة وظيفتها السابقة. أما أنا فلا خوف على يساريتي من عيني اليمنى!

### الأربعاء 8 كانون الأول - ديسمبر

اللقاء الذي عقدته مع أحد أصدقائي عن مصير اليسار ومصير بلدنا ومصير العالم العربي كان جيداً. وكانت همومنا متقاربة. وقررنا معاً بأنه ليس أمامنا سوى أن نستمر في العمل والتفاؤل بواقعية ومن دون أوهام.

استثناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية كان أمراً منتظراً. وهو في طبيعته حدث سوري وإسرائيلي في الآن ذاته. ثم ماذا بعد؟ لست متفائلاً، بل أنا متشائم. وتشاؤمي ناتج عن ما تشير إليه الأوضاع في هذه المرحلة.

لقائبي مع صديق العمر تحسين شرف الدين في هذا اليوم كان لقاء حميماً أثار عندي ذكريات تعود إلى الأربعينات. ما أجمل ذلك التاريخ في حياتي الدراسية، وفي بدايات نشاطي السياسي وأحلامي الرومانسية فيه.

#### مهمات وذكريات في أوروبا

الخميس 9 كانون الأول - ديسمبر

استعدت اليوم بعض ذكريات الفترة التي قضيتها في باريس خلال الغزو الاسرائيلي للبنان في صيف 1982. ذهبت إلى العاصمة الفرنسية بمهمة حزبية ووطنية. كان مطلوباً مني أن أقوم بعمل على نطاق أوروبا، وحيث تتوافر الامكانية، لشرح أهداف الغزو الاسرائيلي، ولتأمين أوسع تضامن عالمي مع قضيتنا الوطنية اللبنانية ومع قضية الشعب الفلسطيني. كما كان علي أن أشبجع على تشكيل جمعيات دعم للمقاومة ضد الغزو الاسرائيلي للبنان بكل الوسائل. كانت المهمة صعبة. لكنها كانت بالنسبة إليّ من أجمل المهمات التي كلفت بها في حياتي الحزبية. شكّلت على الفور فريقاً من الطلاب اللبنانيين أطلقنا عليه اسم وفد الحركة الوطنية اللبنانية في الخارج. وساعدني صديقي الكاتب والصحافي في جريدة "الموند" إريك رولو في إيصال موقفي إلى وسائل الاعلام. حرّرت بمساعدته نصاً ساعدني بتوزيعه على وكالات الأنباء. ونظم لي ثلاثة لقاءات مع وسائل الاعلام كانت الأولى على

الاذاعة والثانية والثالثة على قناتي التلفزة الفرنسيتين.

لن أدخل في تفاصيل ما قمت به وما واجهته من تجاوب عند بعض القوى وتحفظ عند قوى أخرى.

زرت في ذلك التاريخ معظم بلدان أوروبا. والتقيت بمعظم الأحزاب السياسية فيها، في السلطة وعلى تخومها وضدها: أحزاب شيوعية، أحزاب اشتراكية ديمقراطية، أحزاب ديمقراطية مسيحية، أحزاب الشتراطية مسيحية، أحزاب خضر إلىخ. واستكملت تلك الزيارات في عامي 1983. ولا 1985. وقد أعطنني تلك الزيارات ولقاءاتي فيها كثيراً من الغنى في معرفة ما يجري داخل القارة الأوروبية من صراع بين ماضيها ومستقبلها في ظل العولمة، وفي ظل الاتحاد الأوروبي وتجاربه الصعبة. كانت تلك الفترة درساً مهما بالنسبة إليَّ أغنيت به معرفتي السابقة بأوروبا التي وفرتها لي مهماتي في منظمتين عالميتين هما اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في الخمسينات والستينات.

تعلّمت كثيراً في تلك الفترة من حياتي. تعرفت إلى أناس كثيرين، زعماء وقادة أحزاب ومثقفين وإعلاميين وأناس عاديين. وعدت إلى لبنان حاملاً ما كدسته من المعارف في ميادينها الثقافية والسياسية المختلفة. وأشهد أنني دهشت كثيراً بما عرفته من أفكار ومواقف جديدة ورائدة ارتبطت باسم البابا يوحنا الثالث والعشرين وبما ارتبط أيضاً بحركة لاهوت التحرير التي كانت تستوحي أفكارها وأهدافها من أفكار البابا الرائدة تلك. وهي حركة كانت قد انتشرت في عدد من بلدان أميركا اللاتينية.

الجمعة 10 كانون الأول - ديسمبر

أتابع بحثي في مهمتي التي أزعم أنها تنويرية، أتابعها بتواضع قدر إمكاناتي، وبواقعية لا بد منها. لكن لماذا التواضع عندما يتعلق الأمر بمهمة أجدني قادراً على القيام بها وفق إمكاناتي كما هي؟

اجتمعت لهذا الغرض مع مجموعة من الشباب المهمومين والمشوَّشين فكرياً وسياسياً، والقلقيس على الحاضر والمستقبل. كان النقاش صعباً وهو أمر طبيعي. لكنه كان مفيداً. علينا نحن الآباء أن نفهم هواجس أبنائنا وأن نعترف، ونحن نناقشهم في أمور الحاضر والمستقبل أنهم مختلفون عنا وعن تجاربنا، وأن واجبنا هو تقديم خلاصة تجاربنا إليهم لكي يدرسوها ويستخلصوا منها الدروس لحاضرهم ولمستقبلهم باعتبار أنهم هم أصحابه وهم بُناته. لكن علينا أن نعترف، استناداً إلى أحداث التاريخ، بأن الشعوب والجماعات وحتى أصحاب المشاريع الكبرى قليلاً ما يتعلمون من تجاربهم و تجارب سواهم.

### في العالم مشعوذون وتكفيريون وإنتحاريون وأنا وصديقي إريك رولو نحب الحياة!

السبت 11 كانون الأول - ديسمبر

أثار الحديث الذي قدمته لملحق "النهار" عن المفاوضات ترحيباً من البعض، واستفسارات من بعض آخر، واعتراضاً من قبل بعض ثالث أثار استغرابي. لن أتنازل عن حقي في قول ما أريد قوله وما أنا مقتنع به. وأنا مسؤول عن أفكاري وعن مواقفي. ومسؤوليتي نابعة من التزامي بأفكاري ومن إحساسي بالمسؤولية. لكنني منفتح على الحوار.

حضرت في المساء حفلة رمضانية ممتعة مع عبد الكريم الشعار. صوت عبد الكريم صوت أوبرالي جميل. الطرب متعة روحية تشترك فيها كل حواس البشر، ونحن الشرقيين مؤهلون لمثل هذا النوع من المتعة الروحية كجزء من تقاليدنا الجميلة.

كلما اقتربنا من نهاية القرن ونهاية الألفية الثانية يزادد عدد المشعوذين الذين يطلقون أفكاراً وتصورات عن نهاية العالم، ويأخذون في طريقهم السذَّج من الناس، اليائسين من ظلم التاريخ وظلم البشر، ويستعجلون، بسبب ما هم فيه من أوجاع، الوصول إلى نهاية العالم من أجل الخلاص. فيذهب بعضهم إلى الانتحار استباقاً لهذا الحدث ويأخذون معهم بالقسر أناساً آخرين لا علاقة لهم بهذا الأمر. يفعلون ذلك باسم الانتقام من الظلم. ما أفظم هذا الأمر وهذا المصير!

عناصر السوء موجودة عند الانسان في عقله وفي وجدانه وفي نفسه. إبليس فينا يا ناس. إبليس ليس شيئاً خارجياً. فلنبحث عنه حيث هو فينا، لا خارج هذا المكان الذي هو نحن. هل يعقل أن ندخل إلى الألفية الجديدة ونحن في مثل هذه الحالة؟

أتذكّر أنه عندما شارف العقد الخامس من عمري على الرحيل وبتّ على أبواب العقد السادس جرى بيني وبين صديقي الكاتب والاعلامي الفرنسي إريك رولو حوار عن ماضي السادس جرى بيني وبين صديقي الكاتب والاعلامي الفرنسي إريك رولو حوار عن ماضي أيامنا وعن الحقبة الجديدة القادمة منها. وكان رولو قد تجاوزني بأربعة أعوام كما يقول. دخلنا كلانا في عصر جديد عبرنا فيه من عمرنا نصف قرن. قلت لصديقي إريك بأنني أشعر كما لو أنني ما زلت في أول الشباب وقراري هو ألا أدخل في عالم الشيخوخة قبل أن أصل إلى نهاية النصف الثاني من القرن وأبعد من ذلك. اتفقنا بعد جدال على المثابرة بالتمسك بالحياة والعمل فيها بكل طاقاتنا، وأن نمنع اليأس من أن يستولي علينا أية كانت الظروف التي تستدعيه. وصرنا كلما كنا نقترب من نهاية عقد نتبادل الحديث ذاته. وها نحن الآن على أبواب عقد جديد وقرن جديد وألفية جديدة. وما زلنا نمارس عملنا كما لو أن الزمن

ثابت وأننا ثابتون في حبنا للحياة كما كان عليه حالنا أيام الشباب. سأكلمه غداً أو بعد غد لنستأنف حواراتنا السابقة عن المستقبل الآتي.

### هكذا أعرَف اشتراكيتي المعاصرة وأنا أستذكر الأمهية الثالثة وإنحازاتها!

الأحد 12 كانون الأول - ديسمبر

لم أستمع إلى الموسيقى في هذا اليوم، لذلك أشعر أنني خسرت. كنت مشغولاً بأمور أخرى. كيف يمكن للمرء أن يكون في مكان ما وخارجه في آن. أنا اليوم في مثل هذا الوضع.

انسلخت فجأة عن عالم العشاة الذي كنت قد صرت جزءاً من مجتمعه الغريب العجيب والطبيعي في آن. السبب في مغادرتي لهذا المجتمع حادث لم أتوقعه صدمني وأقلقني. أصابني ألم في الساق منعني من الاستمرار في المشي. توقفت عن ممارسة المشي على كورنيش المنارة، حتى بعد أن عرفت السبب. وهو ليس خطيراً. لكنني لن أتخلى عن المشي بعد أن أصبحت مدمناً على ممارسته. سأضطر لمغادرة مجتمع المشاة على كورنيش المنارة، ومغادرة صداقاتي التي تكوّنت مع المشي من دون أن يتم بيني وبين أي من هؤلاء الأصدقاء كلام أو سلام، ومن دون أن أعرف أسماءهم. ومع ذلك سيبقى هؤلاء مع مجتمعهم بكل ما فيه من ناس وأشياء ومشاهد وحالات إنسانية في ذاكرتي حتى وأنا أمارس المشي في الممر الداخلي في المنزل، بين غرف النوم والمكتبة وغرفتي الاستقبال أمارس المشي في المعر الداخلي في المنزل، بين ذلك المجتمع المفتوح على الناس والدنيا والمحيط، وبين الجدران الأربعة داخل هذا المعر الضيق في منزلي. سأمشي كل يوم نصف والمحيط، وبين الجدران الأربعة داخل هذا المعر الضيق في منزلي. سأمشي كل يوم نصف ساعة وساعة في بعض الأحيان. أمارس التأمل الذهني وأنا أمشي وأستذكر أحداثاً تقع لي هذه الأيام. وهي أحداث كثيرة، أواجهها أحياناً بشجاعة، وأواجهها أحياناً بقلق وارتباك.

لا آدري لماذا يتملكني ويستولي عليَّ تراث الأممية الثالثة في بعض الأحيان وأنا أمشي، وفي بعض الأحيان وأنا أمشي، وفي بعض الأحيان وأنا أو إلى الأوضاع وفي بعدض الأحيان وأنا أقرأ، وفي أحيان ثالثة وأنا في حالة تفكير في ما آلت إليه الأوضاع في بلداننا وما آلت إليه مصائر حركتنا الاشتراكية. هل هي محض مصادفة هذه العلاقة بين الأممية الأماكن واللحظات والحالة التي أننا فيها الآن؟ أيناً كان الأمر فإن من المؤكد أن تراث الأممية الثالثة غني جداً رغم أنها صارت من الماضي. وخلفت وراءها أحداثاً كبيرة. بعض هذه الأحداث، وهوعظيم، ينتسب إلى قيمها، وبعضها الآخر لا يمت بصلة إليها وإلى قيمها، بل هو نقيض لهذه القيم. كلا، لم أعد أنتسب إلى هذه الأممية بعد

انتهاء دورها، ولا إلى أية أممية أخرى، لا ثانية ولا رابعة ولا خامسة، وربما لما لم يولد بعد من أمميات! لكنني بهذا الكلام لا ألغي التاريخ. التاريخ جزء منا لا يُلغى، ولا يحق لنا أن نتنكر لأدوارنا فيه، في الايجابي وفي السلبي من هذه الأدوار. الأثر القديم لهذا التاريخ يزول ليحل محله أثر يتمثل في ما سيتركه لاحقاً الوليد الجديد القادم من ذلك التاريخ. وهكذا دواليك. مع ذلك وبرغم ذلك أنا ما زلت اشتراكياً. وتعريفي الراهن لاشتراكيتي هو أنها ببساطة معادية للرأسمالية، معادية لها بعقل وبواقعية وببرنامج تحدده الشروط التاريخية وتحترم فيه المراحل، برنامج يرمي إلى تحقيق الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية التي هي الأقانيم الأصلية في المشروع الاشتراكية، وهو تعريف ربما لا يرضي بعض المستعجلين للوصول إلى جنة الاشتراكية. لكنني منخرط باقتناع في هذه الاشتراكية الجديدة من دون شعارات شعبوية براقة. تعالوا أيها الاشتراكيون المعاصرون إلى نقاش واقعي نحدد فيه معنى الاشتراكية المعاصرة، ومعنى الالتزام بها، ومعنى أن يكون المرء الستراكياً في زمن مختلف.

### الاثنين 13 كانون الأول - ديسمبر

"خان الحرير" مسلسل تاريخي سوري يثير عندي ذكريات تعود إلى فترة الخمسينات، وإلى أحلامنا فيها وإلى صراعاتنا فيها حول الشعارات. علينا أن نتساءل اليوم، وأن نحاول الاجابة عن السؤال التالي: ما الذي قادنا إلى ما نحن فيه الآن؟ وعلينا أن نكون صريحين مع أنفسنا ومع شعوبنا. على كل واحد منا أن يتحمل قسطه من المسؤولية عن هذا المصير الذي نحن فيه، أحزاباً ومجموعات ونخباً سياسية وثقافية واجتماعية من كل الاتجاهات.

## الثلاثاء 14 كانون الأول - ديسمبر

كان لي لقاء في تلفزيون NBN مع نبيل قاسم. قلت فيه ما كنت أريد قوله عن لبنان. أي لبنان أريد وأي لبنان لا أريد. البحث عن لبنان الغد هو هم اللبنانيين الحقيقيين القائم والدائم.

### الأربعاء 15 كانون الأول - ديسمبر

المشهد التلفزيوني للمفاوضات السورية - الاسرائيلية يثير الكثير من الأسئلة. إلى أين نحن ذاهبون؟ أي سلام هذا السلام؟ أين هو موقع لبنان فيه؟ أين هو موقع فلسطين؟ أين هو مصير العالم العربي إذا ما أتيح لهذا السلام الناقص والخادع أن تقود إليه تلك المفاوضات؟

#### الخميس 16 كانون الأول - ديسمبر

مسلسل "خان الحرير" في زمن الوحدة السورية - المصرية. ذاكرة حزينة معبّرة. أين الخطأ في كل ما حدث، وما سيحدث اليوم وغداً؟ المفاوضات تستمر. والعدوان الاسرائيلي يستمر. أطفال بلدة عربصاليم الجنوبية هل هم ثمن هذا السلام اللعين؟

## الجمعة 17 كانون الأول - ديسمبر

كلما اقتربنا من اليوم الأخير من العام ازداد الناس تفلسفاً حول المستقبل. بالنسبة إليًّ اليوم الأخير من العام هو يوم لا أكثر ولا أقل. ذلك أننا قد دخلنا في الجديد الذي يجري المحديث عنه قبل هذا اليوم بزمن غير قصير، على الأقل منذ عشرة أعوام، وربما أكثر من المحديث عنه قبل عشرين عاماً. دخلنا في هذا الجديد من باب السياسة، ومن باب التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومن باب التكنولوجيا، ومن أبواب الديموغرافيا بكل جوانبها، الاقتصادية والاجتماعية ومن باب الكنولوجيا، ومن أبواب الديموغرافيا بكل جوانبها، داخل كل بلد، وعلى الصعيد الكوني! لكن مأساتنا هي أننا نحن في بلداننا نظل حيث كنا، ويسير العالم بالتدريج في اتجاهات جديدة لا حدود لها. هنا المشكلة التي تواجهنا. إنها قائمة فينا، أفراداً وجماعات، في هذه الحقبة الصعبة المضطربة من تاريخنا نحن العرب ومن تاريخ العالم.

## السبت 18 كانون الأول - ديسمبر

يوم موسيقي طويل بدأته بالاستماع إلى مقطوعات متنوعة من الموسيقى الكلاسيكية. بعد العشاء استراحة على أنغام موسيقى باليه. وفي المساء حفل موسيقي في الأسامبلي هول للأوركسترا الوطنية السمفونية بقيادة هاروت فازليان، ابن صديقي المخرج المسرحي بسرج فازليان. وفي الليل حتى الصباح سهرت على أنغام مطربين في مقدمتهم عبد الكريم الشعار وابنته رنين ومايز البياع. يوم جميل يؤنس الروح وينسى المرء همومه وأوجاعه.

#### في عيد ميلاد نجوي

#### الأحد 19 كانون الأول - ديسمبر

عيد ميلاد نجوى، الأم والزوجة والمعلمة والرفيقة للجميع، حبيبة الجميع. كيف احتفلت العائلة بسيدة العائلة؟ غسان في تولوز وهانية في الطريق عائدة من حفلتها، وأنا مع نجوى في المنزل ننتظر بشوق وصول هانية وسماع صوت غسان يلعلع عبر الهاتف. استعدنا نجوى وأنا ذكريات الأعوام الأولى من زواجنا قبل اندلاع الحرب الأهلية، ثم بعد اندلاعها، وكيف أن نجوى كانت المسؤولة لوحدها عن تربية الاولاد ورعايتهم بسبب غيابي الاضطراري إما في مهمات حزبية خارج البلاد أو بقرار من جهاز الأمن الحزبي لا يُناقش. عمر علاقتنا يتجاوز الربع قرن بقليل. لكنه عمر جميل ونموذجي. كلانا نشعر في هذه العلاقة بسعادة طبيعية لا افتعال فيها. اتفقنا منذ البدايات أن علينا أن نقر بوضوح كزوجين العلاقة بسعادة طبيعية لا افتعال فيها.

ورفيقيّ حياة أننا شـخصان مختلفان، وأن لكل منا سـماته وخصوصياته، وأن علينا أن نحترم هذه الأمور جميعها. وهكذا كان. وهكذا هي مملكة الزواج الحقيقية.

ما أجمل نجوى في كل ما يتصل بالانسان الذي فيها. هل كان لقاؤنا الأول صدفة أموكان قراراً غير مرثي؟ لا أدري. ولا أبحث عن الجواب. لكن علي أن أعترف بأن الصدف جميلة حين تكون صادقة وتقود إلى شيء جميل. لا شيء يحتل عقلي ووجداني في هذا اليوم غير نجوى. كل خير، كل عمل لا يتصل بجمال هذا اليوم لا مكان له في اهتماماتي. أما أم كلثوم فهي إضافة جميلة إلى هذا اليوم في المسلسل عن حياتها الذي كنا نتابعه معاً نجوى وأنا، بانتظار وصول هانية من حفلتها وسماع صوت غسان من تولوز. فجأة وصلت هانية وهي مسرعة وعانقت والدتها وعانقتني، وضحكنا جميعنا بفرح. ولم نكد نجلس حول المائدة وقبل أن نشعل الشمعات حتى رن الهاتف يعلن مشاركة غسان معنا في الاحتفال بعيد ميلاد سيدة العائلة.

هكذا إحتفلنا بعيد ميلاد نجوى. أما أنا فلا يغريني قط في حياتي أن أحتفل بعيد ميلادي. رغم أن عائلتي كانت تهيئ لي في شكل مفاجئ احتفالا متواضعاً من دون مشاركة أحد من الأقارب والأصدقاء. فأنا حريص على عدم تعداد أعوام عمري، بالمعنى الذي يشير إلى التقدم في العمر. فما دمت في وضع صحي جسدياً وذهنياً فلماذا الخوف من نهاية العمر ونهاية الزمن مع نهاية العمر. الزمن لا نهائي عندي. لذلك فأنا مثابر على تحقيق البرنامج الذي وضعت أمامي للأعوام القادمة من دون حساب للمعنى الذي يشير إليه التقدم في العمر. فعندما تأتي النهاية لن أقف في وجهها، لأنني لن أكون قادراً على ذلك. وهذه النهاية لا تبدو لي قريبة. لكن من طرائف ما بدأت أشعر به، وأنا في عز إحساسي بالقدرة على العمل، بعض مظاهر الطفولة التي تأتي في صورة عفوية مثيرة للغرابة وللضحك مني على العمل، بعض مظاهر الطفولة التي تأتي في صورة عفوية مثيرة للغرابة وللضحك مني إلى الطفولة. لست قاطعاً وجازماً في هذا الأمر. وما قاله ذات يوم حسين مروة في الحوار الذي أجراه معه عباس بيضون "ولدت شيخاً وأموت طفلاً"، هو تعبير عن حالة لا تشبهني. فأنا، بخلاف حسين مروة، عشت طفولتي كما تعاش الطفولة. لذلك فأنا إذ أتقدم في العمر فلست أستعيض عن طفولة ناقصة في زمن الطفولة بطفولة من نوع آخر في زمن الشيخوخة.

الاثنين 20 كانون الأول - ديسمبر

معرض الفنان عارف الريس عالم مليء بالتأملات وبالأفكار الفوضوية وبالمشاعر وبالمواقف. ألوان وأشكال ورسوم شخصيات. هذا هو صديقي الفنان عارف الريس. إنه أكثر من فنان. إنه مفكر وصاحب رأي وموقف وثاثر في الآن ذاته. هذا ما قلته له وأنا أضمه وأقبله في المعرض.

مسرح الدمى لكريم دكروب جهد فني يستحق الاهتمام. لكن مسرحه بحاجة إلى نَصَّ وإلى موسيقى تتعامل مع النص والحركة والرمز والطفولة. الموسيقى في مسرحيته التي شاهدناها نجوى وأنا أكبر من الأطفال. كريم دكروب فنان واعد. ثقافته وجهده سيجعلان منه فناناً مرموقاً.

## الثلاثاء 21 كانون الأول - ديسمبر

نتائج إاتخابات الدوما الروسية ذات دلالات بالنسبة لحاضر روسيا ولمستقبلها. جاء الشيوعيون في المقدمة، وهو أمر مهم. لكني أشك في قدرة الشعب الروسي على إختيار مستقبله في الشكل الذي يتطابق مع مطامحه ومع تاريخ وموقع بلده الكبير روسيا. إنها مشكلة كبرى تواجه روسيا في هذا الزمن الرديء.

لقاء على تلفزيمون ÑBN. صراحة مهذبة ومدروسة، وجرأة غير متصفة بالمغامرة، وتأمل داخلي في الراهن وفي المستقبل عن بلدنا لبنان وعن العالم العربي. كلام شخصي من قبلي يحمل تجربة نصف قرن.

## الأربعاء 22 كانون الأول - ديسمبر

بعض الأصداء الايجابية لحديثين لي على التلفزيون. المهم بالنسبة إليّ أنه لقي ارتياحاً في أوساط الشباب. لا يهمني موقف السياسيين كثيراً.

## الخميس 23 كانون الأول - ديسمبر

بداية رشح أقاومه. سأظل أقاومه لكي أدخل إلى الألفية الجديدة في صحة جيدة. وباء هذا الرشح ينتشر ربما بسبب التغيرات الجيولوجية تحت الأرض وفوق الأرض. ما هذا الذي يحصل في العالم في كوكبنا الأرضي؟

الأميركيون، علماؤهم وسياسيوهم، يستعجلون للذهباب إلى الكواكب الأخرى في وقت يزداد فيه الخطر على الكرة الأرضية، بسبب سياسة أميركا والرأسمال المعولم. لا جدال حول أهمية الاكتشافات العلمية وحول فوائدها الجَمّة للبشرية. لكن الانسان في هذا الوقت يموت قهراً وذلاً وجوعاً ومرضاً، والكوارث الطبيعية تزداد تدميراً للحياة على الأرض. السؤال الذي يُطرح بإلحاح: كيف يمكن لهذه الاكتشافات العلمية المذهلة أن توظف في صالح حياة الانسان بدل أن توظف في معظمها في تدمير حياته؟

### الجمعة 24 كانون الأول - ديسمبر

الاحتفال بعيد الميلاد والاحتفال بعيد زواجنا كان جميلًا. جعلته جميلاً ابنتنا الجميلة هانية. في هذا العام جاءت برفيقاتها ورفاقها للاحتفال معنا بالعيدين. إنه احتفال لا يُنسى. قلنا لها ما نحب أن نقوله، وقالت لناهي ما تحب أن تقوله بطريقتها. كانت هي وشقيقها

غسان صغاراً وكنا كباراً. أصبحنا كباراً وعدنا، بمعنى ما، إلى ما يشبه ما كانا هما عليه من طفولة. لكن طفولتنا هذه هي طفولة الشيوخ. أعتذر من نجوى. الشيخ هو أنا. أما هي فلا يزال أمامها زمن آخر لكى تحمل صفة شيخة!

شاركنا الحبيب غسان بالهاتف من دبلن في العيدين. ما أجمل هذا الاجتماع لهذه العائلة الجميلة في هذا اليوم الجميل.

## عندما خدعت بالقذافي وبالقذافيين ثم اعتذرت من أصدقائي المثقفين!

السبت 25 كانون الأول - ديسمبر

كان يومي عادياً، في النهار قراءات متنوعة، ثم متابعة مسلسل أم كلثوم. وهو مسلسل جميل يقدم لنا أم كلثوم بأرقى حالاتها، وبشخصيتها المتميزة.

ما أكثر مشاريعي الفكرية، وما أكثر فشلى في تحقيقها حتى الآن. لكنني مستمر في العمل من دون كلل، رغم مرور الزمن وكثرة الخيبات التي أتحمل لوحدي، قبل أي شييء آخر، المسؤولية عنها. أذكر من بين هذه المشاريع الفاشلة ذلك المشروع الذي اقتضى مني أن أسافر إلى ليبيا عدة مرات برفقة جورج حاوى الذي كان يشارك باسم الحزب الشيوعي اللبناني وباسمه الشخصي في ملتقي الحوار الذي كان يضمّ ممثلين لتيارات ثلاثة، التيار الماركسي والتيار القومي والتيار الاسلامي، وذلك برعاية ليبية وبدعم مباشر من العقيد معمر القذافي. جوهر المشروع الـذي كلّفت بمتابعته مع عـدد من المثقفيـن العرب من التيارات الثلاثة هو العمل لإيجاد قواسم مشتركة من خلاًل الحوار الفكري بين التيارات الثلاثة، خارج الهم السياسي الذي كانت القيادات السياسية تهتم به في اجتماعاتها. عقدنا اجتماعاً للمثقفين العرب من التيارات الثلاثة في طرابلس في عام 1992 برئاستي. وتوصلنا بعد نقاش طويل استمر نهاراً كاملاً إلى صيغة لعملنا الفكري يقوم على إنشاء مؤسسة تضم عدداً من المثقفين ممن شباركوا في الاجتماع ومن آخرين يتمّ اختيارهم من اتجاهات واختصاصات مختلفة ومن أجيال مختلفة يكون مقرها في بيروت، مهمتها إصدار مجلة فكريـة حواريـة، وعقد ندوات فكرية في أكثر من بلد عربي حول مواضيع راهنة ومستقبلية تتصل بالعالم العربي وبمستقبل بلداننا وشعوبنا. اتفقناً على أن ينحصر الدور الليبي في المؤسسة، لكون ليبيا هي مصدر التمويل للمؤسسة، باثنين من المثقفين، وإداري يهتم بالجانب المالي في إطار هيئة إدارية يتم إختيار أعضائها من ذوى الاختصاص من أكثر من بلد عربي. وتم الاتفاق على أن تكون المؤسسة برئاستي، وأن تتمتع باستقلالية تامة عن أي تدخل سياسي وغير سياسي لا سيما من السلطات الليبية.

عدت إلى لبنان حاملاً إلى أصدقائي المثقفين النبأ المفرح. كان بينهم من أبدي ارتياحه، وكان بينهم من شكك بإمكانية النجاح في المشروع. قلت للجميع إننا سنتابع، فإما أن يتحقق المشروع وفق ما اتفقنا عليه وثبتناه بنص مكتوب وموقع من المثقفين الذين حضروا الاجتماع ومن بينهم الليبيون، وإما نفشل فنعتـذر. وكانت التجربة بالنسبة إلـيّ امتحاناً لمدي صدقية المسؤولين اللببيين. عدنا إلى الاجتماع في طرابلس بعد بضعة أشهر لأخذ الموافقة النهائية على المشروع والبدء بالتنفيذ. لكنني اكتشفت أن النص الذي كنا إتفقنا عليه قد حُرّف ولم تعدله علاقة بالمشروع الأصلي. فأبديت انزعاجي وأعلنت انسحابي من المشروع وقررت العودة فوراً إلى لبنان. فأعيد النص الأصلي وقيل لي إن خطأ وقع وجرى تصحيحه. قبلت الاعتذار. لكنني بدأت أشك في الأمر، وصرت على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الفشل. وإنتظرت أنّ يأتي اتصال من طرابلس يدعوني إلى الاجتماع من أجل الاقرار النهائي للمشروع. طال انتظاري وكثرت شكوكي. وفجأة جاءني اتصال من طرابلس يدعوني إلى اجتماع للجنة المكلفة بتنفيذ المشروع يعقد في القاهرة في أواسط عام 1994. ذهبت إلى الاجتماع حاملاً معي شكوكي. هناك حصلت المفاجأة. اكتشفت أنني إستبدلت بليث شبيلات الإسلامي الأردني في رئاسة اللجنة، وبتغيير كامل في المشروع. أخفيت النسخة الأصلية التي حددت طبيعة المشروع، وأضيفت أسماء وحذفت أسماء. ســألت ليث شبيلات وكان يجلـس بالقرب مني: لمــَاذا قبلت أن تكون بديـلًا مني في هذه المهمة الصعبة؟ وهل تعتقد أن بإمكانك أن تكون من موقعك القاسم المشترك بين هذه التيارات في هذه المهمة؟ ارتبك ولم يعرف كيف يبرر موقفه. كان الإجتماع في مقر حزب التجمع. وكان محمود أمين العالم أول المعترضين. فسنَّ هجوماً صاعقاً على الليبيين وأعلم انسمحابه ولحقه آخرون. أما أنا فأعلنت بهدوء وبحزم للببيين الذين كانوا حاضرين والأصدقائهم أنهم ليسوا أهلاً للتعامل مع المثقفين، وليسوا أهلاً للانخراط في مشاريع من النوع الذي كنا بصدد إنشائه. وقطعت علاقتي مع ليبيا، وعدت إلى رشدي، وقلت لأصدقائي الذين شـــّككوا بإمكانية إنجاز مثل هذا المشــروع وفي شروطه مع الليبيين، بأنهم كانـوا على حق وكنت على خطأ. واعتذرت مـن الجميع. وقلت لجورج حاوي إن بإمكانه أن يتابع عمله على مسؤوليته في "ملتقى الحوار"، أما أنا فإنني اقتنعت ولو متأخراً كم هو متخلف وكم هو زائف وكم هو اعتباطي ذلك النظام الذي يختصر شبعباً في شبخص وزبائن تابعين له. ولم أعد أستجيب لكثرة النداءات والاتصالات من مسؤولين ليبيين للمشاركة بأي نشــاط يتصـل بهم. وأصابني قرف لـم أشـف منه حتى الآن. هل يعقل يا ناس أن يســتمر مثل هذا الزيف في الحياة السياسية ومثل هذا الاستبداد في بلداننا، وهل يعقل أن نكون نحن الشيوعيين مخدوعين به، وإلى متى؟

ير مين عمد وين. لقد خرجت من المسؤولية في الحزب الشيوعي، وصرت المسؤول عن مواقفي. أن

تأتيني اليقظة متأخرة أفضل من ألا تأتي أبداً.

مُسكينة أمتنا العربية المبتلية بقادتها في السلطة وبالقوى التي تقف على تخومها، وبالقوى التي تقف في مواقع المعارضة لها. أما لهذا الليل من آخر؟

الأحد 26 كانون الأول - ديسمبر

مات نجيب الكك. قصة شاب طموح مغامر. لم يجد هذا المثقف المتنوّر المكان الذي يعود له ولم يعرف هو كيف يحدده لنفسه. مات بحادث سير. حزنت عليه إنساناً وصديقاً. الفنانون الشباب الطامحون إلى تحقيق أمور كثيرة ما زالوا عاجزين عن تحديد ماذا يريدون وعاجزين عن تحديد صورة الحلم الذي يؤرقهم ويحفزهم. إنهم قلقون، شكاكون، يبحثون عما يريدون من دون أن يمتلكوا وسائل وأدوات معرفية كافية. فكيف يمكن أن يصلوا. طيبون بالتأكيد، صادقون بالتأكيد ولكن هذا لا يكفي. أجد نفسي بينهم طفلاً كبيراً عاجزاً حتى إشعار آخر عن تقديم العون لهم لاكتشاف الطريق إلى مستقبلهم!

قضية المرأة في بلداننا هي قضية أجيال وقرون سابقة، لكن إلى متى وإلى أي زمن؟! هل سيكون بالإمكان إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة في هذا العصر؟ هل سنستطيع ذات يوم أن نحقق للمرأة العربية حقوقها في المساواة مع الرجل في كل الأمور، لا سيما في سن قانون مدني للأحوال الشخصية؟ هل سنتمكن في زمن قريب من إصدار قانون يلغي العنف الأسري؟ إنها أسئلة الماضي والحاضر والمستقبل التي حان الوقت لكي نجد الأجوبة الصحيحة عنها. وهي ليست مهمة المرأة وحدها، بل هي مهمة الرجل المدني الحديث في الدرجة الأولى. أليس كذلك؟ وهل تحتاج القضية إلى نقاش؟

#### الاثنين 27 كانون الأول - ديسمبر

مسرحية أحمد علي الزين ورضوان حمزه عمل فني متفاوت غير معدّ للخشبة. النص يحمل أفكاراً وصوراً وهموماً وأسئلة كثيرة كعادة أحمد علي الزين. في التمثيل تمرّ الأفكار في صورة خطاب في بعض المشاهد. أما الاخراج فيشير إلى إبداع. لكنه كان بحاجة إلى إتقان أكثر. التمثيل متفاوت. رضوان ممشل جيد لكنه إستعراضي. كان يمكن للعمل أن يكون أفضل. ومع أن أحمد حرّ في الدوران حول ذاته وحول والده وحول قريته، وقد استلهمهم جميعهم في الرواية، فقد كان عليه أن يفكر أكثر بالجمهور. ومع ذلك فروايته جميلة تستهوي القارئ وتمتعه.

مات القاضي أحمد شحادة، القاضي النزيه صاحب القيم، الصامت، المتواضع. إنه رمز طيب آخر يغادرنا. أمر محزن هذا الغياب المتواصل للطيبين في بلدنا لبنان وفي العالم العربي.

الثلاثاء 28 كانون الأول - ديسمبر

قمت بزيارة لعائلة الفنان التشكيلي بول غيراغوسيان. ما أجملك يا بول، حاضراً وغائباً. الأولاد يبدعون من دون أن يمارسوا الاستنساخ، ومن ضمنهم الصبية المتألقة مانويلا.

نقو لا زيادة مثقف موسوعي جريء، مستقل في آرائه وفي قراءته للتاريخ. كان يجب أن يكون حوار جيزيل خوري معه أفضل مما شاهدناه على قناة LBC. أحس بقرب الشبه في بعض سماته الانسانية مع شخصي الكريم!! صداقتنا جديدة. إنه شاب جميل في التسعين من العمر.

من عادات نقو لا زياده في سنوات عمره المتقدمة أنه يستضيف في منزله في أيام معينة من كل أسبوع أعداداً متنوعة من أصدقائه، لا سيما السيدات منهن، على كأس من العرق أو النبيذ أو الويسكي مع بعض المقبلات يحملها معهم الأصدقاء. وتدور نقاشات تتناول كل الشؤون، تتخللها حكايات ونكات ظريفة. وكنت واحداً ممن شاركوا في تلك اللقاءات الممتعة.

الأربعاء 29 كانون الأول - ديسمبر

ماذا يعني أن نقترب من نهاية العام والقرن والألفية؟

أعترف بأنني لا أملك في هذه اللحظة أي إحساس إستثنائي بأي أمر. هل هو خطأ في الشعور، أو خطأ في شيء آخر؟! ربما هو الموقف الوحيد الصحيح إزاء ما سيحصل أمامي من أحداث لا توحي بالاطمئنان! سنؤرخ أيامنا بعام جديد ينتمي إلى قرن جديد وألفية جديدة. وهلمجرًا. ثم ماذا بعد؟ ثمة من يفكر في الأمر، لكن ليس بالفسرورة دائماً في الاتجاه الذي له علاقة بحياة البشر وبسعادتهم وبمستقبل العالم.

هـل أنا مخطئ في قراءتي للواقـع الذي نحن فيـه الآن، ومنذ زمن، وإلى ما شـاء الله؟! أرجو أن أكون مخطئاً.

الأنانية الفردية تقتل صاحبها، وتقتـل الآخرين. ما أكثر الأمثلة علـي ذلك، وما أفظعها عندما تصبح ظاهرة.

أتابع عملي كالمعتاد. أفكر في المستقبل الأبعد، وأفكر في اليوم التالي. لا أرى في ذلك أي تناقض.

الخميس 30 كانون الأول - ديسمبر

أفكر وأحلم وأحب أناساً وأشياء. هكذا أدخل في القرن الجديد. لكنني مع ذلك شديد الأرق والقلق. يظهر ذلك ني بعض تصرفاتي اليومية. يزداد عندي التأمل، وتزداد السخرية، ويزداد عدد ساعات الأرق، أحياناً في الليل قبل النوم وأحياناً أخرى في ساعات النوم. أما الأحلام فهي في حالة صراع بين أنواع شتى منها. الكوابيس ضعفت في الأيام الأخيرة.

بعد أن كانت كثيرة قبل ذلك. بل إن بعض الليالي تمر من دون أحلام. ظاهرة ملفتة للنظر، لنظري.

لا أجد في الألفية زيادة في عمري. ولا أجد فيها قرباً من النهايات. سأصبح في سن السبعين في آخر الشهرين الأولين من العام الجديد. ثم ماذا؟! لم يتغيّر موقفي المحايد من الموت. لكنني أزداد قلقاً من كثرة حالات الموت غير الطبيعي، الموت قتلاً على الطرقات وعلى يد الوحوش البشرية، والموت بفعل الكوارث الطبيعية.

لابد من مواجهة هذه الحالات. كيف؟ ذلك هو سؤال العصر الذي علينا أن نقدم الجواب عليه. لكن علينا أن نحد بدقة من هم نحن!

### في وداع قرن وخيباتنا فيه واستقبال قرن وأحلامنا فيه!

الجمعة 31 كانون الأول - ديسمبر

اليوم الأخير من العام والقرن والألفية. ماذا بوسعي أن أقول، وما هي مشاعري فيه؟ كان همي الأول أن أتحدث مع نجوى وهانية، ومع غسان في غربته. كان حديثاً إنسانياً بسيطاً، لا تكلف فيه ولا افتعال. والأحاديث كثيرة في حياة عائلتنا الصغيرة. تمنياتنا للعام المجديد والقرن الجديد أن تكون حياتنا من الناحية الصحية جيدة، وهي حتى الآن جيدة والحمد لله، وأن تكون من الناحية المادية أفضل من العام الماضي، ولكن بالاعتماد على ذواتنا حصراً. لم نتحدث عن دور كل منا في تحسين شروط حياة شعبنا. فهذا يعود لكل فرد منا ولمجموع أفراد الشعب.

سأتابع في العام الجديد اهتمامي القديم في البحث عن تقديم صورة لما يمكن أن يفعله أهل اليسار خصوصاً، من الناحية الفكرية والسياسية والعملية، لكي تسلك بلادنا طريقها إلى الحرية والتقدم. هل تغيّر في هذا الأمر الكتابة والقراءة؟! يقول لي البعض من أصدقائي هذا لا يكفي. ولكن هل بوسع المرء أن يعمل أكثر مما يستطيع؟

لم أغير شفرة الحلاقة منذ ما يقرب من الشهر. يبدو أنني سأدخل الألفية الثالثة بالشفرة القديمة ذاتها. وهي على كل حال شفرة جيدة وغير حادة، لا تقتل، وتكاد لا تجرح، وإذا جرحت بالخطأ تجرحها ببطء. حذائي لم ألمّعه منذ أيام عديدة وتبدو عليه آثار الألفية الثانية. لن أدعه يلمع إلا بعد مرور الألفية هذه. ما العلاقة بين الحذاء وشفرة الحلاقة، والمكتبة وكل هذا الحشد من الأفكار والأحلام، التي تأتي إلى الرأس دفعة واحدة، عشية والمكتبة وكل هذا الحشد من الأفكار والأحلام، التي تأتي إلى الرأس دفعة واحدة، عشية الانتقال من عام إلى عام، ومن قرن إلى قرن، ومن ألفية إلى ألفية؟

لم أتصل بأحد للتهنئة بالعام الجديد. لم أشعر بالحاجة إلى ذلك رغم كثرة الأصدقاء.

ولم أجب على بطاقات التهنئة بالعام الجديد. وهي عادة جديدة عندي تعود إلى بضع سنوات. وقد شعرت بالخجل من أصدقائي الذين بادروا للاتصال بي هاتفياً للتهنئة.

مع ذلك شعرت أنني بحاجة إلى حلم. فاستسلمت لمشاعري. وبدأت، في اليقظة والمنام، رحلة عجيبة من الأحلام. أحلام اليقظة كانت خليطاً من صور حقيقية وصور لها صفة وسمة الرؤيا البسيطة العفوية. أما أحلام المنام فكانت مليئة بالتفاؤل، بعكس أحلام كنت أشاهدها بكثرة، في أيام سابقة هي أقرب إلى الكوابيس. كانت هذه الأحلام الجديدة تبشرني بأيام قادمة أكثر سعادة، وأكثر غنى مادي. فيض من الأفكار والمبادرات والآراء والأعمال في كل ما يتصل بسيرتي القديمة والقادمة. كانت تأتيني في المنام أموال كثيرة، كنت في أحلام اليقظة أعد لها برامجها ومشاريعها. وهكذا عدت إلى مشروع قديم يتصل بإصدار مجلة يسارية عربية تمثل محصلة مواقف واتجاهات قرى اليسار العربي، ومحطة بإصدار محلة تلفزة. وذهبت في تفاصيل البرامج القادمة، وأسماء العاملين في إعداد هذه البرامج.

ما أسهل أن يحاول المرء في المنام تحويل أحلام يقظته إلى وقائع. لكن الأحلام والأوهام التي تحملها معها هذه الأحلام سرعان ما تصطدم بالوقائم الصعبة والقاسية.

اكتشفت اليوم أن مكتبتي مبعثرة، وأنني بحاجة إلى يوم كامل لأكتشف الكتاب الذي كنت قبل يوم أقرأ فيه. هل هذا يعني أنني أدخل الألفية الجديدة مبعثر الكتب والأفكار والمشاعر؟ كلا ونعم!

هل هذا هو كل ما يمكن أن أقوله وأنا أودّع عاماً وقرناً وألفية بهذه البساطة؟! لا بد من كلمات للوداع وللاستقبال. لحظة الوداع صعبة بالنسبة لعزيز. أما القرن العشرون فلا بد من الاقرار بأنه، بإطلاق، أهم القرون في تاريخ البشرية. لذلك فوداعه صعب، رغم أن نهاياته كانت مفجعة. لكن ذلك لا يقلل من أهمية وعظمة تاريخه وإنجازاته، ما نحب منها وما نكره. أما الاستقبال، فهو دائماً محفوف بالحذر. استقبال مَنْ وماذا وكيف؟

القادم في الألفية الثالثة سيكون أمراً جديداً، لكننا لا نعرفه، مهما تكن فراستنا قوية. الحذر والأمل هما سمتا الاستقبال للعام والقرن والألفية. لم يحدث شيء في تلك الليلة التي ودّعنا فيها الألفية الثانية سوى استقالة يلتسن، لا ردّه الله، والافراج عن الطائرة الهندية. مأساة قرن في نهايته، مؤسف ذلك ومؤلم وموجع.

إلا أنني ودّعت الليلة الأخيرة من العام برؤية وجوه كثيرة وسماع أصوات كثيرة. ثمة وجوه جميلة وبسيطة. وثمة وجوه لا تستحق مجرد التفكير بها، وصورتها تذهب سريعاً. لكن أكثر الوجوه هي الوجوه الجميلة، البسيطة، العفوية، وجوه البشر الطبيين.

غير أن أجمل الوجوه التي رأيتها هو وجه ابنتي هانية قبل أن تذهب إلى الاحتفال بنهاية العام. كانت جميلة وحزينة. وهي في حزنها مثل فرحها جميلة دائماً. وكان وجه نجوى متألقاً. كانت ملكة. وازداد إحساسها بذلك عندما ناديتها بصفة ملكة، وازداد انبهاري بها عندما كانت في السهرة مائلة ناحية النارجيله تعبّ من دون توقف انتقاماً من السيجارة التي ودّعتها منذ ثلاثة شهور. وكان وجه عارف، رفيق تجوالي بين المنزل والمكتب وأماكن أخرى لا تحصى، نموذجاً للإنسان الطيب العفوي. كان يتهيأ للعب دور المسؤول عن سهرة رأس السنة بمعناها السياسي الحزبي. وكان بين الوجوه الأليفة التي أحبها وجه سلوى شقيقة نجوى، ووجه رضا ابن عمي ورفيق عمري. أما الأحداث الجميلة فكان أولها صوت غسان يلعلع عبر الهاتف. ما أجمل هذا الصوت، وما أجمل وجه صاحبه، وقلبه وعقله. والصوت الثاني كان صوت هانية في آخر السهرة على الهاتف يعايدنا. أما الصوت الثالث كان صوت عبد الكريم الشعار الذي نقلنا بين الماضي السحيق، والحاضر الذي نودّع، والمستقبل الذي لا نكاد نعرف عنه شيئاً.

أكثر ما أثار مشاعري وأفكاري وزادني قلقاً، هذا الجمهور الطيب من الناس الذين لا أكاد أعرف أسماءهم، من أتى منهم لتحيتي، ومن لم يأت، الذين أحسست أنهم يبحثون في لحظات معينة من العمر عن وجود لفرح يكاد لا يوجد إلا قليلًا. وإذا وجد هذا اليوم فهو منقوص ومنفصل عن سابقه وعن لاحقه. هكذا انتهى اليوم الأخير من القرن الماضي.

انتهى العام من دون أن أفلح باكتشاف الهواية التي كنت أبحث عنها. ربما يعود السبب في ذلك إلى أنني تأخرت في البحث. لم تعد هناك ضرورة للاستمرار في هذا البحث العبثي عن تلك الهواية المتعذر الوصول إلى اكتشافها. لماذا المكابرة؟ مشاريعي كثيرة. كتاباتي وكتبي وقراءاتي واهتماماتي المتعددة ميادينها وهمومي فيها هي البديل من تلك الهوايات. إذ هي تحتل كل الأوقات وكل الساعات في أيامي الباقيات، الأيام التي لا يحددها إلا الزمن الذي سيأتيني في حينه من دون استئذان مني ومن مشاريعي ومن اهتماماتي. سأتابع العمل والحياة. فالحياة جميلة تستحق منا أن نعيشها كما نحب، رغم كل ما يرافقنا من صعوبات من كل الأنواع.

## غلطة غير فادحة إكتشفتها في آخر يومياتي!

1 كانون الثاني - يناير 2000

استيقظت من نوم عميق. وكان الوقت ظهراً. ركضت على الفور أبحث عن نجوى لأخبرها بما اكتشفته بين النوم واليقظة. اكتشفت أن كل حديثي في يومياتي واعترافاتي فيها عن أننا نودع في هذا العام القرن العشرين كان غلطة في الحسابات. لكنها لم تكن فادحة. اكتشفت أن عام 1999 ليس العام الأخير من القرن. العام الأخير هو العام الذي دخلنا فيه.

غلطة حدثت ولكنها لم تغيّر شيئاً مما دونته في يومياتي. لم أطلع نجوي على اليوميات. أردت أن تبقى سراً إلى أن أعيد قراءتها وأعيد صوغها لكي تكون صالحة للقراءة. لا أدري إلى متى سأقفل الأبواب عليها. وهي في كل الأحوال جاءت عفويّة من دون جهد في صوغ الكلمات. هذا تفصيل لا يستحق الوقوف عنده. لكن المهم هو اليوميات ذاتها واعترافاتي فيها.

## بعد خمسة عشرعاماً حوادث وأفكار تحاكى المستقبل

1 كانون الثاني - يناير 2014

بيسن اعترافاتيي في نهاية القرن الماضي التي دونتها في يومياتي واستحضرت فيها بعض الأحداث والأسماء والذكريات، وبين ما ستقو دني إليه من تأملات، أحداث القرن الجديد العاصفة في اتجاهاتها المختلفة، مسافة زمنية عمرها حمسة عشر عاماً استدعت وتستدعي مني المراقبة والمراجعة والانتظار. كما تتطلب مني في الآن ذاته الاستمرار في ما أنا منخرطً فيه من عملية تجديد وتحديث لأفكاري تساعدني في قراءة لمستقبل بلداننا برؤية أكثر واقعية وأكثر عقلانية للسبل التي يمكن أن تقودنا إلى ذلك المستقبل.

لقد كنت في اعترافاتي صريحاً في ما أردت قوله عن الحوادث التي كنت شاهداً عليها. وكنت صريحاً، وأنا أستحضر حوادث سابقة، في الاعتراف بقسطي وبقسط حزبي من المسؤولية عن الخلل الذي ساد في تجربتنا الاشتراكية وقادها إلى الأنهيار، والخلل الذي ساد في حركتنا الوطنية العربية التحررية بمكوناتها المختلفة. وأشهد بأنني ناضلت في الماضي وما زلت أناضل اليوم بكل قواي ضد اليأس الذي ولدته عندي الانهيارات والهزائم وأشكال التخلف التي كان التطرف السلفي واستبداد الأنظمة من أبشع صورها. وجعلت الأمل رفيقاً دائماً لي في هذا الزمن الحافل بالصعوبات والآلام والخراب الذي يعمّ بلداننا. لم يكن الأمل الذي راهنت عليه في اعترافاتي ساذجاً، ولا كان اعتباطياً، ولا كنت فيه أكابر باسم حتميتنا التاريخية نحن الماركسيين القدامي. لكنني أعترف بأنني كنت أحلم مثلما يحلم البشر الطبيعيون. وكانت أحلامي تنتمي إلى اليوتوبياً التي من دونهاً يفقد الناس طاقتهم على النضال لتغيير شـروط حياتهم. وكنت أدرك بوعي كامل أن شـرط الانتماء إلى تلك اليوتوبيا هو ألا يحوّلها المناضلون من أجل التغيير إلى هدف مباشر للتحقّق. فالأهداف القابلة للتحقّق في النضال من أجل التغيير هي وحدها التي تجعل الارتباط باليوتوبيا ارتباطاً طبيعياً وضرورياً. وهي وحدها التي تجعل اليوتوبيين من أمثالي أناساً طبيعيين وواقعيين، بخلاف الشعبويين الذين يمتلئ بهم التاريخ القديم والحديث في بلداننا وفي كل البلدان. لكن ما مضى قد مضى. والمستقبل هو الذي يعنيني ويعنى كل الناس الطبيعيين بعد أن

انتقلنا من قرن إلى قرن جديد، ومن ألفية إلى ألفية جديدة. فماذا عساي أقول في بدايات هذا القرن وهذه الألفية؟

كان العقد الأول من القرن الأول من الألفية الثالثة حافلاً بأحداث كبيرة حولت بلداننا إلى أحد محاورها وميادينها. لكن محورها وميدانها الأساس هو النظام الرأسمالي العالمي في مرحلته الجديدة التي تحمل اسم العولمة. وهي أحداث لم تنته فصولها. وقد خلقت عند بعض الحالمين ممن شعروا باليتم بعد انهيار التجربة الاشتراكية أن التاريخ بدأ يمارس انتقامه لتلك التجربة من خصومها التاريخيين، وأن الشروط قد بدأت تنضج للنهوض من جديد في اتجاه قديمهم الذي مات!

لكن ما أن أطل العقد الثاني من القرن الجديد حتى اندلعت الشورات في العالم العربي في مغربه وفي مشرقه في تلك اللحظة ذاتها التي كان فيها العالم الرأسمالي يحاول مداواة الجراح والآلام التي ولدتها له الأزمة. وبدا ذلك الحدث كما لو أنه كان معداً له لكي يحصل في تلك اللحظة التاريخية بالذات. وبالتأكيد، كما يبدو لي في ما يشبه اليقين، فإن هذه الشورات قد فتحت الطريق أمام تاريخ جديد لبلداننا طال انتظاره. لكن صناعة هذا التاريخ ستكه ن عملة صعبة ومعقدة ومكلفة وطويلة.

فهي، أي هذه الثورات، في حقيقتها، ثورات من نوع جديد مختلف، تستكمل في شروط جديدة ما حاولت أن تقوم به حركات سابقة عليها تم قمعها، وتواصل وتتجاوز ما انقطع في الثلث الأخير من القرن الماضي في مسار حركة التاريخ الذي بشرت به ودعت إليه وقامت من أجله ثورات ذلك الزمان. وهي كانت ثورات عظيمة في بداياتها. ثم انهارت، برغم إنجازاتها، بسبب الخلل بصيغه المختلفة الذي ساد فيها جميعها.

لم تنجح الثورات الجديدة حتى الآن في تحقيق ما قامت من أجله. وهو أمر طبيعي في ظل تعقيدات الحاضر الذي ولدها ذلك الزمن الطويل من الاستبداد في بلداننا في صيغه المختلفة. لكنها حققت في مصر وتونس على وجه التحديد بعض ما قامت من أجله. وهي مستمرة. ولمن تقف في وجهها لا القوى القديمة المتبقية من أنظمة الاستبداد، ولا القوى الجديدة التي تريد إقامة نظام استبدادي باسم الدين الاسلامي ضد قيمه الروحية. لكن هذه القوى المعادية للثورة، القديم منها والجديد، إذ تعمل على تأخير انتصار الثوار في تحقيق أهدافهم في الحرية والكرامة والعيش الكريم وفي إقامة أنظمة مدنية ديمقراطية حديثة في بلداننا، فإنها ستساعدهم على الارتقاء في وعيهم وعلى التعلم من تجاربهم وعلى كشف القوى المعادية للثورة أمام جماهير شعوبنا التي خرجت من سباتها وبدأت تسلك بالتدريج طريقها لاستعادة حريتها المفقودة وكرامتها المهدورة وحقها المنقوص في الحياة الكريمة. وبدأ الثوار يدركون، بالتدريج وسط الآلام والتضيحات، وبدأت تدرك معهم شعوبهم، مخاطر ما قادت إليه سياسات القوى التي استولت على السلطة باسم الثورة، والقوى التي

لا تزال تعاند التاريخ وتسعى للاستيلاء على الثورة وعلى مستقبل بلداننا. وبدأ الجميع يدركون بالتجربة أن ثمن الاستمرار في الثورة سيكون باهظاً، كما تشير إلى ذلك الوقائع، وأنه سوف يستمر باهظاً إلى زمن غير قصير. وهو ثمن لا مفر من دفعه من أجل انتصار أهداف الشورة ولو بعد حين. وصار من المؤكد أن لا عودة لبلداننا إلى الوراء، إلى الماضي البائس وإلى المظالم فيه.

خلاصة ما أريد قوله حول المستقبل الذي ننتقل إليه بفعل ثوراتنا المجيدة الرائدة من القرن الماضي والألفية المماضية إلى القرن الجديد والألفية الجديدة، بأن الوقت قد حان لكي تتحرّر شعوبنا من المظالم التي فرضتها عليها أنظمة الاستبداد بصيغها المختلفة، وأن تنهض لكي تؤمّن حقها في الحياة الحرة الكريمة. لكن شرط ذلك، الشرط الضروري، هو أن نقدّم نحن المناضلين القدامي لجيل الثورات المعاصرة، خلاصة تجاربنا ومراجعاتنا النقدية الصريحة فيها. ربما يكون ذلك عاملاً مساعداً للثوار في نضالهم من أجل الانتصار على القوى القديمة والجديدة التي تقف في وجهها. وأنا، بعكس من باتوا يعلنون يأسهم، أراهن بثقة على هذه الثورات وعلى أبطالها، وأراهن على وعي شعوبنا وعلى استعدادها للنضال من أجل تحقيق حريتها بعد كل تلك العذابات التي ولدتها أنواع القهر التي مورست ضدها وبعد كل التجارب والأوهام والخيبات التي تتصل بتلك التجارب.

سأتابع وأواكب مسار الشورات الجديدة، في إنجازاتها وفي إخفاقاتها، بقدر كبير من الثقة بالمستقبل. لكنني سأنتظر، وسأفكر كثيراً، وسأناقش مع من أراه حاضراً بعقله وبوعيه للنقاش. وسأحاول، قدر إمكاناتي من الموقع الذي أنا فيه، استناداً إلى الخلاصات التي قدمتها لي المراجعة النقدية لتجاربنا القديمة والحديثة، ما يمكن أن يكون مفيداً للثوار، قادة وجماهير، في نضالهم المتواصل بشجاعة وصبر وواقعية من أجل المستقبل الجديد لبلداننا. وسيكون رفيقي الدئم هو الأهل في المستقبل والعمل من أجل الوصول إليه.

### فهرس المحتويات

| مدخل للتعريف بالاعترافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدخل للتعريف بلا عبرافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يومياتي في عام 1999: ناملات و دكريات واعتراقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ني و داع قرن الثورات الكبرى بين بيروت و دبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اسئلة مربكة عن المستقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| في وداع "متنبي" العصر محمد مهدي الجواهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مي رحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قلق كيد علم مستقبل الحزب الشيوعي يستولي على عقلي ووجداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يدر الحذ ال الأب جميل لحود والجنرال الابن رئيس الجمهورية إميل لحود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أه لادنا أكبادنا تمشي على الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و الإنسان هو القيمة المطلقة في الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من والدي الشيخ أحمد إستقيت قيمي الانسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من والذي السبح العلم المسلم المسلم على المسلم المس |
| للغوامل الروحية دوري عرف المربع على المادي  |
| ما حجر رابعة من رفاقي السيوعيين للمحم فالربي عي الرس المحمد المناه المحدد؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بدأ المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي أعماله فإلى أي مستقبل سيقوده قادته الجدد؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أعترف صادقاً بقسطي من المسؤولية عن الأزمة الراهنة في حزبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مات المثقف المصري اليساري لطفي الخولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هكذا توزّع أبناء الشيخ أحمد سياسياً وإجتماعياً وميادين عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ظاهرتان ثقافيتان لبنانية ومصرية أعتز بهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في "حلبة" الصراع بين اليأس والأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خطوات حادّة ومتواصلة لانتاج فيلم عن الحرب الأهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المرجع الشعر محسن الأمين قامة كبيرة في الاستنارة الدينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صالة وصالخفية بدر سلطة الوصابة السورية وبين الموضوعة البائسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ن بي أم زدار في أيامها الأخيرة فتذكرت "ظروف" استشهاد أبي نزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تحت الحملة المحنية في حاب محلة "الطريق"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجربي المجملية والصور علي رابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وافعة لطرير اربوق على يعالمب بالسابق في مهمات صعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مات الاسمان الرابع فواد رحيل رحيمي الحجل على المحمد معروف سعد ومعيي الدين حشيشو تاريخ جميل يربطني بمدينة صيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معروف سعد ومحيي الدين حسيسو تاريخ بحيل يربه ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المثقون الديمقراطيون والتغيير الديمقراطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 77     | شعار أطلقه محمود أمين العالم: يا شباب العالم العربي تأرننوا!        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| مية؟!! | أزمتان في الصراع العربي - الأسرائيلي هل الحل هو في دولة ثنائية القو |
| 81     | الفوائد الجمدية والذهنية للمشي على كورنيش المنارة                   |
| 82     | دولة فؤاد شهاب الفريدة من المسؤول عن انهيارها؟!                     |
| 84     | عراق الثقافة وحسين مروة الذي تكونت فيه شخصيتي                       |
| 86     | ر<br>إنما الأمم الأخلاق تلك هي حكمة هذا اليوم!                      |
| 88     | حوادث تذكّرني ببعض أساتذتي الأوائل                                  |
| 89     | ر<br>مشاريع وأفكار ولكن!                                            |
| 92     | نهاية مأساوية لبعض مشاريعي التي كانت جميلة مثل الحلم!               |
| 96     | مطلوب إعلام تنويري في مواجهة إعلام العولمة                          |
| 98     | "مرض" الشيوعية في روسيا قبل وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي!          |
| 99     | لماذا كل تلك الهزائم والانهيارات التي رافقتنا على امتداد القرن؟!    |
| ـد"    | تذكّرت اليوم مكسيم رودنسون المستعرب المميّز صاحب كتاب "محم          |
| 109 !! | في ذكري "ثُورة" 89'18 في لبنان التمرين الأول للحرب الأهلية (1975)   |
| لقان؟! | أتساءل بعد أربع زيارات إلى يوغوسلافياً: ماذا تريد أميركا من حرب الب |
| 114    | إعادة إسرائيل احتلال أرنون أمر غريب يطرح أسئلة تشبهه!               |
|        | <br>جورج حاوي من جديد في القيادة هل وقع في الخطأ مرة ثانية؟!        |
|        | "حلم" التغيير في بلداننا مشروع أجيال غير مهيأة له!                  |
|        | قسطنطين زريق وجيل رائع من الرواد                                    |
|        | ما أعظم فرحي بإبنتي هانية النجمة الساطعة في فرقة كركلا              |
|        | يوم فني وأدبى ممتع مع الشعر والموسيقي والطرب                        |
| 125    | روسيا ما بعد الشيوعية أي واقع وأي دور وأي مستقبل؟!                  |
| 126    | إلى أين تسير البشرية هل من أمل في الخلاص؟!                          |
|        | صورتي المتغيرة في المرآة انعكاس لتحولات أوضاعي النفسية؟!            |
| 128    | إحتفالٌ في جامعة الكسليك بعباقرة الموسيقي والغناء                   |
| ن آخر؟ | "قصور النهاية" في أنظمة الاستبداد أما لهذا الليل من الظلم والظلام م |
|        | ما أشبه دروب عاصمتنا بدروب حياتنا!                                  |
| 134    | ذكريات طالب جامعي سابق                                              |
| 137    | نحن أمة عربية واحدة وإلى المشكّكين البرهان!                         |
| 138    | لقاءات وذكريات جميلة في العاصمة الأردنية عمان                       |
|        | علاقتي بعالم الروايات                                               |
| 141    | الهويَّات وإشكالياتها في عالمنا العربي!                             |
| 145    | تذكرت عمر فاخوري أُديباً ومفكراً نهضوياً                            |

| 149 | أحداث وذكريات ربطتني مع صديق العمر ميشال إده                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 153 | قصّة الزعيم الكردي أوجّلان في سجنه وقصّة الرواثي الكردي التركي يشار كمال   |
| 154 | بين مؤسسة شومان الثقافية وجائزة الإماراتي سلطان العويس                     |
| 157 | مان العدل في صيدا تعبير فظّ عن أزمّ وطن!                                   |
| 158 | ظاه ات حديدة في حياتي                                                      |
| 159 | في رحاب الموسيقي والغناء مع رموزهما القديمة والجديدة                       |
| 163 | و الما التاريخية إلى كوبا وحواري مع المطران الراعي في تقييمها              |
| 164 | محاولة تحديثية فاشلة بين عام 1988 وعام 1991!                               |
| 166 | اتة, شرّ من أحسنت إليه تلك هي حكمة اليوم!                                  |
| 168 | مى نجيب محفوظ وأمام "أبي الهول" ذكريات جميلة في مصر لا تُنسى               |
| 170 | هكذا تحدّث إنجلز عن أفغانستان ما أشبه الليلة بالبارحة؟!                    |
| 175 | قصّتي مع نايف بلوز والياس مرقص وجيل رائع من المثقفين السوريين              |
| 177 | الوطن الصعب والدولة المستحيلة سمتا لبنان في ظل الوصاية السورية!            |
| 180 | و ي                                                                        |
| 182 | عري المشاعر والتأمّلات في مجتمع المشاة الجميل!                             |
| 185 | حركات طالبية في كل مكان أسئلة عن طبيعتها وعن دلالاتها                      |
| 187 | أسُلُة وتأملات وتخيلات على طرقات بلدنا ساحلاً وجبلاً                       |
| 189 | ماركس لم يكن نبياً ونصوصه ليست مقدسة !                                     |
| 192 | مرة ثانية في مجتمع المشاة بخصائصه وبألوانه وبناسه                          |
| 193 | متعة القراءة والمعرفة في كتابات الماركسيين الأوائل                         |
| 194 | مأساة التّعليم في بلّدنا ومسؤولية الدولة والمجتمع!                         |
| 195 | التفكير اشتراكياً في زمن مختلف!                                            |
| 197 | أمام لوحة ليول غير اغوسيان في منزلي                                        |
| 198 | عن أول لقاء لي مع رئيف خوري ومارون عبود                                    |
| 200 | ما قاله لي قائد شيوعي روسي عن أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي!              |
| 202 | قصّة مجموعة "إخوان عمر فاخوري" ومأساة لحظة في تاريخ حزبنا الشيوعي!         |
| 203 | عندما فاز محمد حسنين هيكل بجائزة جمال عبد الناصر                           |
| 205 | عندما زار جورج مارشيه لبنان قصة مغامرة وفشل مؤامرة!                        |
| 209 | عندما زار جورج مارشيه لبنان قصة مغامرة وفشل مؤامرة!                        |
| 212 | مات الشاعر عبد الوهاب البياتي فحزنت وفاضت ذكرياتي العراقية                 |
| 213 | مرة ثانية عن الوصاية السورية وعن المستقبل الغامض الذّي ينتظرنا!            |
| 214 | مات الطبيب الأديب على سعد الذي عرّفنا بالشاعرين حكمت ولوركا                |
| 216 | صراع عبثي حول تاريخ لبنان يولّد صراعاً عبثياً عن مكونات الشخصية اللبنانية! |

| 218 | في الطريق بين "كان" و"سان تروبيه" مع ابني غسان وثلاثة شبان من جيله        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 219 | ب<br>رئيس جمهورية سابق وروائي هذا ما قدّمته للعالم البرازيل الحديثة       |
| 220 | مااغتني غني إلا بفقر فقير حكمة عظيمة للإمام علي بن أبي طالب               |
| 222 | بين "أبو أحمد" و"أبو غسان" صلة وصل جميلة بين القديم والجديد               |
| 224 | بين<br>ذكرني حسن عواضة في إهدن بجيل رائع من مثقّفينا الأوائل              |
| 227 | ري<br>لا بد من تغيير في مفهوم التغيير تلك هي حكمة هذا اليوم!              |
| 231 | فولكلورية الفرنكوفونية كما رأيتها في لقاء سريع مع بطرس غالي في باريس      |
| 232 | ردود فعل عشوائية للمظلومين في وجه ظالميهم                                 |
| 233 | أمر فظيع ومربع التجارة بالأطفال قبل الولادة؟!                             |
| 236 | هل عادت البشرية إلى زمن البربرية؟                                         |
| 236 | م<br>هكذا احتفلت على طريقتي بذكرى انطلاق جبهة المقاومة                    |
| 240 | هذا ما قلته في رسالتي للرفيق فاروق دحروج عندما غادرت موقعي في الحزب       |
|     | قصة سياحة مواطن عربي داخل جدران البيت الأبيض!                             |
|     | تجربة مسؤول حزبي في العمل السياسي                                         |
| 249 | شاهدت الخلل في التجربة الاشتراكية وسكتّت عنه لثلاثة أسباب غير مقنعة!      |
|     | كتاب "حقوق الانسان" لرئيف خوري أول كتاب من نوعه صدر في عام 1937           |
| 254 |                                                                           |
| 256 |                                                                           |
| 258 |                                                                           |
| 259 | مهدي عامل وميشال كامل في صورة بطلين تراجيديين                             |
| 260 | أنجزت كتاب "التفكير اشتراكياً في زمن مختلف"                               |
| 262 | متى يتحرر الدين من المتاجرين بإسمه وتستعاد قيمه الروحية السامية؟!         |
| 262 | يوم لمارسيل خليفة في الدفاع عن حرية الابداع                               |
| 265 | ا دا دود ق                                                                |
| 266 | بين إدمان نجوي وإدماني والإدمان الذي تصاب به الشعوب!                      |
|     | مع الروائي القرغيزي إتماتوف في الجزائر                                    |
| 273 | الحنين إلى بلدتي حاريص وإلى العصر الذهبي في جنوبنا                        |
| 275 | قصّتي مع الرئيس السوري نور الدين الأتاسي                                  |
| 278 | بين الشاعر آراغون والرواثي أندريه جيد في الموقف من الاشتراكية السوفياتية! |
| 279 | مشاعر تثير الثورة والغضبمشاعر تثير الثورة والغضب                          |
| 281 | أنا نزق في بعض تصرفاتي ما العمل لكي أتحرر من نزقي؟!                       |
| 282 |                                                                           |
| 283 | مدن وأماكن في حياتي تستحضرهم الذاكرة بحنين إلى زَّمن جميل                 |

| 284 | عن "طبائع الاستبداد" والاستبداد باسم الدين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | العولمة الرأسمالية قطب واحد أو تعدد أقطاب؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 288 | الشروط الطبيعية لانتماء الناس إلى أوطانهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 290 | ثلاثة استنتاجات راهنة حول بعض أفكار ماركس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 293 | أهلاً بالشاعر محمود درويش في بيروت خيمته وخيمتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 294 | لقاءات وذكريات في القاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 295 | قصتي مع سرير نومي!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 296 | عسي عظمريو و ي<br>الامامان موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 298 | مو تعادل الوطيعي المسار و علما الله عن الله عن الله عنه الله المستقبل المس |
| 299 | صور مصيد تر بك مسلمات في تر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 300 | ان بعض الظن إثم تلك هي حكمة اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 301 | إن بعض على ملك ملي عامل ورينيه معوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 305 | صدق بمبارك وبسير - بسيل وريبي<br>مع الرئيس الغاني نكروما مفكراً قبل أن يغادر رئاسته قسرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 311 | مع الرئيس العولمة البديلة في وداع عيني اليسرى لمصلحة العين اليمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 313 | ى مىدە بىنى مەرىمە مېدىمە ئى رداخ ئىنى ئىسىرى ئىسىدىدە ئىنى ئىسىيىسىسىمەمەت دىنىن ئىسىيىسىسىسى<br>مەمات وذكريات فى أوروبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 315 | مهمت ودمريت عي اوروپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 316 | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 318 | هكذا أعرّف اشتراكيتي المعاصرة وأنا أستذكر الأممية الثالثة وإنجازاتها!<br>: مدر الانتسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 321 | في عيد ميلاد نجوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | عندما خدعت بالقذافي وبالقذافيين ثم اعتذرت من أصدقائي المثقفين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 325 | في وداع قرن وخيباتنا فيه واستقبال قرن وأحلامنا فيه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 328 | غلطة غير فادحة إكتشفتها في آخر يومياتي!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 328 | بعد خمسة عشر عاماً حوادث وأفكار تحاكي المستقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### صدر للمؤلف

- كيف نه اجه الأزمة، 1974، دار الفارابي.
- في حركة التحرر الوطني العربية المقاومة، 1985، دار الفارابي.
- أفكار للنقاش حول الجذور والتجربة والآفاق، قدم له جورج حاوي، حوارات، 1990، دار الفارابي.
- مفكرون عرب يناقشون كريم مروة في القومية والاشتراكية والديمقراطية والدّين والتراث والثورة، حوار الايديولوجيات، 1997، دار الفارابي.
  - بين أفكار ماركسية وأفكار دينية، نحو جمهورية ثالثة، 2001، دار الفارابي
    - كريم مروة يتذكّر، 2002، دار المدي.
      - فيما يشبه السيرة، حاوره صقر أبو فخر.
    - عشية أفول الأمبراطورية، 2003، دار الفارابي.
      - أسئلة حول موقعنا في عالم الغد.
    - الشيوعيون الأربعة الكبار، 2008، دار الساقي.
- في تاريخ لبنان الحديث، فؤاد الشمالي وفرج الله الحلو ونقو لا شاوي وجورج حاوي،
  - في البحث عن المستقبل، 2008، دار الساقي.
- حوار فكري وسياسي وشخصي، نحو نهضة جديدة في العالم العربي، 2009، دار الساقي.
  - قادة تاريخيون كبار، 2012 ، دار العربية للعلوم.
  - في ثورات القرن العشرين، فلسطين وقضية الحرية، 2012، الدار العربية للعلوم.
- في سير وإبداعات المثقفين الفلسطينيين، أفكار حول تحديث المشروع الاشتراكي، 2013 دار التنوير.
  - وجوه مصرية مضيئة، في الفكر والأدب والفن،2014، دار سجال-مصر.

#### اعترافات نهاية القرن

ولد هذا الكتاب من أرشيف مؤلفه، كريم مروة. ويعود تاريخ كتابته إلى خمسة عشر عاماً. وهو عبارة عن يوميات دوَّنها المؤلف في عام 1999 من أول يوم فيه إلى آخر يوم منه، على أساس أنه العام الأخير من القرن. وتناولت اليوميات الأحداث التي كانت تجرى في لبنان وفي العالم العربي وفي العالم، وانطباعات المؤلف وأفكاره حولها. كما تناولت أحداثاً عائلية وشخصة. لكن المهم في هذه البوميات هو ما ارتبط بتلك الأحداث العامة والخاصة وما أوحت به للمؤلف من ذكريات تعود إلى أعوام سابقة. إذ إن المؤلف منه قف عند ما قدمته له تلك الذي بات من من اقف عامة وخاصة، اقتضت منه أن يقدم مراجعة نقدية حول مواقف قديمة يتعلق قسم منها به شخصياً، وقسم منها بالحاب الشيوعي الذي كان ر ابع بالحركة السياسية في لينان بمكوناتها المختلفة، أحز اباً بسارية و أحر اباً يمينية وفصائل فلسطينية، لا سيما في مرحلة الحرب الأهلية. وهو بذلك بقدم نوع من سيرة لم حلة من العما السياسي، وخاصة في إطار الحركة نهاية القرن. وهو عنوان يعكس مضمون الكتاب ويغرى بالقواءة لكثرة الأحداث فيه والاعترافات التي أدلى ما المؤلف.

وفي ختام هذه الاعترافات يعود الأستاذ كريم مروّة ليكتب يوميّة أخيرة يطلّ فيها على المتغيرات التي حصلت في السنوات التي انصر مت من هذا القرن، وخاصة مرحلة الثورات التي حصلت في العالم العربي.



